# د. إبراهيم بحران

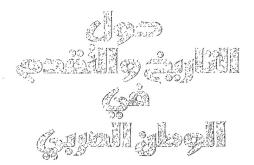



حول التاريخ والنقدع في الوطن العربي

الهوَّسَّة العرســـة الحراســات والنُسُّــــر

للكزالرشيسي: مبيرت ، مساقت تحسير، بستاية مبيرة الكارائين، مسبة، 250 - 10 المعين الكرة، موكالب، د ٨٨٠٠٠٠ سنكس، LE/DIRKAY ...

دارالفنارس للنَشروالتَّوزيع،عسَمَان من ب: ۱۱۵۷، مانت: ۲٬۵۶۳، فسَاكن ۲٬۵۸۵ مستاکس ۲۱٬۵۹۷

الطبعكة الأوك 1991

# د.إبراهيم بحران

حول التاريخ والنقدم في الوطن المربي

#### مقدمــة:

ان اشكالية التقدم هي في جوهرها اشكالية الحياة الانسانية برمتها ، وهي كذلك اشكالية الوجود السيامي والوجود العاقل للمجتمع البشري ، وبالتنالي فهي واحدة من المسائل التي لا ينتهي البحث فيها ولا ينبغي ان ينتهي فيها أبداً . كها اتها من الاشكاليات التي لا يتوقع الانسان ان يجد لها الحلول الجاهزة او ان يقف موقف الواعظ الذي يعطي الحلول ، ان اثارتها والحديث فيها هو دعوة للتأمل والتفكير ، ودعوة للتغيير ، وكلها اطمأنت المجتمعات البشرية الى سيرتها اطمئناناً لا يقوم على النقد والتصويب المتواصلين كان انزلاتها في مجاهل المستقبل اكثر خطورة وأعقد معالجة .

ولا شك في ان تطور العلوم الحديثة والتكنولوجيات المعاصرة ابتداء من السيطرة الصناعية على الحلايا الحيوية والالكترونيات الدقيقة وإنتهاء بسفن الفضاء ، وكذلك تطور الاقتصادات الدولية وانقسام العالم الى قسمين متمايزين : الشمال حيث التقدم والقوة والعلم والتكنولوجيا والسيطرة السياسية والسيطرة المسكرية ، والجنوب حيث عكس ذلك تماماً ، كل ذلك يجعل من اعادة النظر في مسألة التقدم أمراً بالع الأهمية وبالغ الخطورة .

اذا نحن أتحذنا الزمن بمقياس ما ينجز فيه من اعمال ، وما يتحقق فيه من وقائع مادية او معنوية حقيقية ، فإننا للاحظ ان العالم يعيش في زمين مختلفين : الشمال يعيش زمناً خصباً غنباً يمكن ان نطلق عليه الزمن الواسع الرَّحب الذي يتم فيه تحقيق اشياء كثيرة ، والجنوب يعيش زمناً عجدباً فقيراً ضيقاً ، تمر السنوات ولا شيء ينجز فيه وكان الثلاثيثة سنة التي ينامها هي يوم أو بعض يوم . . . ومن هنا فإن هرة التخلف تتعاظم ، وهي ليست هرة بلاغهوم المقارد البسيط او بالمفهوم التحليلي الاكاديمي . . بل ان هذه الهرة تتاتج عملية بالمغة العمق والشمول بحيث أخذت تحدد مستقبل الدول النامية تحديداً لم يسبق له مثيل في

التاريخ ، تحديداً سوف يتناول مستقبلها السياسي ومستقبلها الحضاري لسنوات وعقود وربما قرون قادمة اذا لم يقع تغيير جلمري يساعد على تجسير هذه الهوّة . ان هذه الرؤية من جائبنا لا تعكس تشاؤماً من مستقبل الجنوب او انبهاراً من فاعلية الشمال ولكنها تعكس رؤية واقعية لمتغيرات سريعة .

والتقدم لكونه ظاهرة تاريخية اجتماعية معقدة تخضع لكثير من المعايير والاعتبارات والفياصل غير العلمية ( بالنههوم الحيادي للعلم ) ولأنها تشمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية وايديولوجية بارزة ، فإن الخلاف حولها كان وسيبقى من الخلافات الرئيسية التي تسود المجتمع البشري. ساعد على تعقيد الموقف نشوء ظاهرة الاختلاط بين الجوهر والمظهر والتي لم تكن مكنة من الناحية العملية في الماضي الأعلى مستويات بسيطة للغاية ، أما الآن فإن مظاهر التقدم يمكن ان تشترى ويمكن ان تستورد ويمكن ان تركب على جوهر من التخلف بشتى صوره ومضامينه .

ومن هنا تغذت اتجاهات اجتماعية وسياسية وحتى ثقافية مؤداها الانخداع بحقيقة التقدم والانزلاق في منزلقات ادوات التقدم والتي في النهاية وعند الاختبار تعجز عن تقديم اي حل جذري او حاسم لمشكلات الدول غير المتقدمة .

ان هذه العناصر والابعاد المتشابكة تجعل البحث المعمّق والشمولي في اشكالية التقدم أمراً غاية في الصعوبة نتيجة للشبكة العلمية \_ التكنولوجية والشبكة السياسية \_ الاقتصادية ، والشبكة الاقتصادية ، والشبكة التاريخية \_ الاجتماعية المعقدة والمتداخلة في آن واحد والتي تكتنف عملية التقدم وتؤثر فيها وتتأثر بها ، ومثل هذه الصعوبة في انشاء المحت سوف تنعكس بطبيعة الحال على قراءته ودراسته .

قد تكون اشكالية التقدم هي من الاشكاليات القليلة تماماً التي تتطلب الاستعانة بمختلف العلوم والتخصصات في عين الوقت ، فالجانب الفلسفي غير كاف في غياب الجانب الاقتصادي ، والجانب الثقافي غير كاف في غياب الجانب السياسي ، والجانب التاريخي غير كاف في غياب الجانب الجغرافي والديموغرافي ، وهذا ما سيلاحظه القارئ في هذا البحث بكل وضوح

المجتمع العربي هو موضوع دراستنا وموضوع اهتمامنا بالدرّجة الأولى . ودراسة اشكالية التقدم في الوطن بالاضافة الى كونها جزءاً من انتمائنا السياسي ووعينا بتاريخية هذا المجتمع ، إلاّ انها بحد ذاتها تشكل نقطة جذب للباحث لسبين :

الأول : ان المنطقة العربية بما لها من تاريخ حضاري وسبق في مجالات التقدم ، في

التاريخ الماضي كان يتوقع ان تكون مقدرتها على تجاوز التخلّف أسرع من غيرها من الشموب ، ولكن الادلة كلها لا تشير الى ذلك تماساً ، ومن هنا جمامت أهمية دراسة الاشكالية التاريخية في هذه الظاهرة .

الثاني : ان المنطقة العربية قد تكون من اكثر المناطق في العالم التي اصابها نصيب وافر من مظاهر التقدم وادواته المادية ، ولفترة غير قصيرة بدأت منذ عهد محمد علي في القرن الماضى ، وتوقفت ثم انقطعت حتى ظهور الثروة النغطية في القرن الحالي .

ومع ذلك فإن تعميق المظاهر لتصبح جزءاً أصيلاً من حركة التقدم لم يتحقق بشكل مرض ، بل ان هناك دلاقل تشير الى ان الفرصة التاريخية التي كانت متاحة للاسراع في عمير هوّة التخلف هي ايضاً في طريقها الى الخلخلة . كل ذلك بجعل دراسة هلمه الاشكالية من منظور شامل تتناول التاريخ والعلم والسياسة والاقتصاد والفكر أمراً بالخ الاهمية ليس فقط لغايات التحليل العلمي واغا ايضاً لغايات عملية تماماً في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي .

ان البحث في النقدام يستدعي بـطبيعة الأمر البحث بـالاطـروحـة المُصـادة أي التخلف ، وبالاسباب والعوامل الكامنة وراء ذلك . . . لأنه لا يمكن الاخــذ بمقولات تبريرية مـهلة تتراوح بين القدرية الغبيبة وتنتهي بالقدرية السياسية .

والتخلف قضية بالغة التعقيد . ودون فهم جذورها والعوامل الفاعلة فيها تكون الفرصة للوصول الى التقدم ضعيفة ، والبحث في اسباب التخلف كالبحث في اسباب المرض : ثقيلة على النفس ، وتتضمن الاشارة الى نقاط الضعف ، واماكن الحلل المرض اكتر من الاشارة الى مواطن القوة . ومن هنا لا بدوان يتحل الباحث والقارىء معاً بالقدرة على تناول ما لم نعود على تناوله بالصبر وبالعلمية ، ان الحديث عن التخلف ليس جديداً وخاصة في الأدبيات الغربية ، ولكنه كان يسخر لتكريس السيطرة العرق والتحرر منها .

ان الدراسة تثير من الاسئلة اكثر مما تعطي من الأجوبة ، وتفتح فصولاً من تاريخ التقدم العربي كثيراً ما الحلقت قبل الوصول فيها الى موقف الحسم والقرار .

تفتح الدراسة هذه الفصول المغلقة من منظورات اجتماعية وسياسية وعلمية

وتكنولوجية وتاريخية وفلسفية ليعاد البحث فيها ايضاً بنفس الكيفية .

انها محاولة لمزيد من الفهم والرؤية للمستقبل العربي ولسيرُورة التقدم فيه .

ميسرة الغربية \_ السلط الدكتور ابراهيم بدران

199-/7/9

## الفصل الأول

## في التاريخ

١ - ١ مدخل
 ١ - ٢ صنع المستقبل
 ١ - ٣ حول حاضر التاريخ
 ١ - ٤ تضاؤل المصادفات
 ١ - ٥ في السبيبة

## الفصـــل الأول في التاريخ

#### ١ - ١ مدخــل .

تظل مسألة التقدم بمفهومه العام والخاص ، وبحق واحدة من اهم المسأل الني واجهت وتواجه الانسان في مسيرته التاريخية . وهي اعقد هذه المسألل في الوقت نفسه واكثرها اشكالية على الاطلاق . كها ان البحث فيها وتحليلها لا يخلو من صعوبات ، بل هو اكثرها اشكالية على الاطلاق . كها ان البحث فيها وتحليلها لا يخلو من صعوبات ، بل هو المائك وخلافي الى اقصى درجة ممكنة نظراً لكونها ظاهرة معقدة مركبة متداخلة تمثل حصيلة العديد من العوامل والقوى والظواهر الأخرى . ولذا فلا غرو ، ان نكون محور اهتمام العلماء والمفكرين والفلاسفة والباحثين والسياسيين والادباء والمتدين وعلى مدى تاريخي واسع جداً : ابتداء من الفراعنة والاغريق وانتهاء بالعصر الحديث . وهذه الموضوعة وان المتقلف الباحثون في الاشارة اليز وفي تسميتها او توصيفها او البحث واللدراسة فيها هو اختلف المائلة التقهقر والانحطاط والسقوط والتخلف ، إلا انها كانت وستبقى عضالة الوجود الانسان المقبول والمتطلع اليه . ان غيابها كحالة اجتماعية اقتصادية تاريخية في مجتمع ما متمتعة بكامل صفات اللديناميكية والجدل ، غيابها يعني نهاية اللدورة الحياتية لحضارة ذلك المجتمع ورعا نهاية لانسانيته .

لقد شهدت العقود الأخيرة من القرن الماضي والعقود الأولى من هذا القرن اهتماما بموضوع التقدم او موضوع التخلف باعتباره الوجه الآخر لهذه الظاهرة . وانصب الاهتمام بداية على دراسة « اوضاع » الشعوب وعاولة البحث عن اجابة مناسبة لوجود البدائية ا ولاستمراريتها ، ولماذا لم تستطع تلك الشعوب تجاوز المرحلة البدائية وكسر حلقتها المفرغة والاندفاع نحو التقدم كما كان الأمر في شمال الكرة الأرضية وخاصة اوروبا . وكان أكثر الناس اهتماماً بهذه المسألة الباحثون الاجتماعيون الاقتصاديون ، ووضعت نظريات عديدة لتفسير هذه الظاهرة : أي غياب التقدم بالمفهوم التاريخي وسيادة البدائية والتخلف الاقتصادي الاجتماعي ، وسوف نتناول هذه المسألة بشيء من التفصيل في فصل لاحق .

ان النظريات والآراء التي وضعت لتفسير هذه الظاهرة يمكن تقسيمها الى مجموعات رئيسية ثلاث :

المجموعة الاولى : وتنتمي الى نظرية الحتمية الجغرافية .

المجموعة الثانية : وتنتمي الى النظرية الاقتصادية والقدرة على تكوين رأس المال .

المجموعة الثالثة : وتنتمي الى النظرية التاريخية العامة والتي تفسر التخلّف كجزء من أحداث التاريخ ونتيجة له .

وفي رأينا ان اساس التخلف وميكانيكيته لا يخضع لقانون واحد وانما يكون محصلة لمجموعة من المؤثرات المتداخلة والمتراكبة جدلياً .

واذا كانت القرون الماضية والعقود الأولى من القرن الحالي قد شهدت تركيزاً على التفسير من خلال المجموعة الأولى والمجموعة الثالثة فإن العقود المتأخرة من هذا القرن قد شهدت تركيزاً على شهدت تركيزاً على التفسير من خلال المجموعة الثانية أي النظرية الاقتصادية . وقوي هذا الاتجاه بعد الحرب العالمية الثانية وبعد نشوء المنظمات الدولية المعاصرة وحصول العديد من الاقطار المستعمرة على استقلالاتها وبعد اتساع الهرّة بين الدول النامية وبين الدول الصناعية المتقدمة ، وكذلك بعد زيادة الوعي الوطني في الدول النامية وزيادة السيطرة الاقتصادية والثقافية للدول المتقدمة على الدول النامية بالرغم من انحسار الاستعمار التقليدي وانتهاء حقبته التقليدية(۱) .

الآن وبعد ان قطعت العديد من الدول النامية سنوات كثيرة تنعم بالاستقلال الوطني بالمفهوم السياسي ، نلاحظ ان حظها من التقدم كان ضئيلًا وحظها من تجسير الهرّة بينها

<sup>(</sup>١) انظر على سبيل المثال دراسات :

<sup>1-</sup>Leibenstien, Economic Backwardness and Economic Growth John Wiley and Sons, inc, London 1957.

<sup>2-</sup> G. Myrdal, The Challenge of World Poverty, Panthon Books Newtork, 1970 ٣- د. فؤاد مرسي ، التخلف والتنمية ، دراسة في التطور الاقتصادي / دار الوحدة ، بيروت ١٩٨٢ م ٤ - س. اي . ترليانوف ، الاقتصاد السياسي للبلدان الثامية .

وبين الدول المتقدمة كان متواضعاً .

ان هذا الواقع التاريخي المعاصر من شأنه ان يثير موضوعة التقدم والتخلف من جديد خاصة انه ويتقدم الحضارة الانسانية بوجه عام ، ويتقدم العلوم والتكنولوجي بوجه خاص ، ويامعان الدول المتقدمة في دروب التقدم العلمي والتكنولوجي وبالتالي ازدياد قدراتها الاقتصادية واستطالة ذراعها ليشمل معظم دول العالم النامي بشتى الوسائل وتحت شتى الاسماء والاقنعة او المهام ، نفول : بحدوث كل ذلك أصبحت مسألة التقدم ذاتها اكثر تعقيداً عما كانت عليه في الماضي واكثر اشكالية . يجمنى ان التطور التاريخي العام يفرض تعقيدات جديدة على موضوعة التقدم لم تكن معروفة في الماضي أو لم تكن ذات وزن كبير انذاك ، لقد كان التقدم بالمفهوم النسبي تقدماً بسيطاً وبالتالي فإن تحقيقه كان يتطلب ربما حنكة ومهارة ودهاء أقل .

ولأن العصر الحديث وخاصة بالنسبة للكثير من اقطار الوطن العربي قد ادخل عوامل « تقدم » مفاجئة كان من المفروض ان تلعب دوراً حاسياً في التقدم » إلا ان نشوء عوامل مضادة للتقدم في ذات الوقت أدى الى نتائج لم تكن في عصلتها هي الأمل والطموح » ولم تكن ايضاً موضع التقدم والارتقاء . فالنفط في الاقطار العربية قد جلب ثروة المال والغنى ، ولكن لم تتحول هذه بكفاءة لتصبح ثروة الاقتصاد والانتاج . وتراكمت رؤوس الأموال ولكن بأسلوب بختلف عها كان يريده اصحاب نظرية التراكم الرأسمالي .

فإذا أخذنا المجتمع العربي بعمومياته كمجتمع عربي ، وبخصوصياته كمجتمع من المجتمعات الدولية نلاحظ انه في الوقت الذي بدأ يتحرك بعيداً عن نقطة التخلف العميق او التخلف الأقرب الى البدائية ، إلا أن تحركه لا يوحي بأنه باتجاه التقدم النشط المقال القادر على الاستمرار . بل قد يكون في اتجاه يصعب تحديده . وهذا الاتجاه او الظاهرة لا تقتصر على الوطن العربي ولكن تشترك فيها العديد من الدول النامية .

#### ١ - ٢ صنع المستقبل

بالرغم من ان حركة التاريخ(١٠ الدائبة بالمفهوم الاقتصادي الاجتماعي ومنذ فجر الحضارة الانسانية كانت دائباً عظيمة الأهمية في حينها وحتى سريعة الايقاع بالنسبة للمصر الذي تقاس فيها الا انه يمكن القول أنه :

<sup>(</sup>١) لا نرى ضرورة هنا للتأكيد عل الكثير من الكتابات والاراء وكذلك عاولات التغيير التي كانت جميعها تصب في بحر واحد وهو هذه القضية . . قضية التاريخ وقضية المستقبل . ولكننا سنحاول التركيز على المطيات الجديدة التي اخذت تكتنف هذه المسألة ومدى فاعلية هذه المعليات في حسم مسألة التخلف في مرحيلة زمية معينة .

بتطور الحضارة الانسانية. وارتقائها ، وزيادة التعقيد في التركيبة الاقتصادية الاجتماعية السياسية المحلية والاقليمية والدولية ، الناشيء عن التعقيد والتطور في وسائل الانتاج وانماطه وعلاقاته ، والدفعات السريعة التي تتاح للقدرات الانتاجية البشرية نتيجة للشطورات التدريجية والاختراقات المفاجئة أيضاً المتواصلة والمتراكمة في العلوم والتكنولوجيا ، فإن الأهمية النسبية للحقبات التاريخية اخذت تكبر تدريجياً وتخرج عن طوق الواقع . أو على الأصح : اخذت الحقبات التاريخية المعاصرة وكذلك القادمة تنمو وتضخم لتصبح اكثر تأثيراً في المستقبل عما اعتادت ان تكون عليه في الماضي ، وأصبح تأثيرها اسرع زمناً واكثر انقلابية . ومع ان سلخ المستقبل عن الواقع من منظور تاريخي امر وان المستقبل كان دائياً هو الأب الشرعي للمستقبل في رسم خريطة المستقبل وتحديد ضيقة جداً ، بمعني ان الواقع كان دائياً هو الأب الشرعي للمستقبل يفرزها المستقبل ذاته ، إلا ان دور الحاضر في رسم خريطة المستقبل وتحديد معالمة قد اخذ يفرزها المستقبل ذاته ، إلا ان دور الحاضر في رسم خريطة المستقبل وتحديد معالمة قد اخذ عبر المترولة عن الاتصال بالحضارات والجماعات الانسانية الاخرى المتقدمة تكاد ترى عبرالمنولة عن الاتصال بالحضارات والجماعات الانسانية الاخرى المتقدمة تكاد ترى مستقبلها واضحاً من خملال استقصاء واقعها بالمدرجة الأولى ، ومن خملال فحص « استثماراتها » بدرجة ثانية .

ونحن اذا عبرنا عن التقدم بأي مفهوم اصطلاحي قابل للقياس سواء كان ذلك ممثلاً بالاختراعات أو الاكتشافات العلمية او بنمو القوى الانتاجية او غير ذلك من المضاهيم القابلة للقياس بما فيها الانجازات الفكرية والثقافية والفنية الرفيعة نلاحظ انه مع تقدم الحضارة الانسانية أخذ معدّل نمو التقدم يتصاعد باستمرار الى ان أخذ شكلاً أسيا Exponential في العصور الحديثة وخاصة منذ أوائل القرن العشرين " . وبالتالي فإن أي حركة او حدث او انجاز تاريخي في هذا العصر مها كان قصيراً على محور الزمن اي محور الوامع مرشحاً لأن يكون له دور كبير في الوصول الى المستقبل اللحظي الاختياري .

وبطريقة ما وبشيء من التعميم الموصّف والحذر يمكن القول ان ﴿ الانسان المتقدم

<sup>(</sup>١) واضح ان استعمال و المستقبل ، هنا بحمل كثيراً من الفعوض من حيث مداه الزمني . بمعنى هل المستقبل هو السنوات العشر القادمة أم السنوات المئة القادمة أم السنوات الألفمالقادمة ، غير ان هذا الغموض سوف يزول تدريحياً من خلال تحليل المسألة في الفصول القادمة .

<sup>(</sup>٢) أنظر :

Derek de Sol la Price Little Science, Big Science

المعاصر ، قد اجتاز ما يمكن تسميته ( عنبة التعادل في صنع المستقبل ، او هو يوشك ان يفعل ذلك ، ويمكن تعريف ( عتبة التعادل في صنع المستقبل ، او ( عتبة المستقبل ، اختصاراً على النحو التالى :

« المرحلة الحضارية التي تكون فيها معطيات الواقع وقواه الفاعلة في صنع المستقبل وتحديد سماته قد تنامت وتعاظمت لتصبح قريبة من أو معادلة في دورها للقوى وللمعطيات التي يتوقع أن تنشأ سبتقبلاً لتصنع المستقبل من خلال التفاعل الجدل بين انظمة الحاضر وانظمة المستقبل » .

وقد يبدو هذا التعريف وكأنه نقض او تعارض او نفي لقوى المستقبل وامكانـاته وآفاقه غير المحدودة والتي تزداد لا محدودية بزيادة التقدم الحضاري للانسان من جهة ، والنتائج التي قد تتكشف للانسان من خلال تطبيق مفهوم اللاتاكدية Uncertainty من جهة ثانية . إلا ان هذا النقض او النفي ظاهري في حقيقته ، وليس صميميًا .

ذلك ان الانسان وبما اتبح له من الامكانات العلمية والتكنولوجية المتزايدة مع نمو الحضارة الانسانية ، ومن خلال تطلعه الى قيم اخلاقية متقدمة ، ومن خلال تعرفه (بفضل التقدم العلمي والتكنولوجي) على التأثير المتوسط والبعيد المدى لكثير من شؤون الحياة أو موادها أو بمارساتها أو علاقاتها ، وكذلك من خلال انتقائيته المتعمدة لقبول وتنمية انحاط معينة من الحياة والقيم الجمالية والاجتماعية والفردية في الاطار العقائدي (بالمفهوم المسيامي والاجتماعي) الذي ينطلق منه ، كل ذلك اخذ يتفاعل ويساعد الانسان على تعميق تدخله بشكل مباشر وبتصميم واصرار متعاظم في صنع المستقبل ومبيني وينفذ ، وهو يضع المستقبلة اساساً لنشاطاته وتوجهاته .

وهكذا نشأ ونما مفهوم التخطيط البعيد المدى في السكان والاقتصاد والتعليم والصناعة والعسكرية والوراثة والغذاء والاستمتاع . في كل شيء تقريباً . كما تـطورت الدراسات المستقبلية لتحتل اهمية متزايدة بشكل ملفت للنـظر وداع للتأمل في الوقت نفسه .

الا هذا لا ينفي ولا يتعارض بطبيعة الحال مع الحقيقة القاتلة بأن الآفاق المستقبلية المتاحة امام الانسان هي آفاق غير محدودة ، وأن :

ه المستقبل قد يحمل الكثير من القفزات الحضارية البالغة السرعة والشديدة المفاجأة في كثير من الاحيان والتي قـد تعادل القفـزة الواحـدة منها جهــود

#### الانسان في التطوير على مدى عشرات القرون ۽

ومع هذا يمكن القول ان اشكالية هذه الاحتمالات ليست اكثر تعقيداً من اشكالية التخطيط البعيد المدى ، والذي اصبح احدى السمات البارزة للنشاط الاقتصادي الاجتماعي الانساني في الوقت الحاضر ، ذلك ان كلا الاشكاليةن اشكالية القفزة الفاجئة واشكالية التخطيط البعيد المدى هما « اشكالية موقع » ، أي اشكالية خاصة بالموقع الخضاري للمجتمع موضوع البحث على سلم الحضارة الانسانية وعلى خريطة التقدم . الحضاري المعتمم مقتماً ، كانت القدرة على حل هذه الاشكالية والتغلب على الثارها الجانبية ، بل وحتى تصدير نواتجها غير المرغوبة ، اعظم . وهكذا يمكن القول :

« ان المجتمعات المتقدمة هي فقط التي ستكون قادرة على التعامل مع هذه القفزات الحضارية المفاجئة ، وقادرة على استقباها وتناولها ، سواء كمانت هداء القفزات من صنعها هي او من صنع مجتمعات اخرى مكافئة لها بالقدرة ، وربما لها في الاتجاه . وهذه المجتمعات هي المؤهلة اكبر تأهيل لاستثمار المستقبل لصالحها فوقوجيهه بالاتجاه الذي يحقق اغراضها . . لأنها في أغلب الاحيان ستكون هي ذاتها التي تصنع المستقبل وتحدث فيه المقفزات في أغلب المجتمعات المكافئة على احداث مثل هذه المقفزات (¹) .

ان ابرز سمات المجتمعات المتقدمة انها مجتمعات مسريعة الايقاع ، سريعة الانقداع ، سريعة التغيير وهي مجتمعات مولدة للتغيير وصانعة له ، وليس فقط خاضعة لرياحه الخارجية " . بل ان المسألة اكثر تعقيداً وخطورة من ذلك . ذلك ان المجتمعات المتقدمة الحديثة ونعني بها المجتمعات ذاتية التقدم قد استطاعت تقليص الثغرة الزمنية بين الفكرة وبين التطبيق الى حدود ضئيلة للغاية عما يجعل هذه المجتمعات، وغيرها من المجتمعات التي تتأثر بها قابلة للتغير حسب معلى توليد الافكار تقريباً . ومثل هذا المعلل عال للغاية وفي تزايد متواصل ، واستطاعت هذه المجتمعات في كثير من جوانهها أن تقلل من القصور الذاتي للكتلة الاجتماعية (Social الى وجة كبيرة أعطنها ابعاداً زمنية غير محدودة " ).

 <sup>(</sup>١) لعل سباق التسلح النووي والتقليدي بين الكتلة الغربية والكتلة الشرقية وسباق الفضاء بين امريكا والاتحاد السوفيان من الامثلة المقيدة التي يحكن ايرادها .

<sup>(</sup>٢) غالباً ما كانت الانكسارات المسكرية الساحقة تؤدي في الماضي الى افول حضاري في حين نجد في الحويين العالميّين الأولى والثانية ادلة بارزة الأهمية على ترسخ الاتجاه الجنديد وهو ان المجتمعات المتقدمة قادرة على استعادة الثموق حتى بعد الانكسار العسكرى المدمر وحتى بعد الحروب الطويلة المذمرة .

<sup>(</sup>٣) يعبُّ الذين توفلر في كتابه صدمة المستقبل عن هذه الظاهرة بأمثلة كثيرة ( ص ٣٤ وما بعدها ) . فلقد مرت =

ان اهمية التعرض لهذا الجانب في رؤية المستقبل وتحليله وربما صنعه تتمثل فيها يلي :

- انها تفتح ابواباً جديدة ونوافذ غير مألوفة لرؤية المستقبل ودراسته تختلف كلية عن تلك
   الابواب التقليدية التي اعتاد الدارسون البحث فيها ، ونعني بها التاريخ والفلسفة.
   والسياسة والفنون والآداب وغير ذلك من مباحث مشابهة . والأبواب الجديدة
   اصبحت مكملة للابواب التقليدية ومعززة لها ومغنية لها باعطائها ابعاداً جديدة لم تكن
   ذات أهمية في الماضي .
- ٧ ـ ان الابواب الجديدة والنوافذ الحديثة هي في جوهرها ذات طبيعة علمية وتكنولوجية شبه بحتة في مادتها غير ان تأثيراتها ورعا كثيراً من نتائجها اجتماعية وإنسانية بالدرجة الأولى . نذكر من هذه الابواب على سبيل المثال الهندسة الوراثية والالكترونيات الدقيقة والحاسبات والمعلوماتية والمواديات والسيبرنطيقا والسيميوطيقا والهندمسة البيولوجية وعلم الابداع ( الهيوريطيقا ) والفضائيات . . . الغ\(''\) . هذه العلوم او النوافذ او ادوات التغير و ومعدات » صنع المستقبل كانت كلها موصدة في الماضي او غير ذات موضوع او تفتقر الى قاعدة المعلومات اللازمة لتحويلها من خيال انساني الى علم منظم يخضع لقواعد واعتبارات مقبولة ويمكن أن تنج عنه تطبيقات لا حصر لها على الاطلاق . هذه التطبيقات مرشحة لأحداث مستقبل مغاير تماماً لما كان يمكن أن يكون عليه المستقبل في الماضي .

<sup>=</sup> ٣٠٠٠ منذ قبل أن المكتب الإستفادة من المقاطع المخروطية التي اكتشفها ابولونيوس بيرجا . ومرت قرون قبل ان يستعمل الأبر كمعتقر والذي كان قد اكتشفه براسيليوس . ومر اكثر من قرن صل استعمال الماكنة الحاسمة الملاركة في مرين أن اختراءها كان في عام ١٨٣٦ . وتم تسجيل براءة اختراع الآلة الكاتبة في بريطانيا عام ١٧١٤ م ، في حين انها أم تستعمل إلا بعد قرن نوضف .

أما في عصرنا الحاضر وفي التصف الثائم من القرن العشرين فإن مثل هذا التأخير لم يعد مقبولاً . واخذت الثغرة الومنية في التناقص الى المدرجة التي نجد بعض الأجهزة والمعدات لا تطلب اكثر من اشهر بين ادخالها كفكرة وبين انتشار استعمالها . . وما يعني ذلك من تغييرات اجتماعية وتكنولوجية وثفافية وسلوكية بالغة السرعة والتعقيد .

 <sup>(</sup>١) السييرنطيقا : العلوم التي تبخث في المبادى، الأساسية والعامة للتحكم ووسائله واستخدامها في العلوم الهندسية والبيولوجية والاجتماعية .

الهيوريطيقا : علم يدرس النشاط الابداعي عند الانسان والذكاء والمحاكاة .

البيونيقا: علم دراسة البيولوجية في الاجسام الحية واستخدامها في تطبيقات هندسية مماثلة.

٣- ان دراسة التاريخ وتوقعات المستقبل او استشرافه كانت تقوم في الماضي في كثير من الأحيان على رؤى وفلسفات دينية أو اخلاقية او تأملية ، تعكس الرغبة في البقاء والمحافظة على المكتسبات او اصلاح الأحوال ورفع الظلم والفساد اوحتى أشواق الرجوع الى الماضي المتمثل في حقبة ماضوية مزدهرة غالباً ما تكون طوباوية غير واقعية . ومثل هذا الاتجاه في رؤية المستقبل يمكن التعرف عليه بسهولة في الوطن العربي وفي كثير من الكتابات والدعوات .

لقد حملت الحقبة التاريخية المعاصرة عناصر جديدة في التاريخ ، وللتاريخ تختلف عما كانت تحمله الحقبات الماضية .

ولأن الانسان لم يكن في تلك الحقبات قد وصل الى « عنبة المستقبل » بعد فقد كان المستقبل مجهولاً بالدرجة الأولى ، وغامضاً ويصعب التنبؤ به والتحكم بمجرياته في الدرجة الناتية (١) . لقد كان المستقبل في الماضي من صنع المستقبل ، ومن غيباته بالدرجة الأولى ، واذا عدنا لموضوع عتبة المستقبل في المؤول « بأن الانسان قد تجاوز عبة المستقبل » هو قول فيه شيء كبير من التعميم وفيه شيء من الغموض وعدم التحديد : من حيث هو الانسان او المجتمع الذي قد تجاوز ؟ ولمل أي مدى قد تجاوز ؟ هل كل المجتمعات البشرية قد تجاوز ؟ ولم مي على درجة متقاربة منها ؟ وما مدى تساوي امكانات التجاوز ؟ وبأي سرعة يكن تحقيق ذلك ؟

ربما يمكن القول ان المجتمعات الصناعية المتقدمة في العالمين الأول والثاني فقط هي التي تجاوزت عتبة المستقبل او همي قريبة من ذلك . . . في حين ان الغالبية العظمى من يجتمعات العالم الثالث لم تزل بعيدة عن هذه العتبة ويلدرجات متفاوتة .

إن الاشكال التاريخي الذي اخذ يتفاقم منذ القرن السابع عشر ووصل الى درجات منذرة بالحطورة بالنسبة لمجتمعات العالم الثالث في النصف الثاني من القرن العشرين. او الربع الثالث منه هو :

و ان تجاوز عتبة المستقبل من قبل عدد من الدول الصناعية المتقدة وايفالها بعيداً عن هذه العتبة قد اتاح لها يفضل تطور انظمة النظل والاتصال والتفوق العلمى والتكشولوجي المسائل والتبادل السلعي والحندي ، والسبطرة

 <sup>(</sup>١) وهذا بفسر جانباً من جوانب التخوف التغليدي من للستغيل في الماضي وربطه بشق انواع الحرافات البشرية والذي المغلس /
 والقوى الغبية ولدى معظم المجتمعات البشرية . انظر على سبيل المثال : ابراهيم بدوان ، سلوى لحماش /
 دراسات في العلمية المعربية ١ . الحرافة دار الحقيقة ، بيروت ١٩٧٤ م .

الاقتصادية المتشابكة أمّى الى زيادة بجال تأثيرها بحيث اصبحت ومن خلال المقدرة السالبة أو الهامشية للمجتمعات المتخلفة قيادرة ( المجتمعات المتخلفة قيادرة ( المجتمعات المتقبل أو ان تربطها بعنية المستقبل السائق على المجتمعات المتقدمة ) وان لم يكن هـذا الربط المنافرورة لصالح المجتمعات المتقدمة ) وان لم يكن هـذا الربط بالضورورة لصالح المجتمعات المتخلفة .

بعبارة اخرى ، فقد ادت الثورة العلمية والتكنولوجية المعاصرة بكل معطياتها الحضارية وفي الاطار الاقتصادي الاجتماعي للتركيبة الدولية للمجتمعات المتقدمة الى نشوء « عتبة تأثيرية مضادة » تجعل من عبور المجتمعات النامية لعتبة المستقبل مشكلة اكثر تعقيداً وأبعد منالاً . . وهذا احد الجوانب الجوهرية لاشكالية التقدم برمتها .

وهكذا وبسبب انقسام المجتمع الانساني المعاصر الى قسمين رئيسين متفاوتي التقدم والعصرانية الذاتية الصميمية ، وبسبب تفاقم هذا الانقسام وانساع الهوة الفاصلة فيه ، فقد اصبحت المجتمعات البشرية المعاصرة متفاوتة البعد عن عتبة المستقبل ومتفاوتة القدرة على التأثير على مستقبل المجتمعات الأقل تقدماً بل ورسم الصورة المستقبلية لتلك المجتمعات وفرض محددات عليها وعلى اتفاها النمو الاقتصادي والاجتماعي بل والايديولوجي والنفاق لديها(١)

وبالرغم من ان مثل هذا التأثير قد يبدو بديها أو متوقعاً للوهلة الأولى بسبب علاقة التكامل والترابط الجدلي الذي يحكم مسيرة المجتمع الانساني برمته ، وبسبب الانمكاس المتحامل والترابط الجداث والعلاقات التي تحكم ختلف المجتمعات البشرية ! إلا ان ديناميكية هذا الجدل وفاعلية هذا الترابط والتكامل كانت وبنفس الدرجة من البداهة خافتة للغاية في المحصور المبكرة للتاريخ الانساني ؛ الى الدرجة التي كانت ضعيفة التأثير الأعلى الملويل جداً . بمنى ان المصر الحديث لا يُدعى له بأنه قد استحدث قانوناً جديداً في التأثير الاجتماعي الاقتصادي المتبادل ، بقدر ما يُدعى له بأنه قد اعطى لهذا القانون قوة جديدة وزخاً كاسحاً بحيث يمكن ملاحظة آثاره في مديات (جمع مدى) زمنية قصارة . با حلياة في الاحتمام غير وللاسف فإن هذا الزخم لم يظهر على اشده إلا حين اصبح العالم مقسوماً الى اقسام غير متكافئة .

<sup>(</sup>١) الوضائل التي تتيمها العول المتقدمة في التأثير على مستقبل الدول النامية وبالتالي ازاحتها بعيداً عن عتية المستقبل الكرائم المستقبل المستقبلة في المستقبل المستقبلة في المستقبلة في المستقبلة في المستقبلة في المستقبلة المستقبلة المستقبلة المستقبلة المستقبلة المستقبلة والمستقبلة المستقبلة المستقبلة المستقبلة المستقبلة المستقبلة المستقبلة المستقبلين المستقبلة المستقبل

أما فيها بين المجتمعات المتقدمة ذاتها ، أوروبا الشرقية او اوروبا الغربية وامريكا ، فإن علاقة التكامل والتأثير المتبادل هي في عنفوان فاعليتها مقاسة بالنسبة للماضي من جهة ، وبالنسبة للتفاعل فيها بين الدول المتخلفة ذاتها من جهة اخرى ، وتلعب هذه العلاقة دوراً بارزاً في قسمة العالم الى اقسام لا يحكمها توازن مقبول ، لأن كثيراً من التناقضات التي تنشأ عن هذه المجتمعات المتقدمة ، وفيها ، يتم حلها على حساب المجتمعات المتقدمة ، وفيها ، يتم حلها على حساب المجتمعات البشرية قد تغير جذرياً وتصاعد اداؤه وسيستمر كذلك في العصر الحاضر والعصور التالية ليصبح اكثراً حساً في صناعة التاريخ المستقبل.

ان النظرة التعميمية المتحفظة التي اوردناها سابقاً والتي قد توحي بأن التاريخ مبرمج بصورة أقرب الى الاصطناع منها الى الطبيعية المتوافقة مع التجارب التاريخية الفعلية التي شهدها الانسان . . في الماضي . . هذا التعميم لا يغفل ابدأ المحاولات المتكررة للانسان لتغيير الواقع ورسم مستقبلات جديدة من خياله وتفكيره ومن ثم من صنعه . . ولا يقلل لتغيير الواقع ورسم مستقبلات جديدة من خياله وتفكيره ومن ثم من صنعه . . ولا يقلل التاريخ ، سواء على النطاق الانساني العمام او على النطاق الاقليمي او المحلي . وقيد تراوحت هذه المحاولات من مجرد « مشاريع تغيير» ابدعها او صاغها مفكرون وفلاسفة تراوحت هذه المحاولات من مجرد « مشاريع تغيير» ابدعها او صاغها مفكرون وفلاسفة خياليون او طوباويون او واقعيون ، الى ثورات حقيقية شارك في رسمها والتخطيط لها وقيادتها نفر من العباقرة الانقلابين الأفذاذ ، وشارك في تفجيرها مئات الآلاف من بني البشر . ولأنها كانت مشاريع تغيير فقد نجح بعض منها في احداث التغيير كله او بعض منه وباتجاه المستقبل ، واخفق البعض الآخر في احداث التقلة المستقبلة . وان كان قد نجح المحض في الاستيلاء والسيطرة على السلطة السياسية .

فلقد كانت جمهورية افلاطون او مدينته الفاضلة على سبيل المثال واحدة من المحاولات النظرية السياسية المبكرة لمشاريع التغيير واعادة ترتيب الواقع الانساني في بحث متواصل عن صيغة افضل للمستقبل ، كها كان يراها افلاطون في حينه . والأفضل هنا تعبير نسبي . وقد يكون من منظور اخلاقي و تقدماً الى الوراء » . وذلك ما حدث مع افلاطون بالذات حيث كانت جمهوريته وافكاره تحمل مزيجاً سياسياً وفكرياً من افكار مثالية وطوباوية وارهاصات فاشية واضحة ، ومواقف لا انسانية مرفوضة من حيث تقسيمه الطبقي المتعمد والمبرمج للمجتمع واعطاء الامتيازات لطبقة دون الأخرى : ونعني بهم طبقة اخراس الى تشمل الحكهاء والفلاسفة ورجال الحكم واستعباد طبقة أخرى .

ولحسن الحظ فإن افلاطون ( ٤٢٨ ـ ٣٤٨ ق. م ) لم يكن قائداً ثورياً بالضرورة ، ولم

يعتقد في حينه أن الأمور قد تفاقمت إلى الدرجة التي تستوجب الثورة واحداث الانقلاب الشامل بالقوة وخلق الجمهورية الافلاطونية حتى بعد أن أنشغل هو بالسياسة ودخل معتركها . ولذلك بقي مشروعه نظرياً على الورق . وتلت «جمهورية أفلاطون » محاولات وتجارب عديدة وهامة وفي غتلف بقاع العالم تقريباً ، وقد تراوحت بين دعوات الحكياء والحركات الدينية الى الثورات السياسية على مدى العصور . إن الدولة التي يمثلها مشروع جمهورية افلاطون هو نمط غير انساني لدولة براغمانية يكاد بختفي فيها البشر كأفراد،

والواقع ان مدينة افلاطون التي رسمت و الجمهورية ، معالمها كانت الحلقة الأولى في سلسلة طويلة من الصور والمشاريع الحيالية المماثلة التي امتدت من القرن الرابع قبل الميلاد حتى القرن العشرين ، لتظهر على سبيل المثال في و عالم جديد شجاع ، لالدوس هكسلي . ولا شك ان الجمهورية وغيرها من حلقات هذه السلسلة قد الهبت عيال العديد من القادة المستدين الذين كانوا في وضع يُتيح لهم ادخال تغيرات اجتماعية كبرى دون عمل أي حساب للآلام المترتبة عليها . ان ذلك امر متوقع الحدوث كلم سادت الآراء التي تقول بأن الناس انما جعلوا لكي يتلاهموا مم انظمة سابقة التصميم والاعداد (١)

فإذا وجعنا الى الحركات السياسية التي اثرت في تغيير العالم فإننا سنجد العديد منها قديماً وحديثاً . وقد يكون ظهور الدولة الاسلامية من الأمثلة البالغة الأهمية في العصور القديمة على التجربة التاريخية المتميزة لرسم المستقبل من خلال الحركة السياسية العسكرية المستدة الى مفاهيم ايديولوجية محددة ومسبقة . في حين تشكل الثورة الفرنسية والثورات الاشتراكية في روسيا والصين ابرز الأمثلة على مشاريع التغيير العميقة والشاملة في العصر في العديد من الأسس والمنطلقات والمناهج والاسلوب والفلسفة ، إلا انها تلتقي جمعاً في في العديد من الأسس والمنطلقات والمناهج والاسلوب والفلسفة ، إلا انها تلتقي جمعاً في في العديد من الأسس عنه بطبيعة الحال المقارنة بين هذه الحركات او تقييمها او اعطائها مرتبة منساوية في التاريخ ، من حيث تأثيرها على الانسان وفي رسم الحريطة السياسية لبقاع كثيرة في العالم . ان مثل هذه المشاريع حين تدرس وتحلل لا بد وان توضع في اطارها التاريخي الصحيح من حيث الزمن ومن حيث غدرس وتحلل لا بد وان توضع في اطارها التاريخي

<sup>(</sup>١) برتراندراسل ، حكمة الغرب ، الجزء الأول ترجمة فؤاد زكريا

عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب ، الكويت شباط ١٩٨٣ م ص ١٢١ ـ ١٢٢ .

ولا يغيب عن البال انه من الضروري ان نميز بين مشاريع التغيير او الثورات الشاملة في العصور القديمة والوسيطة وبين مشاريع التغيير في العصر الحديث ، ان اهم ما يميز مشاريع التغيير في العصر الحديث هو ازدياد وعمي الانسان بوجوده ، ووعيه بمستقبله ، واهمية هذا المستقبل الذي اخد يممن في الوضوح والشمول ، ويتفاصيل او تطلعات متداخلة ومعقدة ، واحياناً متناقضة وبكيفية لم تكن الظروف الموضوعية السائدة في الماضي تسمح لها بالظهور في احياناً أحرى .

وعلى الرغم من ان التغيير الى الافضل او التقدم الى الامام محكوم بقوانين وعلاقات موضوعية تماماً كها هو التغيير الى الاسوأ او و التقدم الى الحوراء ، إلا ان الوعمي بطبيعة واتجاهات التغيرات المنتظرة بسبب الحقائق الموضوعية القائمة من جهة وادراك حجم التغير المنتظر ومدى خطورته ومدى وشوكيته من جهة اخرى ؛ ادراكه ادراكاً واعياً ومسؤولاً وكاسباً عليه ، وأخذ كمل ذلك بعين الاعتبار ليس فقط لمدى الانسان العادي واثما وبالدرجة الأولى لدى القيادات السياسية وصانعي القرار في الدول النامية ، كل ذلك يعتبر بطريقة او بأخرى واحداً من الاشكاليات الاساسية في قضية التخلف والتقدم في هذه الدول .

اذ لا بد من الاعتراف بأن العديد من المجتمعات المتخلفة وفي مقدمتها مجتمعات المتخلفة وفي مقدمتها مجتمعات الموي لا يزال يسيطر على عقليتها الاجتماعية والمؤسسية تسلسل التاريخ القديم والوسيط بايقاعه البطيء وحركته الثقيلة والتي لا تهب فيها رياح التغيير إلا عبز عشرات السين ، او القرون .. اذا هي هبّت .. وهذه العقلية قد طورت معها نفسية ومزاجية فردية واجتماعية بماثلة ، مليثة بالتناقضات وفقيرة اقصى الفقر في الرؤية العصرية للتاريخ .. واتجهت الى الوراء .. بكل ما في الكلمة من معنى .. وهذا الاتجاه فرض عليها ان تتوقع التاريخ المعاصر والتاريخ المستقبل من خلال ايقاع تاريخ الماضي . فاستغرقت هذه العقلية كما يقول الزهراوي في د الولوع بالقديم ونسبة البركة الى الاقدم فالاقدم ، ولكن هذه المسألة بالذات هي التي د اضلت الأمة وازالتها عن معارج الارتفاء » والذي ينبغي على الأمة ان تعلمه هو أن د تقديس الأزمنة بقدمها ، يحمل خطأ صارحاً في فهم حقيقة التاريخ (١) .

<sup>(</sup>١) حبد الحميد الزهراوي : الالواد والجماعات ( عاضرة منشورة في النيراس ) ( عبلد ٢ ) مأخوذة عن : فهمي جدعان أمس التقدم عند مفكري الاصلام في العالم العربي الحديث ، المؤمسة العربية للدراسات والنشر » بيروت ١٩٧٩ م الأول ص ٣٠١ ـ ٣٠٨ .

ومثل هذه العقلية لا د ترى s ولا تتصور التغيير الكوني إلا من خلال ايقاع التغيير الذاتي المحلي ، والذي هو تغيير بطيء ، يسير حسب المصور الوسيطة ، ودون الانتباه الى التغييرات الجذرية التي طرأت على صنع التاريخ في الاحقاب المعاصرة والقادمة ، ودور الانسان المتقدم الأكثر تزايداً في التأثير في المستقبل ورسم سماته وتحديد الكثير من تفاصيله .

### ١ ـ ٣ حول حاضر التاريخ

قد لا يوافق البعض على ان يقوم الباحث او الدارس او من يتصدى لمعالجة التاريخ المعاصر ان يقوم بتناول شريط قصير من الاحداث الماضية القريبة والمعاصرة والمستقبلية المنظورة ، ويعالج محتويات هذا الشريط على انها تطبيق مركز وعمل للتاريخ بمفهومه العام ، وقد ينظر الى مثل هذا التناول على انه محاولة اما لاستباق التاريخ ، او لاستعماله كمنصة للاستاطات الذاتية . . . نفسية كانت او سياسية او ايديولوجية . او انها في افضل الأحوال "واكثرها تساهلاً انها رؤية متسرعة للتاريخ . إذ ان مثل هذه المحاولات تثير بشكل حاد الاستئلة التقليدية حول دراسة التاريخ :

ما هو التاريخ ؟ ومتى يكون التاريخ تاريخاً ؟

وكيف تتحقق الموضوعية والحيادية في دراسة التباريخ ؟ أو التنبؤ به او تفسيره ؟ وخاصة حين بكون التاريخ معاصراً او يكون مستقبلاً ؟ وهـل يمكن ان يتحقق ذلك في العديد من دول العالم التي لا تتمتع بالحريات ويسودها تسلط الانظمة الحاكمة والرقابة او الحجر على الفكر والقول والنشر . . ؟ هل من الممكن ان يعبر دارس التاريخ لمعاصر عن رؤيته التاريخية حين يكون التاريخ جزءاً من السلطة وجزءاً من القرار السياسي والقرار الاقتصادي اليومي ؟

ان الكثيرين من المؤرخين قد يميلون لاعتبار ما يكتب عن الواقع او الماضي القريب او حق الواقع هو :

 ليس تاريخاً بقدر ما هو مذكرات او يوميات لتسجيل التاريخ أو اذا شئت مشروع تاريخ سبكون موضوعاً للتعديلات والتغييرات ١٧٠)

<sup>(</sup>١) من المقيد أن نلاحظ مثلاً أن وزارة الخارجية البريطانية قد تحقّفت منذ بضع صنوات المهلة الممنوحة للافراج عن الوثائق الهامة ( او شبه السرية ) من خمين عاماً إلى ثلاثين عاماً إي بمقدار ؟ في المئة . ويمكس هذا التخفيض فيما يمكس النتبه الى سريمة حركة التاريخ وزوال ثائير الحدث بسبب الاحداث الضخمة عدداً وكيفة التي تقرض نفسها .

وبالرغم من ان تسجيل التاريخ وتحليله بموضوعية وحيادية (على قدر اجتهاد الباحث لكي يكون حيادياً) كان منذ القديم حتى وفي حقبة التاريخ البطيء كان مشكلة سياسية وايديولوجية ، وكان مشكلة النظام الحاكم والطبقة الحاكمة ، إلا ان هذا الجانب الاشكالي اخذ يتفاقم بشكل متزايد اولاً بسبب سرعة ايقاع التاريخ الحديث وثانياً بسبب تزايد سلطة القمم السياسي .

لعلنا نلتقي هنا مبدئياً مع رؤية بنديتو كروشيه الايطالي للتاريخ من حيث ان التاريخ على حد تعبيره :

كل التاريخ . . تاريخ معاصر . . لأن الحدث وان كان في المماضي إلا ان العيون التي تراه هي عيون الحاضر . . وعكس ذلك فإننا نحكم على انفسنا بقيول التاريخ من خلال عيون الآخرين او عيون الماضي في حين نصر على الهماض اعيننا نحن . . .

وبالنسبة للوطن العربي فهذه واحدة من الاشكاليات البالغة التعقيد ، اذ لا تزال المقلية العربية المعاصرة دائبة على رؤية التاريخ بعيون الماضي الى حد كبير . . واحياناً كثيرة تشكل الرؤية المعاصرة للتاريخ ، او تحديث التاريخ وجعله معاصراً بالمفهوم الذي عبّر عنه كروشيه ، تشكل خروجاً « وهرطقة » وتثيرما تثير من زوابع سياسية وفكرية .

واذا اردنا ان نسحب نفس مقولة كروشيه على المستقبل او التاريخ فبنفس الكيفية مؤقناً نستطيع ان نزعم :

المستقبل . . كل المستقبل تاريخ معاصر لأن حدث المستقبل اصبح يرى بالمقل الحاضر بل واصبح يخطط له بعلم الحاضر ويصنع بوسائل الحاضر . . ليضيف اليها المستقبل مرحلة جديدة تشكل مستقبل المستقبل . .

فإذا رجعنا الى مفهوم تجاوز و عتبة المستقبل » وما يعني ذلك من شروع العقل الحاضر بالتطلع الى المستقبل ، فالتخطيط له على مديات مختلفة ، فعباشرة العصل الآن لبنائه وتحديد سماته واتجاهاته الرئيسية على الأقل . . اذا رجعنا الى كل ذلك وهو أمر يجري فعلاً وقد أخذ يشكل جزءاً من الحقائق الموضوعية للحاضر في حين انه سيكون الى حد ما حقائق موضوعية ايضاً للمستقبل وبالتالي جزءاً من تاريخ المستقبل . اذا وجعنا الى كل ذلك تبين لنا ان مقولتنا حول المستقبل بأنه أخذ يتبلور اكثر فاكثر ليصبح تاريخاً معاصراً ، ليست فقط امتداداً لفظياً لمقولة كروشيه بل هي مسألة واقعية يجري العمل بها الآن . وهي بطبيعة الحالاً

تنسحب فقط او بالدرجة الأولى على المركب الاجتماعي الاقتصادي باجمالياته ، دون التفاصيل التي سيحدها المستقبل بجدليته المتواصلة والتي هي جوهر الفعل في التاريخ . ومن ناحية اخرى فلقد كان هنالك اغراء دائم لدى كثير من طلاب التاريخ ان يبحثوا عن المقاتق المطلقة ويجهدوا انفسهم بالوصول اليها ، لكي تكون اساساً لكتابة التاريخ جزئياً على الأقل بمفهوم كولينغوود ، الفيلسوف البريطاني ، من حيث ان التاريخ بكامله هو اعادة تمثل التاريخ في ذهن المؤرخ من خلال تاريخ الفكر . (۱) . هذه النزعة او الاغراء نحو التدوين البحت للوقائع لم يكن في الماضي عكناً إلا بصورة محدودة للغاية . لأنه حتى عبد التدوين او التحري للحقائق لم يكن في الماضي عكناً إلا من خلال المدون نفسه : بذهنه ومصالحه ناهيك عن عقائدية ومصالح الطبقة الحاكمة .

ولذا فقد يحمل المستقبل من خلال ابداعات الحاضر لأجهزة النوثيق ورصد المعلومات والتدوين والتعميم والنشر قد يجمل الفرصة لتحقيق حالة خاصة من التاريخ كانت سراباً واحلاماً بالنسبة لطلاب التاريخ القدامى : ألا وهي التدوين البجث للاحداث او التاريخ الحقيقي لها . ان التفاؤل في هذا الاتجاه يجب ان يكمون متحفظاً للاحداث او التاريخ الحقيقي لها . ان التفاؤل في هذا الاتجاه يجب ان يكمون متحفظاً الاعادة . . . وطمس ما حدث ، او تزويره بكل الوسائل التكنولوجية والعلمية والسلوكية والسياسية المتاحة للعقل البشري : سواء بالصورة التي اشار اليها جورج اورويل في روايته الشهيرة عام ١٩٨٤ م حول كابوس المستقبل ، او بغيرها من التكنولوجيات التي يمكن ان نرى تباشيرها الآن او تظهر مستقبلاً . ناهيك بطبيعة الحال عن اشكالية التغير المتواصل للمدلولات الاخلاقية والقيمية وحتى الاجتماعية والسياسية لمفردات اللغة ، والتي اخلت تجمل المؤرخ مرغماً على الاختيار . فمجرد استعمال اللغة يقف حجر عشرة امام الحيادية المطاقة وحتى الحيادية المقبولة في كثر من الاحيان .

ومن جهة ثالثة ، فإن هنالك عاملاً جديداً كل الجدة في كيفيته ومرونته ودوره في صناعة التاريخ المستقبل وان لم يكن جديداً بصورة مطلقة . وهذا العامل هو موضوعة المعلومات والتي أخذت في زمننا الراهن دوراً متزايداً كعلم وتكنولوجيا قائمين بذاتها . وصوف يزدادان اهمية ، وبشكل متعاظم في العقود القادمة ؛ ليس في توقع التاريخ أو تدوينه بل وفي رؤيته وصنعه و تعلويره .

(1)

والاسترسال هنـا في وصف الامكانـات الهائلة التي تتيحهـا المعلومـات بعلومهـا وتطبيقاتها العلمية والعملية قد يبعدنا عن جوهر الموضوع . غيران ما يهمنا في هذا المقام هو ان نشير الى ان الدور البارز والخطير للمعلومات والمعلوماتية في صناعة المستقبل ورؤيته والتعرف على سماته الرئيسية يقوم على ركائز اساسية ثلاث(١) :

الركيزة الأولى: ان توفر المعلومات بكافة امكاناتها المرافقة هي واحدة من دعائم القرار الصحيح لتحقيق الهدف المطلوب. وبالتالي فيان خطط المستقبل الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الحياتية ستكون اقرب الى ما يخطط له المخطط الآن. وبالتالي يكون اقترابنا من صناعة المستقبل الآن كها سيكون مستقبلاً اكثر دقة واكبر احتمالاً. وإذا كانت مثل هذه الركيزة ليست ذات خطر خاص ضمن ذات المجتمع ألى إلا ان خطورتها على المجتمعات المتخلفة امر لا يجب الاستهانة به ، نظراً لأن المجتمعات المتقدمة بمؤسساتها ستكون قادرة ليس فقط على انقان صنع مستقبلها هي ، وإنما كذلك على صنع مستقبل المجتمعات المتخلفة او التأثير الكبير عليها بسبب كون المعلومات صنعاً وتخزيناً ومعالجة هي بيد للحتمعات المتقدمة .

الركيزة الثانية : ان المعلومات اصبحت على جانب عظيم من الأهمية في ادارة المجتمع والتحكم بالعمليات الاجتماعية (٢) سواء في اطارها الثقافي او العقائدي او الاقتصادي. وبالتالي فإن الفرصة اصبحت ضخمة جداً لترتيب جتمع المستقبل من خلال قواعد المعلومات التي يقوم عليها ويتصرف بحوجب معطياتها مجتمع الحاضر ، ويمكن لنهج سيامي براجاتي ان يصل الى مراحل معمقة في هذا الاتجاه وان ينجع في اقامة علاقة

والاجتماعي والدولي .

<sup>(</sup>١) عيل الكثير من الباحثين وخاصة المشتغلين بالاعلام والمعلوماتية والبيانات وخاصة على اثر التعلورات البالغة السرعة والارتفاء في الحواسيب ( الكمبيوتر) وفي انطبة الانصالات ويكتولوجها السنخ والتصوير والالكترونيات والطباعة .. الخ يجلون الى وصف ما يجري إن السالم ير فيها يسمى بثورة المعلومات او الانفجار المعلومات الإعلامي .. . وما ألى ذلك . واصد المعلومات والمعلوبات الإعلامي . . . وما ألى ذلك . واصد المعلومات والتعفي والتعفي والتحفيد على والتحفيد على والتحفيد على والتحفيد والتحفيد والتحفيد والتحفيد والتحفيد والتحفيد المعلومات المعلوم

أنظر على سبيل المثال : ثورة المعلومات ، استخدام الحاسبات الالكترونية / تأليف الن كنت نرجمة حشمت قاسم وشوقي سالم / وكالة المطبوعات ، الكويت ، ١٩٧٩ م

 <sup>(</sup>٢) بافتراض امتلاك المجتمع لشؤون نفسه وسعيه لتحقيق مصلحة الفئات العريضة منه وبعيداً عن الابتزاز او
 الاستغلال الطبقي او الديل.

 <sup>(</sup>٣) بغض النظر عن نوع هذه الادارة واهداف هذا التحكم وغاياته السياسية والاجتماعية .

تبعية واضحة بين حاضر المعلومات ومستقبلها من جهة أخرى(١) .

الركيرة الثالثة: ان المعلومات باعتبارها جزءا متكاملاً مع السيبرنطيقا (فيها يخص الاخيرة) وكذلك باعتبار المعلومات احد الدعائم الاساسية لانظمة الحاسوب وخاصة الانظمة الكبيرة والبالغة الاستطاعة ، وباعتبار الدور الكبير الذي تلعبه المعلومات في شتى الحقول والمجالات ، بكل ذلك فإنها تتيح للانسان فرصاً تكنولوجية وعلمية ذات ابعاد اجتماعية واقتصادية هائلة ، اضافة الى ابعادها التخصصية والتي تكاد تشمل كل فرد من فروع المعرفة او الانتاج او المهارة او الحدمات او البنى التحتية الأخرى ، بما في ذلك الانظمة والاجهزة المسكرية والدفاعية والوقائية العامة والحاصة ، كل هذا يصب في مجرى واحد وهو صناعة المستقبل والتحكم به وتوقعه ورؤيته لمديات زمنية تزداد طولاً وشمولاً

### ١ ـ ٤ تضاؤل المصادفات

بالرغم من أن الموقف المقلاني العلمي المتوازن في تفسير التاريخ لا يعطي أهمية كبيرة « للصدفة » ولا يعتبرها من العوامل الفاعلة دوماً في صنع التاريخ ، وبالتبالي في صنع المستقبل ، إلا أن هذا المنهوم له أهمية خاصة لكونه شائع القبول في العقلية الاجتماعية . واحياناً تلجأ اليه السلطة الحاكمة في تفسير الاحداث ، وفي اقناع الجماهير بأن ما حدث لم يكن من الممكن السيطرة عليه لأنه كان صدفة غير محسوبة ، وغير متوقعة ، الأمر الذي

وإذا رجعنا إلى الوراء فليلاً وإلى الادبيات التي بين ايدينا ، فلاحظ أن تفسير التاريخ بكونه سلسلة من المصادفات غير المتوقعة أو هو نتيجة لتلك المصادفات المتعاقبة هو تفسير قديم يعود الى زمن الاغريق . حيث كان المؤرخ الاغريقي بوليبيوس Polybius ، كما يقول ادوارد هاليت كار ، أول مؤرخ اعتنى بمسألة الصدفة على نحو منهجي . وتلاه تاسيتوس والذي أزّخ لانحلال بلاده منطلقاً من تأملاته القوية في مبدأ الصدفة هذا . . وتيع هذين المؤرخين المديد من المفكرين والدارسين على مدى القرون الماضية . وفي بدايات القرف الحالي ونتيجة للقلق المام والشكوك التي ساورت الكثيرين من المثقفين والمؤرخين الاوروبين عادت هذه الفكرة لتنبعث من جديد على يد المؤرخ البريطاني بوري Bury والذي أكد عام ١٩٠٩ م على ان عنصر الاتفاق بالمصادفة بمكن اعتباره مساعداً في تحديد

 <sup>(</sup>١) انظر على سبيل المثال الفصل السابع من الثورة العلمية والتكنولوجية تأليف ف ج افانا سييف ترجمة موسى جندي ، دار الثقافة الجديدة ، القاهرة ١٩٧٦ م .

الاحداث في مجال التطور الاجتماعي وبدرجة كبيرة تماماً(١) .

وقد تعزز هذه الاتجاه لتفسير التاريخ بتأثير كتابات سارتر حول الـوجود والعـدم ومقولته بأن الوجود ليس له صبب ولا منطق ولا ضرورة ، وبالتالي فيان انعدام السبب وانعدام المنطق وانعدام الضرورة هو في جوهره سلسلة من المصادفات اللامسببة .

وهنا لا بد وان نتفق تماماً مع رأي ادوارد كار بأن :

و النظريات التي تشدد على دور الاتفاق او المصادفة في التاريخ لا بد أن تسود
 لدى لية جماعة او أمة تكون في حضيض الاوضاع وليس في ذروتها ٢٠٠٠).

وهـذا التفسير اذا تـرجم الى نفس المصطلحـات التي استخدمنـاهـا في السطور السابقة ، نجد انه يتفق مع مقولاتنا السابقة من حيث ان الأمة التي تكون في مرحلة الحضيض سواء كان هذا الحضيض هو نتيجة للانكسار العسكري والانهزام امام قوة اخرى (كما كان حال اليونان بعد غزو الرومان لبلادهم حين انخرط مؤرخوهم في لعبة المصادفة ، وكم كان حال بعض الدول الاوروبية في فترة الحربين العالميتين) ، أو أن هذا الحضيض هو نتيجة تراكم تاريخي طويل لحالات متفاقمة من « الحضيضية الجزئية ، الى ان اصبحت حضيضاً شاملًا وهذا بالضبط وضع المجتمعات المتخلَّفة ( حيث يمكن اعتبار حالة التخلف ذروة او « قاعاً » لسلسلة من الانهزامات التاريخية على شتى الجبهات ) ان الأمة التي هي في مرحلة الحضيض يكون دورها في الفعل والفاعلية واتخاذ القرار ايضاً في الحضيض. وبالتالي فإن مشاركتها هي كأمة بأفرادها ومؤسساتها وكامل تركيبتها تكون مشاركة هامشية تكاد لا تذكر . وبالتالي فإن التاريخ بالنسبة لها في تلك الحقبة هو « وقوع من الخارج » او هو فعل الآخرين وتصميمهم وفاعليتهم . وبالتالي فإن افراد هذه الأمة وجماعاتها او من يمكن ان ينجو أو يفلت من الداخل ليقف أمام الخارج ولأنهم ليسوا طرفاً فاعلًا فيها يمكن ان يقع فإن ما يمكن ان يقع هو صدفة . بعبارة اخرى ان تنضاءل ديناميكية الجدل الاجتماعي الاقتصادي ، وبالتَّالي تضاؤل دور المجتمع في رسم مستقبله والتحكم بمصيره وفي صنع التاريخ هو ما يعبر عنه استسهالًا او تبسيطاً او يأساً او احباطاً او حتى جهلًا بأنه الصدفة في التاريخ ، فيقال بأن التاريخ صدفة او سلسلة من المصادفات . ونقتبس هنا ما كتبه كار بهذا الصدد:

 <sup>(</sup>١) ادوارد كار منا هو التاريخ ، ترجمة ماهر كيالي وبيار عقل المؤسسة العربية للدواسات والنشر ، بيروت ١٩٧٦ م
 ( الطبعة الأولى ) .

 <sup>(</sup>۲) ادوارد هالت كار .. المصدر السابق ص ۹۳ .. ۹۶ .

« كان متتسكيو اول من حاول ان يدافع عن توانين التاريخ ضد هذا التطفل ( مفهوم الصدفة ) ، فقد كتب في كتابه الذي تناول فيه عظمة وانحدار الرومان انه اذا كان ثمة من صبب خاص كالتنيجة العرضية لمركة ما ادى الى خراب احدى الدول ، فقد كان ثمة سبب عام جعل تلك المعركة كمافية بمفردها للتسبب بسقوط هذه الدولة » .

وهكذا فالصادقة ليست مهمة جداً بالمعنى التاريخي . فبوسعها ان تسرع أو أن تؤجل ، ولكن ليس لها ضمناً ان تغير جذرياً مسار الاحداث . ومن جهمة اخرى فمن المنطق ان نفترض بأن صدفة ما او اتفاقاً ما يعوضه اتفاق آخر بحيث ان الاتفاقـات او ( المصادفات ) تختزل نفسها في نهاية المطاف .

كذلك فإن المصادفة تبدو بشكل خاص في طبع الأفراد(١) وليس بالضرورة في قوانين التاريخ .

ان اهمية الاشارة الى مفهوم الصدفة في التاريخ وفي محاولتنا لفهم التاريخ المعاصر والمستقبل تعود الى سببين رئيسيين :

هكذا فُشِّرت هؤيمة حزيران ١٩٦٧ م في بداياتها حين و لعبت الصدفة دورها ، فجاء الطيران الاسرائيلي المهاجم من الغرب بدلاً من ان يأتي من الشرق كها كان من المفروض ان يأتي ، لو ان لعبة الحرب تجري حسب الأصول أي قصر المسافة للوصول .

وكذلك قيل بأن الصدفة وحدها هي التي دعت الى اقامة حفل لعدد من طياري وضباط سلاح الطيران المصري عشية الخامس من حزيران . ففاجأهم العدو مرهقين .

<sup>(</sup>١) كار ، المصدر السابق ص ٩٤ .

ولولا تلك المصادفة لتغير وجه المعركة . ويقال كذلك بأن الصدفة قد لعبت دورها في عدم ابلاغ اشارة التحذير بالهجوم الاسرائيلي الكاسح الذي شنه الطيران الاسرائيلي حين ارسل هذه الاشارة الفريق عبد المنعم رياض من مقر قيادته المشتركة في الاردن الى مقر القيادة العامة في مصر .

ويقال بأن جهاز الاستقبال في مكتب القيادة العامة كان عاطلًا و بالصدفة ، وكذلك نسي الشاويش و حسنين ، الذي تلقى اشارة التحذير التي كانت تحمل الاسم الرمزي « عنب ، في مكتب المشير عبد الحكيم عامر . نسي ان ينقلها الى مرؤوسيه . وهكذا انزلق الأمر الى سلسلة من المصادفات التي لا تنتهي والتي يراد من المواطن ان يفهم تاريخه المعاصر على اساسها .

ان مفهوم الصدفة يعتبر وسيلة سهلة ومغرية للتهرب من مسؤولية البحث عن الأسباب وتقصي الدوافع لاكتشاف حقيقة التاريخ بمفهومه السببي على الأقل . وطبيعي ان يترتب على هذا الاكتشاف آنئذ ما يترتب من ضرورة التغيير وضرورة الاصلاح ، وما قد يقود اليه الأمر من غاطرة . وبالتالي اقحام الباحث نفسه في معترك التغيير في مواجهة القوى التي تحاول اخفاء الأسباب او تبسيطها . وهنا قد يلتحم المؤرخ الباحث عن الحقيقة مع قضايا الوطن وتصبح لدراساته وابحاته ليس فقط مردودها العلمي والاكاديمي البحت واثما أوضاً دورها في التقدم وقيمتها الوطنية والانسانية العامة .

من البديهي اننا لا نحاول هنا انكار الصدفة في التاريخ بشكل مطلق . بقدر ما نحاول دحرضها واستنكارها في صنع المجرى الرئيسي للتاريخ ، وفي تحديد المسار الأسامي للاحداث ، سواء كان ذلك في الماضي او الحاضر او المستقبل . واذا اردنا ان نكون اكثر دقة وربما اكثر تساهلاً في الوقت نفسه مع «مفكري الصدفة ، فإنه يمكن الزعم بأن هناك ما يمكن اعتباره « محاسن الصدف » وو مساوىء الصدف » والتي قد تشكل تطويراً لمفهوم متسكيو الذي اشرنا اله .

التربي الصدف ان تقع الصدفة في التاريخ بحيث تكون منسجمة مع المجرى الرئيسي الذي فرضته او تفرضه ظروف موضوعية حقيقية . وهنا تكون الصدفة بخابة الشرارة التي تشعل نار الحدث . في هذه الحالة فإن عملية بناء الواقع التاريخي في حينه تكون آخذة في التعاظم والتبلور ، وتكون و محاسن الصدف و قد اسرعت او عجلت بها بشكل متوقع ليس لدى و منظري الصدفة و او و صانعي الأحداث و بل متوقع من اي شرارة مشابهة . وعلى النقيض فإن و مساوى، الصدف و هي تلك الصدف التي تأتي لتفشل شرارة مشابهة . وعلى النقيض فإن و مساوى، الصدف و هي تلك الصدف التي تأتي لتفشل

حدثا لم تكن ظروفه الموضوعية قد نمت ، وتمكنت من الواقع الى درجة النضوج ، بحيث شكلت الاتجاه التاريخي العام . او هي ذلك النوع من الاحداث الذي يقوم اساساً على عناصر من النجاح والامكانية أو الاحتمال ضعيفة في جوهرها ، او تقابلها احتمالات مضادة كثيرة . وبالتالي فإن الانهيار يكون محتملاً تماماً . . . ومساوى، الصدف ان يتم الانهيار نتيجة حدث ما ، نوجة اليه اهتمامنا صدفة ، ونعزو اليه مجمل الاسباب : كها فعل و ونستون تشرتشل ، جادا او هازلاً حين عزا انهيار امبراطورية الاسكندر المقدوني الى عضة قرد أودت بحياة الزعيم المقدوني ، وكأنه يريد ان يوصلنا ربما من موقف السخرية الي الاستنتاج بأن قردا مدللا بعضة نختارة قد استطاع تحطيم او انهاء حياة الامبراطورية الشابة شرع الاسكندر ببنائها .

ان التاريخ يتحول انذاك الى فصل من فصول مسرح اللامعقول ليس الا . . وهذا مرة اخرى ينسحب على (حسنين ٤ الذي نسي ابلاغ الرسالة الى قيادة الجيش المصري . اذ إنه أيضاً نوع من اللامعقول ان يخطط جيش مهاجم عملية الهجوم مستندا الى مثل هذا الافتراض ومتأملًا وقوع مثل هذه الصدفة .

ومن ناحية رياضية وواقعية هناك احتمالات للعديد من الصدف المضادة : ان نسيان الشاويش و حسين ، ابلاغ الرسالة ( اذا كان هذا النسيان حقيقياً وعفوياً وليس مفتعلاً هو من و محاسن الصدف ، بالنسبة للطيران المهاجم ، حيث رتبت قيادته وخططت واستعدت واستثمرت لهذا الهجوم بكل ما اوتيت من مقدرة وخيرة مستندة الى ما توفر لديها ايضاً من المعلومات صغيرة كانت او كبيرة . وهكذا جاء هذا و النسيان ، والذي هو ظاهرة انسانية اعتيادية متوقعة تماماً على مستوى الافراد جاء تمبيراً عن ضعف واضح في النظامية العسكرية المصرية آنذاك : ضعف في وسائل التدقيق والتصحيح الذاتية لمنع حدوث ما يتوقع ان عددان )

لقد كان النسيان الصدفة في حرب حزيران ١٩٦٧ م من مساوى، الصدف للجانب المصري الذي كانت خطوط اتصالاته مكشوفة ، واستعدادته محدودة ، واستهانته بالعدو ملحوظة ، وخبرته القتالية في حروب حديثة متواضعة ، وهكذا فإن احدا باستثناء مفكري و التاريخ الصدفة » لا يمكن ان يوافق قائد الطيران المصري السابق الفريق صدقي محمود على مقولته بأنه لولا تلك الحادثة لتغير وجه الحرب العربية الاسرائيلية عام ١٩٦٧ م ٢٠٠٠.

 <sup>(</sup>١) يستطيع الانسان أن يطلن خياله المنان ليتصور عشرات من الصدف من هذا الطراز كان من شأمها أن تؤدي الى
 نفس الشيجة في أي معركة حاسمة من معارك التاريخ .

<sup>(</sup>٢) الفريق محمد صدقي محمود ، مذكرات حول حرب حزيران ١٩٦٧ م جريدة الرأي الاردنية ١٩٨٣/٣/١٢ م

في هذا الاطار فقط اي مفهرم و محاسن الصدف ، ومساوى، الصدف يمكن فهم الاحداث فهاً واعياً ومسؤولاً رداعياً الى مزيد من البحث والاستقصاء لمعرفة التفاصيل التاريخية التي قد لا تزال غامضة حتى الآن ، والتي يمكن حجبها واخفاؤها بل واجهاض كل جهود تجاه كشفها من خلال الاطمئنان المريح الى عنصر الصدفة .

وفي هذا الاطار فقط يصبح للتاريخ العام قيمة وعقلانية دون ان يكتسب ( طابعاً غامضاً جداً ، بسبب الغياب غير المعقول او غير المبرر علمياً لعنصر المصادفة فيه .

السبب الثاني: ان النظامية Systemism والمؤسسية Institutionalism في العصور الماضية كانت بالضرورة في بداياتها الأولى سواء بالنسبة للهباكل الاقتصادية او السياسية او الحدمة العسكرية ، وغير ناضجة ، سواء كان ذلك بالنسبة للهباكل الاقتصادية او السياسية او وبالتعريف فبإن ضاّلة النظامية وجنينية المؤسسية تعني ان الدور التباريخي للمركبات والعناصر المفردة سيكون اكثر بروزاً وتأثيراً من دورها في حالة انخراطها واندماجها وذوبائها في بوتقة النظامية والمؤسسية المتاصر والمركبات المتراصفة منها. الى النظامية المعقدة اصبحت اكثر ضعفاً وهشاشة للحدث التاريخي المتواطف الى ويناميكية الدفاع وجدلية التصحيح والمناعة التي تكتسبها المؤسسة الاكثر تطوراً . وبالضبط فإن هذه المشاشة Vulnerability تجعلها اكثر عرضة للتأثر «بالصادفات» التي تهب عليها من كل أتجاء والتي هي في جوهرها خط الاحداث الاعتيادي المتوافقة مع بجراه العام لدى الجانب الانحز، وكثيراً ما تكون و المصادفة » في هذه الحداث وبتطبيق مفهوم الاحتمالات هي اما من « محاسن الصدف » أو « ومساوى» الصدف » .

وهذا الجانب من فهم التاريخ له اهميته الخاصة في المجتمعات النامية ويشكل خاص في الوطن العربي ، اذان التخلف في جوهره تخلف شامل . . تخلف في الانتاج ، وتخلف في التكنولوجيا ، وتخلف في العقلية ، وتخلف في الادارة ، وتخلف في العلاقات وبدائية في معالجة الكثيرمن المسائل . . انها ضعف في النظامية والمؤسسية (١٠) ، وبالتالي فإن الهيكلية في كشير من مجالات الحياة هي هيكلية الموزاييك ، وليس هيكلية النظام المتماسك ذي المديناميكية والجدلية القوية التي تكتسب المناعة والقوة بمرور الزمن . في ظل هذا الموزاييك ، فإن « قوة المصادفات ، الوافعة او الطارئة سيكون لها الأثر الواضح في تحديد

<sup>(</sup>١) سوف نتناول مفهوم التخلف بالتفصيل في فصل لاحق .

المستقبل . ليس لأن قوة المصادفات هي التي تصنع التاريخ ، بل لأن الضعف النظامي والمؤسسي هو الذي يتيح الفرصة لأي قوة او حدث ان يكون له اثر فاعل ، ويتيح الفرصة للحوادث العشوائية ان تحدث نتائج كبيرة ١٧٠ .

وحين يكون نظام الحكم فردياً كما هو الحال في العديد من الدول النامية لا يستند الى مؤسسة دستورية فاعلة بالمفهوم الحديث . . . فإن الصدفة في اطار الموضوعية الاجتماعية الاقتصادية هي التي ستتحكم في المستقبل . . . اذا جاء «حاكم صالح ، فهذا من محاسن المصدف واذا جاء «حاكم مستبد طاغية ، فهذا من مساوى، الصدف .

ولأنه في غياب المؤسسة ليس هناك قواعد واصوليات ذات علاقات نظامية للاختيار المناصب القيادية في الدول هذه يكون خاضماً ايضاً لمحاسن الصدف او مساوئها . ولأنه ليست هناك علاقات نظامية فإن الاستمرار والتواصل والتطوير القيادي خاضع للصدف ، صدف الحياة والموت ، والمحبة والكراهية، والنجاح والفشل ، والمعلانية والحراهية ، هذه الحرافية التي كثيراً ما كان لها في الهياكل الضعيفة المتراصفة المساوئة ، دور في تسير شؤون دولة او حتى قيادة الجيش او تحديد مصير المعارك؟) .

وهكذا يمكن الاستمرار بقائمة لا خاية لها من الصدف ، والتي هي بكل حق تعبير عن دواقع ، او د تاريخ ، ما كان ليكون غير ما كان بغض النظر عن التغييرات والتبديلات والمصادفات التي يمكن ويجتمل ان تقع في الجزئيات وتصيب الظواهر الخارجية . وفي الوقت نفسه يقابل هذا الموزاييك المتراصف امعان في النظامية والارتقاء بها وامعان في المؤسسية وتطويرها من جانب المجتمعات المتقدمة . ويرافق ذلك تجديدات متواصلة لديناميكية التصحيح الذاتي ورفع الكفاءة والقاعلية والتخطيط البعيد المدى ، والقاعدة الضخمة من المعلومات والخيرة التاريخية .

ان مؤدى كل ذلك ارتفاع قدوة المجتمعات المتقدمة على ابعاد و عامل المصادفة ۽ عن تقرير مصيرها مهها كان الاحتمال ضئيلًا او قوياً . وفي الوقت نفسه ارتفاع قدرتها على التاثير على مستقبل المجتمعات المتخلفة واخضاعها الى و مصادفات وهمية ۽ لا تنتهى . ومن ثم

 <sup>(</sup>١) تجدر الاشارة هنا الى ان جونار مهردال اعطى اهمية بالغة للضعف المؤسسي والهبكل في الدول المتخلفة وعزا
 استمرار التخلف الى عدم الفدرة اولاً على بناء المؤسسات ثم الى اسباب اخرى . . .

 <sup>(</sup>٢) انظر أتهامات عمد حسين هيكل للغريق فوزي وشعراوي جمة بتحضير الارواح عمد حسين هيكل بصواحة / تحضير الارواح ، الاهرام ٤ حزيران ١٩٥١ م.

رسم تاريخها على « موائد » لا تشترك المجتمعات المتخلفة فيها ولا تجلس عليها ، وربما لا تعلم بها ، وهنا سوف تقرأ المجتمعات المتخلفة اعمال واحداث ومنجزات وافرازات المجتمعات المتقدمة المؤثرة عليها وكأنها من عاسن صدف او مساوى، صدف ليس الا<! ) .

وهكذا فإن تحرير العقل الاجتماعي والعقل السياسي من مفهوم الصدفة في صناعة التاريخ اصبح اكثر الحـاحاً من اجـل المستقبل ومن اجـل الاطمئنان الى مسلامة هـذا المستقبل .

انه من المتوقع تماماً ان يكون مستقبل المجتمعات المتخلفة معرضاً لشنى الضغوط ولشنى ( الترتيبات الخدارجية ، والتي من الممكن ان تؤثير تأثيراً كبيراً على مسيرة هذه المجتمعات ، سواء كان ذلك بسبب احكام الترتيبات الخارجية ودقتها او بسبب الضعف المحلي وانعدام النظامية والمؤسسية الكافية لمواجهة احتمالات الحطأ والصدفة ، ولادخال عمليات التصحيح المتواصلة (٢) ، ونستطيع ان نزعم هنا بأن ( خطر الصدفة ، الذي يواجه مستقبل الدول النامية هو بالضبط تلك القرارات او المواقف الناشئة عن عدم الاستيماب لتمقيدات المرحلة .

#### ١ ـ ٥ في السبية

بالرغم من ان مفهوم السببية بفضل ارتفاع مستوى التعليم والثقافة قد اصبح في الحقبة المعاصرة من المفاهيم المسلم بها وخاصة في اطار التغيرات والأحداث اليومية ، إلا ان الاشارة الى بعض جوانبه في الاطار التاريخي العام لا زالت تحتل بعض الأهمية .

والسببية كيا هو معلوم وباختصار خضوع النتائج للمقدمات او الشيجة للسبب ، واستحالة حدوث النتائج دون الاسباب الداعية والفاعلة . وبذا فهي مضادة في الاطار

 <sup>(</sup>١) اشارة الى ما كان يتم في الاجتماعات السرية التي تقرر فيها مصير الدول الصغيرة وخاصة في فترة الاستعمار الاوروبي التقليدي .

<sup>(</sup>٣) من المُعبَّد أن لا ينظر الى هذه المسألة من جانب واحد هو الجانب السياسي والعسكري ولكن الجوانب الاقتصادية والثقافية تلم بدوراً لا يقل اهمية . ويسبب العلاقات الدولية وارتفاع تكلفة المشاريع ، فإن بضعة قرارات أو الثقافت التصادي بواثر المثافت التقافيد والمنافقة المؤلفة ، كافية لأن تدخل أي دولة نامية في مأزق اقتصادي يؤاثر عمل مستقبل النشية في الهذرة الولية إلى وريا ياخلها في تبهة اقتصادية وتكولونية بالمثالة التعقيد رصفافات الالسلحة ، الطيران ، المساعات التاهيرياء ، السلود ) ، أن مثل هذه الصففات والتي يمكن ان تتجمل الوريا يتخلل على معرضاً المنافقات إلى المثالي المستقبل معرضاً لما هذه الصففات والذي يمكن متاحة في الماضي ، ولم يكن التاريخ السياسي الاقتصادي وبالتالي للستقبل معرضاً لمل هذه الصففات إنشاك.

التاريخي العام لمفهوم الصدفة . وكذلك مضادة بشكل ما لمفهوم الجبريـة ، ومضادة في مفهومها المادى للغبيية .

وهي بذا تحتل مكانها كواحدة من العلاقات الطبيعية الأساسية في الوجود وعلى شتىً المستويات ومختلف الصعد .

وفي الاطار العام ، فإن الاسباب قد تعني نظاماً بسيطاً أو نظاماً معقداً من الاسباب المتداخلة المتفاوتة في عناصر القوة والتأثير في حين تعني في الاطار الخاص أكثر العناصر تأثيراً وفاعلية . يستتيم هذا . ان يفرض الموقف العقلاني الواعي لحقائق الوجود واساسياته على الانسان الاعتقاد بأن وراء كل حدث او نتيجة سبباً : بسيطاً او مركباً ، معروفاً أو مجهولاً واضحاً او غامضاً ؛ حيث ان مجهولية الاسباب لا تنفي بالضرورة وجودها ، وتنسحب قاعدة السبية على الانسان بسلوكياته اليومية كها تسحب على كافة جزئيات الوجود الاخرى وبغض النظر عن الزمان والمكان وبالتالي تنسحب على التاريخ بنفس الكيفية .

غيرانه من الملاحظ عند اخضاع تفسير التاريخ لمفهوم السببية كثيراً ما نتزلق وسائط الاعلام والتي تلعب دورها في الرؤية الاجتماعية للتاريخ تنزلق في سببية قسرية او سببية تافهة او غير واقعية . ومن هنا صار ضرورياً ولاسباب عملية ان نميز بين ثلاثة انواع من السسة :

١ ـ السبية العقلانية .

٢ ـ السببية القسرية .

٣ - السببية التافهة .

فالسببية العقلانية هي تلك التي يتمثل فيها موقف الباحث بالتقصي عن الاسباب الحقيقية المتسمة بالجدية والموضوعية والتي تقوم على عملية انتفاء واعية للوقائع أو الاحداث أو الاسباب ذات المغزى ، ويكون قادراً على التمييز بين ما هو طارىء عارض وبين ما هو جوهري وحقيقي . ومن ثم مجاول اخضاع ما توصل اليه لعملية التمثيل العقلي السليم والتي تتأثر بدون شك بالنمط الذي يعتمده للتفسير والتحليل ، ولكتها تبقى متمشية مع اصول المحاكمة العقلية الواعية والسليمة ، وبالتالي فهي دائم منفتحة تجاه الحقائق الجديدة وتجاه البحث والمتاقشة ، وهكذا ومن خلال مثل هذا الموقف يمكن ان يتطور مفهومنا للتاريخ ويكون للبحث التاريخي اذلك قيمة هامة تؤهله لأن يصبح هدفاً علمياً وانسانياً فيروسيلة عملية لدفع عجلة التقدم .

وفي السببية القسرية نلاحظ ان الباحث يأخذ موقفاً تعسفياً ، فيختار من الاسباب ما

يلاثم غاياته ، ويتجه الى اقحام تلك الاسباب واسقاطها على الواقعة التاريخية للخروج بنتائج ايضاً تعسفية او مفروضة سلفاً ، ومثل هذه المواقف كثيراً ما تستشف وتلاحظ في التفسيرات الرسمية وشبه الرسمية الموالية للسلطة في البلدان النامية ، وفي احيان اخرى ينزلق اليها اصحاب العقلية الدوغماتية من المثقفين . يعود ذلك لسبيين :

الأول: ان الموقف الدوغماتي بطبيعته موقف قسري واقحامي وضيق الأفق وقليل المرونة ، وبالتالي فإن أي معالجة للتاريخ من هذه الزاوية سوف تتعرض للقسر والاقحام .

الثاني: ان الموقف الدوغماتي يعطى الاجابات الجاهزة وبالتالي يريح الباحث من عناء البحث والجهد ، ويفترض في القارىء أو الباحث ضعف العقل والجأش أمام صدمة اكتشاف الجديد واكتشاف الحيود واكتشاف الخصوصيات والوقوف امام التغيرات التاريخية لمسارات الأحداث .

أما حين ينحدر الأمر الى السببية النافهة فإن الباحث يفقد القدرة على التمييز بين الاسباب العقلانية والأخرى العرضية والتي هي غير قابلة للتعميم .

وفي هذه الحالة يفقد التاريخ معناه وقيمته ويتحول الى سلسلة من الفاجآت والصدف والمفارقات والأحداث الاعتباطية التي لا تخدم أي هدف ولا تسير لتحقيق اية غاية ، فلا هي تصلح للتعميم حتى تتحول الى دروس قابلة للتعلم ، ولا هي ذات قيمة تساعد على تعميق فهمنا للتاريخ الماضي ، ناهيك عن المستقبل والذي لا يفصله عن الماضي سوى ذلك الخط الوهمي السريع الحركة والذي نطلق عليه اسم الحاضر .

من المفيد هنا ان نين بأن مفهوم السبية كانت له جذور قوية وناضجة في الفكر الاسلامي والفلسفة الاسلامية ، وفي وقت مبكر جداً او خاصة للدى المعتزلة . حيث كان يُعبر عنه في ادبيات التراث بتعبير العلة والمعلول بحيث اذا حصلت العلة حصل المعلول لا عالة ، ومع هذا لم يسلم هذا المفهوم من الالتباس وربما التحوير يسبب اختلاطه مع مفهومين آخوين في الفكر الاسلامي ، واللذين لعبا دوراً بارزاً في المفهوم الاجتماعي للتاريخ وخاصة في جوانبه السياسية العامة وجوانبه الفردية الخاصة ، وهذان المفهومان هما .

١ - الجبر أو القدر(١) .

من المهم أن نلاحظ أن الجبرية والقدرية قد تداخل معناهما الواحد في الآخر بحيث اصبحا متعاربين عاماً في حين
 أن الاساس في القدرية هي الفئة القائلة بقدرة الانسان وحرية ارادته مقابل الجبرية القائلين بعدم قدرة الانسان و

#### ٢ \_ الغاية من الوجود أو غائية التاريخ

## أولاً : الجبرية

إن هذا المفهوم لهو على جانب كبير من الأهمية من حيث نتائجه السياسية والعملية حين يُطبَّق على تفسير التاريخ ، او تحديد المستقبل وصنعه . وكذلك من حيث حساسيته المدينية(١) .

ان مفهوم السبية والذي يربط النتائج بالاسباب وبالتالي يعطي قيمة غير عبثية للتاريخ اذا اختلط او استبدل مع مفهوم القضاء والجبر فإن التاريخ يفقد مرة ثانية تلك الصفة المميزة له ويتضامل دور الانسان ليصبح اكثرهامشية ، ليس فقط في صناعة التاريخ بمفهوم الماضي بل ايضاً وفي صناعة المستقبل . وفي هذه الحالة يلتفي مع مفهوم الصدفة مع فارق واحد هو : ان الصدفة التي سبقت الاشارة اليها هي صدفة قائمة بذاتها ولذاتها ، في حين انها في مفهوم السببية ـ الجبر تصبح صدفة من حيث دور الانسان طرفاً فيها ، أو من حيث فاطيته وتوقعه وخساباته حيث الغاية النهائية غير المعروفة .

ويبدو ان التحليل الذي اوردناه حين اشرنا الى مفهوم محاسن الصدف ومساوى، الصدف ينطبق كذلك على مفهوم الجبر في تفسير التاريخ .

أي ان الجبر في التاريخ و كحالة قاهرة ؟ مقبول بسبب ضعف النظامية والمؤسسية في المتحبة المجتب المتحبة ال

وانعدام حريته في الاختيار .

<sup>(1)</sup> القضاء والقدر بخيره وشره جزء من العليمة الأسلامية . ومع هذا يرى المعتزلة أن هذا المفهوم يجب أن لا يعمم بحيث يؤدي الى سلب الانسان قدرته على الاختيار والعمل ، وإلذا فقد قالوا بأن الله لا يخلق افعال الناس ( يمعنى يغرضها عليهم ) واتما هم يخلقون اعمالهم ، وإن كان ذلك لا يتعارض إبداً مع مشيئة الله واوادته ، وجعلوا هذا المبدأ احد الأسس لعدالة الثواب والعقاب الذي يستحقه الانسان .

احمد امين ، فمجر الاسلام ، دار الكتاب العربي بيروت ، لبنان / الطبعة العاشرة ، ص ٢٨٣ وما بعدها .

المجتمع هي د اجبارية ، او جبرية المجتمعات الأقدر على العمل والأقدر على الفاعلية ، او حتى جبرية القوى الداخلية الأكثر سلطة والاشد اقتداراً وحيلة ومكواً .

فإذا اخذنا البون الشاسع بين المجتمعات المتقدمة والمجتمعات المتخلفة بعين الاعتبار ، فإن المجتمعات المتخلفة اذا استمرت فيها هي عليه واذا استمرت الهوة بينها وبين المجتمعات المتقدمة في الاتساع فإن ﴿ أقدار المجتمعات المتخلفة ومصائرها ﴾ تصبح كها هو متوقع بيد المجتمعات الأكثر تقدماً ، وبالتالي فإنها سوف تفقد القدرة على السيطرة وتخسر زمام المبادرة ويصبح مستقبلها رحلة قاسية وشاقة من الجبرية الغامضة التي يلفها ضباب من الصدف والمفاجآت . وعلى مدى التاريخ استفادت السلطة الحاكمة من تفسير التاريخ بمفهوم الجبر وكذلك مفهوم الارجاء<sup>(١)</sup>، إن الارجاء والجبر كليهما يؤديان إلى الرضي والقبول بما هو كائن ، باعتباره امراً لا حيلة للانسان فيه ، ويعود بنا لا من حيث الموقف الديني بل من حيث فهمنا للتاريخ وتفاعلنا معه ، الى نظرية بوبر شبه العبثية « بأن كل شيء محكن في مجال القضايا الانسانية ع<sup>(٢)</sup> . وكما هو معروف فإن موقف الجبر والارجاء والسببية في تفسير التاريخ كموقف خاص من التاريخ الاسلامي وفيه ، قد تحوّر على يـد الامام الغزالي في القرن السادس الهجري وبنفس الآتجاه الى موقف سياسي ليدفع الى الفتوى بعدم جواز الثورة على الخليفة المسلم حتى ولو كان ظالمًا او فاسداً ، وذَّلك خَشية الفتنة والقتل والتي لن يقتصر ضورها على الفئة الظالمة بل سيصيب الابرياء من المسلمين . وهكذا نشأ تبرير لقبول ضعف الخلافة الاسلامية في العصر العباسي الثاني وعدم ادخال التصحيحات التي يستدعيها الحال٣٠) ، وقد ظهرت افكار مشابهة لأفكار الغزالي في كل امارة وسلطنة تقريباً وعلى مدى القرون الماضية وحتى مطلع القرن الحالي .

وكثيراً ما تروج هذه الأفكار وتنتمش في الوقت الذي تتصاعد فيه الجهود والمساعي لادخال الاصلاحات وتطوير المؤسسة السياسية واللمستورية في البلاد كيا كان الحـال في

<sup>(</sup>١) لقد كان موقف المرجة بتركيم الحلافات الاسلامية السياسية والفكرية والتي هي في جوهرها كانت ولا تزال مصيرية من حيث تأثيرها على رسم مستقبل المجتمع والدولة الاسلامية تركيم إياها من غير نقد ومن غيرتحليل ، وكما يقول احمد امين ، كان تأييداً سلبياً لبني امية وفيها بعد تأييداً سلبياً لأي سلطة سياسية قائمة ، او بصورة اهم لأي وضع اقتصادي اجتماعي قائم .

احمد أمين ، المصدر السابق

<sup>(</sup>Y) عليمة الحال كانت هناك اراء مضادة لمذا الاتجاه وتستند الى مبررات ومبادى، دينية إيضاً ولكنها لم تكسب نفس (المنهز العرام الغز الى .

الحلافة العثمانية . أي في الوقت الذي كانت دعوة الافغاني والزهراوي مثلاً وغيرهم من المصلحين والمتنورين ، تحاول ان تأخمذ دورها في « تصحيح المسار الشاريخي ، للدولة العثمانية . كانت مثل هذه الأفكار التي يختلط فيها الجبر بالارجاء وتغلف بغلاف ديني تدعو الى وقف التغيير والرضا بالواقم(۱۰) .

ان اهتمامنا في هذه القضية ليس من حيث جانبها الديني على اهمية ذلك ، بقدر ما هرن حيث جانبها التاريخي ومن حيث تأثيرها على مسألة و الوعي بضرورة التغير » ، ولمن حيث تأثيرها على مسألة و الوعي بضرورة التغير » ، وهذا الوعي بالفمر ورة هو واحد من اهم المحركات الاساسية للتاريخ وتغير للمصير » ، وهذا الوعي بالفمر ورة هو واحد من اهم المحركات الاساسية السيرة التاريخ ، ليس فقط من حيث الماضي بل واهم من ذلك من حيث المستقبل ، واخطر من ذلك او مساو له في الخطورة ، ان هذه التداخلات او الحلط وما يتبعه من استنكاف المفكرين والفلاسفة والمؤرخين وكذلك و الانسان المواطن » عن الحوض في تفسير التاريخ وتفهيم وتقصي حقائقه واسبابه ومسبباته ، يترك المجال دائم مفتوحاً للسلطة لكي تفسر التاريخ لصالحها وتصعيغ الأحداث بالصبغة التي تراها : ابتداءاً من تقريع الناس وتحميلهم مسؤولية ما يجري بسبب و فساد ضمائرهم » وفساد معتقداتهم وانتهاء بارجاع ما يحدث الى ارادة الله ومشيئته التي لا راد له (۱) .

<sup>(</sup>١) لعل دعوة الشيخ ابو الهدى الصيادي في التصف الثان من القرن الماضي ( ١٩٤٩ لل ١٩٠٩ ) من الامثلة البارزة والحديثة نسبة في هذا الاتجاء . وكان في دعوته لدعم الحليفة العثماني قد جعله و ظل الله على الارض » . وناتح في الناس أن طاعة المسلمين في واجبة حواء كان عادلاً أو جائزاً وقورتهم عليه غير جائزة حتى لو خالف الشريعة . وان الاساس في الرعبة الانقباد للسلطان خليفة رب العباد . وهذا للوقف كما هم واضع موقف سياسي ليس الأ .

<sup>(</sup>٣) فعل سبيل لمثال نجد أن الحجاج لام أهل العراق وترعهم وهزا أعماهم ألى الشيطان . . قال في خطبته المشهورة بعد معركة دير الجماجيم : « أن الشيطان تقد استبطاكم خالط اللحم واللمم والعصب والمسلم والاطراف والاعشاء ومركة أن الشيطان تقد استبطاكم أخالاً مسلمة ومؤمراً استثيرونه . تكيف تضحكم تجربة ؟ و وقال هم زياد بن إبد و أننا أصبحنا لكم ساسة ومنكم ذاذه ، نسرسكم بسلطان الله الذي اعطانا وفرود عكم بغيره أنه الذي فوضنا ؛ فلنا عليكم السمع والطاعة فيها اجبينا » . ولما ذاك دولة بني أمية ونهي مروان . . ولا دالت دولة بني مروان . ولا والله ولا مراكة ولا منافع مروان . ولم المسلم والمسلم في المباد وستتهم في المباد وستنهم في المباد المباد وستنهم في المباد وستنهم في المباد وستنهم في المباد وستنهم في المباد المباد إلى ان قال و خذفرا من المتكم الله بشكر والزموا طاعتنا » .

#### الثاني : غاية التازيخ

ان البحث في غاية التاريخ او غائيته أمر يرجع الى العصور القديمة والى فجر تاريخ الفكر الانساني ووعي الانسان ، لوجوده على هذه الكرة وتفاعله مع الطبيعة وخضوعه لقوانينها واحداثها سواء كانت هذه القوانين والعلاقات مدركة بحقيقتها المطلقة او غير ذلك .

وتحفل الكثير من الديانات والفلسفات وعلى مر العصور باشارات وتصورات غتلفة حول الغاية من الوجود : اهدافه . . وصيرورته ، ومنتهاه . في محاولة للاجابة على السؤال الكبير : ما الحكمة من الوجود ؟ وما هو الهدف منه ؟ والى ماذا سيؤول ؟

وبطبيعة الحال فإن الديانات والفلسفات القديمة وربما الوسيطة كانت أميل للبحث عن غائية التاريخ في اطار من الميتافيزيقا او الماورائية التي كانت تستند اليها تلك الديانات والثقافات السائدة فيها ومعها ، وهذا لا ينفي بطبيعة الحال ظهـور بعض التصورات المقلانية او الواقعية المبكرة لتفسير البعد الغائي للتاريخ . ولكنها كانت تصورات مبعثرة لها اهميتها المحدودة في نطاق التاريخ للفكر والفلسفة اكثر منها في نطاق التأريخ للفكاة والفكر الاجتماعي الممثل للشرائح والقطاعات العريضة من المجتمعات المعينة .

ولسنا نحاول هنا التأريخ لمذه الظاهرة او لهذا الجانب من تطور الفكر الانساني . المنافي ما الميته يبعدنا عن جوهر البحث الذي نحن بصده . ولذا سوف نتعرض لمفهوم النافية بشكل انتقائي متعمد دون تعسف ، والفيصل في هذا الانتقاء هو الاشارة الى المنافية ميالا التأثير الاكبر في تشكيل العقلية العربية لموقفها من التاريخ ، ولتصيرها له وتقويمها لجوهره ، لأن هذا الموقف وعلى المستقبل وهو موضوح اهتمامنا باللرجة سيكون قاعدة انطلاق لتحديد الموقف العقلاني من المستقبل وهو موضوح اهتمامنا باللرجة الأولى ، خاصة وان التغيرات والقرى المؤثرة في صناعة المستقبل وكيا اشرنا في بداية البحث اخذت تتسارع بالشكل الذي اصبح فيه موقف و الانسان » من التاريخ او من المستقبل المبائلة اليهودية والمسيحية والاسلام عن غيرها من الديانات باعطاء غاية كبرى وراء الحلق ووراء الوجود وان اختلفت الصورة في الاسلام عنها الديانات باعطاء غاية كبرى وراء الحلق ووراء الوجود وان اختلفت الصورة في الاسلام عنها باعتباره صانع التاريخ الكوني وباعتباره عركاً للاحداث لتحقيق مشيئته وارادته وغايته التي قد تدرك جزئياً وقد لا تدرك . وقد تتضع لهجاد وقد لا تتضع . وانطلاقاً من هذا المفهوم المغائي للوجود تتشكل القوانين وقلسر الأحداث ، وتتجمع الجزئيات لتصب في نهر الغاية للمنائي للمواه الانسان يقيناً وتفصيلاً ، والكبرى قد لا يعلمها الانسان يقيناً وتفصيلاً ،

إلا انه أي الانسان هو الجزء الأساسي من ادوات تحقيقها وان كانت هناك ادوات اخرى غير الانسان لتحقيق غاية التاريخ الألهية .

ولقد اختلف الفلاسفة العرب المسلمون في تحديد الغاية من التاريخ على ضوء ما هو مفصح عنه في القرآن او الحديث . وكان هذا الاختلاف واحداً من المرتكزات الفكرية للفرق والفلسفات الاسلامية المختلفة والتي كان ولا يزال لها دور كبير في تحديد موقف الانسان العربي من التاريخ ، ليس فقط التاريخ الماضي ، بل ومن الحاضر والمستقبل . وكان هذا المرفق ( اي غاية التاريخ ) في كثير من الاحيان يُقسر لصالح السلطة الحاكمة التي. استثمرته لصالحها أي استثمار ، حيث كان من السهل عليها شكلاً ومضموناً الادعاء بأنها هي جزء من الغاية الكبرى ، وبالتالي فإن حكمها للناس وانتهاجها النج الذي هي عليه هو فصل من فصول هذه الغاية ، او على الاقل و لحكمة ، لا يعلمها الناس تتفق مع الغاية الكبرى (<sup>()</sup>).

ويميل جمهـور من المسلمين الى الاقرار بأن الغاية الكبرى من الحلق او الوجود هي عبادة الله والتسبيح بحمله ، ويغض النظر عما يمكن ان تتحدد به الغاية الكبرى من منظور ديني ومن حيث علاقة الانسان تجاه خالقه ، على اهمية ذلك ، الا ان الخلاف الذي يستحق البحث نظرياً وعملياً هو ما دور الانسان وما هو قراره ازاء هذه الغاية ؟

ويرى البعض ان هذه و الغاية ، واضحة وعمدة ولا مجال فيها للتأويل ، بل والأهم من ذلك انها نقطة ارتكاز الوجود بأسره وغاية التاريخ ، ولذا فهي تستحق ان يرسم الانسان حياته ليتوافق معها ويكرس نفسه لها ، وينقطع اليها ويزهد بالدنيا ويستخف بها ولا يأبه بمال أو جاه أو ثروة ، وان الدنيا عرض زائل<sup>70</sup> .

وفي هذا الاطار أي رسم الانسان حياته لتتوافق مع الغاية الكبرى من التاريخ كما يراها هؤلاء قد يخرج الانسان من التاريخ بمفهوم مجابهة الوجود والعدم . وقد يتخل عن دوره الفاعل فيه ، وقد يتحول الى واحد من الرعايا التي تحركها الأحداث في زاوية ،

 <sup>(</sup>١) ولذا قال زياد ابن ايب على لسان بني امية غاطباً اهل العراق ر . . . نسوسكم بسلطان الله الذي اصطانا . . .
 ونذود عنكم بفيء الله الذي فوضنا . . . فلنا عليكم السمع والطاعة فيا احببنا . . . )

وبدود عندم بفيء الله الذي قوصنا . . . فلنا عليدم السمع والطاعة فيها احببنا . . (٢) انظر على سبيل المثال :

القشيري ، الرسالة القشيرية

الحجويري ، كشف المحجوب ابن العربي ، الفنوحات المكية

وتشاهد الاحداث في زاوية اخرى ولا تشارك فيها الا في الحدود الدنيا(١). وهو ما تتوق اليه السلطة المستبدة ، وما يوفر عليها الكثير من المتاعب والمطالبات(٢) .

وجمهرة اخرى لم تذهب الى هذا المدى في تفسيرها الغائي للتاريخ ، واخذت موقفاً اكثر عملية وواقعية وفسرت الغاية بأنها ليست فقط الانقطاع الى الله وانحا القيام الى جانب ذلك بكل نشاط انساني لا يتعارض مع تعاليم اللدين، فالعمل عبادة والعلم عبادة. الخ .

ان اهمية الاشارة الى مثل هذه المواقف من غاية الرجود تعود الى التأثير الكبير الذي تركته آراء اولئك العلماء والفلاسفة في المجتمع العربي الاسلامي وفي فلسفته وفي موقفه من الحياة ومن السلطة ومن التاريخ بشكل عام . وإذا استثنينا حالات التطرف فإن المدرسة السنية قد قبلت الصوفية ووقفت منها موقفاً مشجعاً خاصة بعد مجيء الغزالي ( المتوفي عام مر الزمن في مراعاة الشعائر الظاهرة وبين الصوفية المغالية في احوال الروح (٢٣ . ومع ان احداً لا يدعي ان فلاسفة السنة قد اخذوا موقفاً نهائياً من الغاية الكبرى للتاريخ ، بشكل استدعي تغيير نمط حياة الانسان تغييراً صريحاً مكوساً هلمه الغاية الكبرى للتاريخ ، بشكل ان د التوافقات الكثيرة ، الرسمية والشعبية والفقهية بين السنة والمتصوفة وبجاركة السلطة في كثير من الاحيان قد ساعلت في اطار الظروف الموضوعية السياسية الاجتماعية السائلة على ملكى التاريخ العربي على نجاح الأفكار الصوفية وتغلغلها بين الجماهير في معظم انحاء الوطن العربي الاسلامي ، فأصبحت تلك الأفكار الطوفية وتغلغلها بين الجماهير في معظم انحاء الوطن العربي الاسلامي ، فأصبحت تلك الأفكار الطوفية وتغلغلها بين الجماهير في معظم انحاء الوطن العربي الاسلامي ، فأصبحت تلك الأفكار الطوفية وتغلغلها بين الجماهير في معظم انحاء الوطن العربي الاسلامي ، فأصبحت تلك الأفكار الطوفية وتغلغلها بين الجماهير في معظم انحاء الوطن العربي الاسلامي ، فأصبحت تلك الأفكار الطوفية وتغلغلها بين الجماهير في معظم انحاء الوطن العربي الاسلامي ، فأصبحت تلك الأفكار الطوفية وتغلغلها بين الجماهير في معظم انحاء الوطن العربي الاسلامي ، فأصبحت تلك الأفكار وكانها جزء من العقيدة (٤٠٠) .

 <sup>(</sup>١) واضح ان المقصود هنا تقييم دور الفاعلية الدينوية ليس إلا .

<sup>(</sup>٢) هذا باستئدا الحالات التي تشعر السلطة ان مثل هذا الحروج من التاريخ قد يطور الى وسيلة مسترة لدخول التحريخ موة اخوى بالسيطرة على الحكم . كما كان من شأن الحلاج مثلاً مع الحليفة العباسي . فقد استطاع الحلاج السيطرة على مشاعر الجماهير واجتذابها اليه بشكل يمكن الإيطور الى حركة سياسية خطرة فوجهت دار الحلاقة الى الحلاج تهدة ( القرمطية ) وارعز الحليفة العباسي المقتدر بالله الى الفقهاء بمحاكمته فحكم عليه بالموت عام ٣٠٩ هـ / ٢٩١١ م .

<sup>(</sup>۳) انظر : ابراهیم بدران ، سلوی خاش المصدر السابق ص ۱۱۵ .

كذلك : ابو حامد الغزالي ، احياء علوم الدين الجزء الأول ص ١٣ - ١٥ .

 <sup>(</sup>٤) لاحظ احمد امين في تاريخه للحضارة الاسلامية والفكر الاسلامي النمو المطرد للتصوف منذ سقوط بغداد وحنى
يومنا هذا فقال :

الى ان يقول :

علاوة على ذلك فإن هذه الفلسفة كها يقول احمد امين ادت بالاضافة الى اسباب المسبات ، مما يشكل في الجوهر نفياً لمبدأ السببية في الجوهر نفياً لمبدأ السببية في الجوهر نفياً لمبدأ السببية في التاريخ سواء بمفهومه الجزئي و أي الحياة الانسانية الصغيرة » أو بمفهومه الكلي و أي حياة المجتمع بكامله » . وهذا النفي قد يكون صريحاً ومباشراً وقد يكون غير مباشر ، من خلال تعطيل او إيطال عقلانية السببية ، وانسانيتها او قيمتها ، من حيث فاعلية الانسان ، أو هو كل ذلك في تركيبة معقدة يصعب اخضاعها لتحليل علمي مقبول(ا) . أما من حيث اخراج هذه الفلسفة الانسان من دور الفاعلية في التاريخ وصناعت ، فيقول محمد عبده :

انها تحمل الدعوة الى التواكل والقدرية وتنفير الناس من العمل وتحت هذه العناوين يمكن دعوة الناس الى قبول الاستعمار والرضى بـالحاكم المستبـد وقبول الغزو الاجنم (°).

وبطبيعة الحال فإن احداً لا يزعم ان هذه هي الصورة الوحيدة لغاية التاريخ في الفكر العربي وفي الفلسفة العربية الاسلامية الاولى والـوسيطة . بـل لقد حفل تاريخ الفكر الاسلامي بفلسفات متنوعة وعديدة كان بعضها متاثراً بفلسفات اليونان والفرس والهنود ومتلوناً بطبيعة الاحداث السياسية والاجتماعية التي سادت المنطقة من آن لآخر . وقـد تراوحت هذه الفلسفات من تصورات عفلانية الى أبعد ما تسمح به المقلانية في اطار اللين واطار الايمان بأساسيات الاسلام الى تصورات بعيدة عن ذلك تماماً . وقد قـاد التصور الأول مفكرو المعتزلة والذين كانوا كما يقول الجاحظ لا يعتقدون بوجود حتمية كونية او

وعجزوا عن ربط الأسباب بالمسبات . . . فهرعوا الى المتصوفة . . . ينحوفهم البركة ويستقضون منهم
 حوائجهم .

احمد امين ، ظهر الاسلام ، الجزء ٤ ص ٢١٩

ابن خلدون ، المقدمة

<sup>(\*)</sup> ان قفدان الدنيا واليأس من العدالة الاجتماعية وعدم الجرأة على الثورة وعلى الطالبة بالمدل هو ما عبرنا عند في السطور السابقة و بالحروج من التاريخ ، والتخلي عن دور الفاعلية فيه والتحول الى الرعوبية ، المشاهدة للاحداث وغبر المشاركة فيها إلا بالحد الادن او كها تريد السلطة على لسان بن أبيه و بالسمع والطاعة فيها المدادث عبر المشاركة فيها إلا بالحد الادن او كها تريد السلطة على لسان بن أبيه و بالسمع والطاعة فيها

<sup>(</sup>١) لا بد من التأكيد هنا على انتا لسنا معنين في هذا المقام بمنافشة اراء المتصوفة من حيث السلامة الدينية ولا بدف . كذلك الى التحرض الى موفقة قفها، ومفكري السنة من حيث موافقاتهم الكلية او الجزئية على اراء المتصوفة المتطوفة والموافقة وحاولوا ولا تُغفل في الوقت نفسه ان عدداً واضحاً من فقهاء ومفكري السنة قد تصدوا لإراء المتصوفة المتطوفة وحاولوا ضحدها ونقدها كها فعل ابن سيناء في كتاب الارشادات وابن حزم في كتابه الفصل في الملل والاهواء وعبد الرحمن الكرعان عبد المعام ، واحمد امين . . . . الغ .

 <sup>(</sup>٢) أنور الجندي ، الفكر العربي المعاصر في معركة التغريب والتبعية الثقافية .

جبرية عامة ( بمعنى غاية جبرية خارجية ) تتحكم في التاريخ وفي الوجود وفي الانسان . وبالتالي فإن الانهيارات الاملامية المتتالية من مرحلة التوحيد الى مرحلة الفجور الى مرحلة الكفر كما صنفها الجاحظ لم تكن خاضعة لقانون او ناموس او ﴿ غاية ﴾ تتحكم في طبيعة الأشياء وتوجهها هذه الوجهة الشريرة اليائسة والبائسة ، لأنه اذا كان ثمة من موجّه للوجود او « للتاريخ » بكليته . فلا بد ان يكون هو الله نفسه. لكن الله في الفكر المعتزلي لا يفعل الشر ولا يوجه اليه ، وبالتالي فإن الشرور التي حاقت وتحيق بالمجتمع الاسلامي لا بد وان تكون كلها انسانية . . مسؤول عنها اصحابها وفاعلوها(١) ، ويسترسل الجاحظ في رسالته الى النابتة ليحمل بني امية مسؤولية الانهيارات التي شهدها المجتمع الاسلامي(٢) ، فهم مسؤولون عن عملية التدهور التاريخي بأفعالهم وسياساتهم وشرور اعمالهم . وان اهمية نظرة الجاحظ هذه ( لولا تشيعه المعروف للعباسيين ) انها من النظرات المبكرة التي تحمّل النظام السياسي مسؤولية التدهور ومسؤولية الهزيمة ومسؤولية الانحطاط ، بعـد ان كان النظام السياسي يحمل رعاياه مسؤولية ذلك الانهيار ويعزيها الى غضب الله وسخطه عليهم، واحدهم بجريرة اعمالهم وشرورهم، بعبارة اخرى فإن الفكر المعتزلي حمل في ثناياه ( وفي اطار موضوعيته العصرية المكنة ) رفضاً للغاية الكبرى المجهولة او الغائبة وحمل النظام السياسي مسؤولية صناعة التاريخ ، وحمل المواطنين مسؤولية الاصلاح والتقويم ، وتخليص المجتمع من المفاسد الاجتماعية والدينية والسياسية ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).

أما الشيعة فقد اثرت اوضاعهم السياسية والمذهبية تأثيراً واضحاً في تصورهم الغائية التاريخ فجعلوا العالم بسير من سيء الى أسوا ، ولا يزال كذلك حتى يأتي « المهدي المتلقل » أو « الامام المنتظل » والذي سوف يفيم العدل ويخلص العالم من الظلم ، ويزيل الغبن ويرفع الاسلام في نوع من « الوجود المثالي » والذي لا يخبوض أحد بتضاصيله او الغني ويرفع الاسلام في نوع من « الوجود المثالي » والذي لا يخبوض أحد بتضاصيله او الحقال ما وراءه ، سوى انه العهد الحالي من القساد والحالي من الجور ، والذي يعطي الحق المسحابه ، ويقضي على كل طغيان . ويين هذه التصورات المختلفة لغائبة الوجود أي تصورات المحتزلة ( بدرجة قليلة تماماً ) وتصورات الشيعة ( بدرجة اعلى قليلاً ) وتصورات المتوفق ( بشكل بارز ) تبدو وتتبلور معالم الغائبة في التاريخ لدى اهل السنة كها عبر عنها الغزالي وكها عبر عنها سواه (؟) . وبالرغم من وجود ومضات مشعة متقدمة في تلايخ

<sup>(</sup>١) فهمي جدعان ، أسس التقدم . . . ص ٢٣ .

 <sup>(</sup>٢) النابعة جاعة تولوا الدفاع عن بني امية والسكوت على مظالم بني مروان التي اقترفوها بحق المسلمين بل وتبرير تلك
 المظالم وتكفير كل من يتعرض للحكم الاموي بالنقد او الشقمة او الثورة

 <sup>(</sup>٣) هناك تصورات اخرى تحمل رؤى متقدمة واخرى غاية في النشاؤم تصل الى درجة العبثية والاحباط الكامل ، =

الفكر العربي الاسلامي حول غائية التاريخ وهدف الوجود لكنه ينبغي ان نعترف بأن الأفكار التي حفلت بمعاني الأمل والتفاؤل والرجاء لم تقدر لها السيادة ابداً ، لأن تيار الحياة السياسية والاجتماعية كان اكثر اكتساحاً منها ، كيا ان هذه الومضات ارتبطت في نهاية المطاف بنخبة ضيقة جداً ولم تتشر في المجتمع انتشاراً واسعاً بجعلها جزءاً من ضميره ورؤياه ، بل يمكننا القول بأن الذين حملوا في نفوسهم الأمل بالتقدم لم يكونوا إلا نخبة وليس تطاعاً عريضاً من الشعب . ولأن الأفكار التي حملتها لم ترافقها الممارسة ولم تصحبها الفعالية العملية ، لذا لم يقيض لها الانتشار .

لذا لا عجب اذا ما رأينا ان الاحساس بتفهقر الحياة الاجتماعية والسياسية ( في الديار الاسلامية ) ، قد وجد صدى عظياً وقوة عارمة في حياة الناس منذ عهد بني امية وحق وقتنا الحاضر . ولا تزال هذه الفوة مسيطرة على عقل الانسان العربي بشكل يصعب تحيم موقف الانسان العربي من التاريخ دون حل هذا الاشكال والتخلص من هذه القوة المسيطرة ، والتي لا تزال لها تغلغلات يومية في الثقافة الجماهيرية العامة .

ولهذا ومن حيث الأمر الواقع في العقلية العربية وفي الوجدان العربي نجد ان الخائية شبه الصوفية ذات المعالم السنية او اذا شئت الخائية السنية ذات العلاقات الصوفية البارزة والملامح الشيعية الباهتة هي الأكثر اهمية والادعى الى الدراسة والتأمل .

وبطبيعة الحال فإن ما يهمنا في هذا المقام هو ليس تفسير الفكر الاسلامي للتاريخ بشكل عام والفكر الصوفي والمعتزلي والشيعي بشكل خاص ، ان ما يهمنا هو التعرف على الاطار الفلسفي والفكري الاكثر تأثيراً وتغلغلاً في العقل الاجتماعي العربي وبالتالي الاكثر تأثيراً في تفاعل الانساني العربي مع الأحداث ومع صنع المستقبل . يمنى هل يترك الانسان العربي المستقبل للآخرين يصنعونه كيف يشاؤون او يجاول هو ان يأخذ دوره في ذلك ؟؟ . وهنا لا نستطيع تجاهل التأثير الذي خلفه ويخلفه الفكر الصوفي خالصاً أو متداخلاً مع غيره في تفسير التاريخ وتحديد غايته الكبرى . هذا التأثير الذي نجد جذوره وبصماته في مساحة شاسعة جداً من الفكر العربي ، والعقل العربي على المستوى الخاص اي الفكرين ، وأهم شاسعة جداً من الفكر العربي ، والعقل العربي على المستوى الخاص اي الفكرين ، وأهم

ولكن الدخول في تفصيلاتها لا يهمنا في هذا المقام نظراً لأننا لسنا معنيين بالتاريخ لهؤلاء من جهة ، ولأن تأثيرهم
 العام على الفكر العربي والمقلية العربية كان ضئيلًا للغاية من جهة اخرى .

و النظر آراء ابن تحلدون ، ابو الفرج الحبلي ، القاضي الشوك في ، الكندي ، ابن رشىد ، ابن سيناء ، السجستان ، ابر حيان التوجيدي . . . الغ ) .

من ذلك على المستوى العام أي الانسان العادي . ذلك ان فلسفة التاريخ وفهم مضامينه ليست في هذا المقام مسألة اكاديمية او دينية بحتة تشغل بال المفكرين والمؤرجين فحسب بل ان فلسفة التاريخ قد أخذت ومنذ عصر النهضة في اوروبا تزداد أهمية علمية وعملية وأهمية اجتماعية وشعبية . ومع استفحال مشكلات التخلف في الدول المتخلفة وبوجه خاص في العالم العربي موضوع اهتمامنا وازدياد الهوة بين المجتمعات المتقدمة وتلك المتخلفة فإن الحاجة اصبحت اكثر ضرورة والحاحاً لتمجيل عمليات التحويل التاريخية او لتمجيل صياغة المستقبل . ومثل هذه الصياغة لا يمكن توجهها لصالح الشعوب المتخلفة الا اذا اصبحت الشعوب طرفاً فاعلاً فيها . ولن تكون طرفاً فاعلاً فيها الا اذا كانت المضامين الفلسفية لتفسير التاريخ وعلى المستوى العام تخدم هذا الاتجاه وتبعده عن الغائبة الفيية والتي لا يكون ها فيها دور سواء كان ذلك نتيجة للاختيار الواعي و للادوار ، او الاستسلام هامشية الدور ، او كان ذلك بسبب الانزلاق في مفاهيم زائفة وغير علمية لا تعطي الاندان فرصته الحقيقة في صنع التاريخ والمساهمة في رسم مساره .

ومهها يكن من امر فإن اعطاء الغاية المجهولة او الغاية الغائبة الدرجة الأولى في تفسير التاريخ يعني بالضرورة تراجع اي غاية انسانية او علمية الى الدرجة الثانية ان لم يكن الغاء لها ، ان الغائبة العلمانية والتي تجعل التقدم الانساني هو الغاية المقصودة من التاريخ على المستوى المحلي الصغير وعلى المستوى الانساني الكبير عمراً للتغيير وجوهراً للتاريخ وصائماً للمستوى المحلي المستقبل ، وهي ليست لله هي ذلك النوع من الغائبة الذي يمكن ان يكون له صلة فاعلة بالمستقبل ، وهي ليست بالضرورة نفياً للسببية العقلانية هي احد الشروط الأساسية لتحقيق هذه الغاية .

غير ان الاشكال الحقيقي فيها يتعلق بالمقلية الاجتماعية في الوطن العربي ( والتي تُعطي فهمها لفلسفة التاريخ اهمية متزايدة لتحقيق الغايات الاجتماعية في التقدم ) هو تداخل مفهوم الحتمية من خلال الارادة الفاعلة للانسان على طريقة العلة والمعلول لدى المعتزلة مع قوة مفهوم الغائية الغيبية حسب المفاهيم الصوفية المطعمة بشيء من الشيعية في اطار من التعاطف الجبري ولا الارجائي » السائد في الثقافة والفكر العربي والمتغلقل في نسيجهها .

اذ ان مثل هذا التداخل كثيراً ما يجرد موضوعة السببية كمفهوم له دوره الفاعل في تقدم التاريخ من العناصر الايجابية فيه ونعني بذلك :

« حث الانسان وتحفيزه للبحث عن الاسباب اللامينافيزيقية الكامنة وراء

#### المتنائج والمؤدية الى الغايات التي يسعى اليها الانسان في الاطار اللاميتافيزيقي ايضاً »

وهو أي التداخل اذ يفعل ذلك يصبغ الحتمية بنوع من الجبرية المفروضة من اعلى والقادمة من الحارج والمبررة بغاثية غائبة او مجهولة . الأمر الذي يجعل أي تفسير في ذلك الاطار ( اطار الغائبية ) بالغ التعقيد وبالغ الغموض وعسير الفهم وغير مفتع إلا في حالات الاستسلام العقلي والنفسي . وبالتالي فإن الحروج من هذا المأزق هو الارتداد الى الطرف المعاكس الاقصى . ونعني به هنا الافراط في التبسيط مقابل الافراط في التعقيد والغموض . ومكذا وبالاضافة الى اسباب اخرى تكرست نزعة في العقل العربي مؤداها الميل الشديد الم المالخذ بأيسط التفسيرات المجرى الاحداث التاريخية هروباً من التفسيرات الأكثر تعقيداً وهوباً من مواجهة الذات في الوقت نفسه(١) .

ومثل هذا الميل في تبسيط تفسير و التاريخ الذي وقع ، حين يكون سمة من سمات العقلية الاجتماعية ، لا بد وان ينسحب بشكل او بآخر على التاريخ المذي و يقع ، ، ، ويستمر ليشمل و التاريخ المذي سوف يصنع ، أي المستقبل . . . وهمذه واحدة من الاشكاليات الأساسية التي تواجه سيرورة التقدم في الوطن العربي . . .

اذ انه لا بد من الاعتراف بأن التراجعات المتعددة على شبى المستويات التي شهدها الوطن العربي خلال المقود الماضية وطبيعة رد فعل و الانسان العربي الاعتيادي و الانسان العربي المثقف و و المؤسسة العربية و و النظام العربي و ازاء هذه التراجعات وكذلك التفسيرات والتبريرات التي اعطيت ولا تزال تعطى لهذه التراجعات كل ذلك يؤكد مقولتنا السابقة . وهي : انه من اشكاليات التقدم هو ذلك الموقف الغريب الذي يقفه الانسان العربي من الحدث او من التاريخ المعاصر الذي هو حياته اليومية . انه بيساطة خروج من التاريخ ومشاهدة له عن بعد تماماً كها كان الوضع في وقت ما قبل قرون او هو اسوأ قليلاً . . . ليس هناك فرق كبير . من هنا وبسبب الاستمرارية المتواصلة في نوعية الرؤية وفي مداها يصبح من الضروري سبر الأغوار التاريخية لهذه الرؤية للتعرف على جدرها وعلى مكانتها في العقل والضمر الاجتماعي وفي جدورها الثقافية والعقائدية حتى يصار الى تطويرها باتجاه اكثر علمية وعملية في الوقت نفسد " . ودون الدخول بالتفاصيل يصار الى تطويرها باتجاه اكثر علمية وعملية في الوقت نفسه " . ودون الدخول بالتفاصيل

<sup>(</sup>١) أنظر على سبيل المثال : صادق جلال العظم ، النقد الذاتي بعد الهزيمة ، دار الطليعة ، بيروت ١٩٧٢ م .

 <sup>(</sup>٢) ان الصفحات القليلة السابقة لا ينبغي ان ينظر اليها كاستطراد غير مبرر وانسياق رواء الماضي او انزلاق فيه او انها
سلوك و نمطي ، للانسان العرب المحاصر الذي ما ان يبدأ في قضية ما سياسية او علمية او ادبية او اقتصادية قريبة =

نستطيع ان نقرر بدون تعسف وكوصف للوضع القائم: ان الانسان العربي لا زالت الحقيات التاريخية متداخلة في ذهنه وهنطة في تصوره الى اقصى درجات التداخل والاختلاط، فهو ينظر الى المستقبل في مرآة الماشي التي يحملها معه في كل مكان ويسترشد الحاضر ببوصلة الماشي التي تصاحبه في كل أتجاه ، وبالتالي فهو يرى نفسه دائماً في حيود وانحراف. وكلها امعن الحاضر في التوضل والبعد عن الماضي انسارت البوصلة الى فارق كبير يدفعه الى مزيد من التطلع الى الماضي ، والمحصلة شك وخوف وتردد. ورجل في الماضي واخر في الحاضر ، وبالتالي لا تقدّم إلا في اضيق الحدود بل مراوحة مكانية تعمل جدلياً في الجانب العقلي والنفسي لاعطاء الماضي اهمية اكبر واشراقية اكثر. يساعد على تفاقم هذا الوضم الكثير من العوامل والاسباب لعل في مقدمتها انظمة التعليم والتي هي :

 « في اخلبيتها نظم تقليدية تحافظ على ركود المجتمع وتقاليده القديمة الموروثة وتراثه القبل والريفي<sup>(۱)</sup>.

وكذلك الجامعات العربية والتي هي كما يقول حسن صعب :

« الجامعة المتحف . . متحف العاديات الماضوية تحجيها الستائر البراقة للمقننات التنظيمية المقتبسة عن تسمية الجامعة الحديثة والقابها وشهاداتها وبسراسيمها التي تكساد تكون مسراسم جنائسزيسة لسدفن المسواهب الانسانية . . . (٧) .

او بعيدة عامة او خاصة معاصرة او غير ذلك ، ما ان يبدا حتى ياخد في التحرك للوراء والانزلاق السريع الى اللغضي لتجلد بعد وملة وقد أصبح يتحدث عن عهد الجاهلية اوربني امية . يردد مقولة لاحد الحلفاء ويقتبس يبتأ استمر الشعر المجاهلية . وينك القصية عناك . مذا السلول والذي تعتاه وغيلها ، ويتكار تجلد مذا السلول كالمنتي انتساء وغيلها ، ويتكار تجلد . مذا السلول كيم على . ان الاسباب وراء هذا السلول كيمية . وي كل يعتم من ويل الدورية في كل وسيلة أعلام ، وي كل بجلس . ان الاسباب صند عن وي وادرا في السلول يوي بعد المناسبة ويتمسيم ويقل طموحاته وامانية وتطاملة ويمي كذلك تعبير عن حالة الفهر السياسي والاجتماعي والاقتصادي . ولكنها إيضاً تعبير عن حالة الإلتصاق اللحقي ه بالماضي والذي يصل احتاناً لل وربعة الاستحواذ ، وهذا الالتصاق المجلسية عنداخلة والسباب الخافة وحضائية وسياسية عنداخلة واسبابيا الخافة وحضائية وسياسية عنداخلة والسبابا الخافة وحضائية وسياسية عنداخلة والسبابا الخافة وحضائية من التنافي الموي أنه بيش نوعاً من التنافي المداني ومحالية المداني ومحالية المداني ومحالية المداني ومحالية المداني ومحالية المدانية من ومحالية الداخي ومحالية الداخل ومحالية الداخل ومحالية المدانية .

 <sup>(</sup>١) ملاك جرجس ، يعض معوقات التنمية الصناعية في الدول العربية ، عجلة البحوث الاقتصادية والادارية ، مركز البحوث الاقتصادية والادارية ، بغداد ، كانون الأول ١٩٧٤ م .

<sup>(</sup>٢) حسن صعب ، الانسان العربي وتحدى الثورة العلمية والتكنولوجية ، دار العلم للملايين بيروت ١٩٧٣ م .

 <sup>(</sup>ح) بالرغم من مرور عقد ونصف على هذه الملاحظات الحاصة بانظمة التعليم إلا انها لا تزال صحيحة ، بل على
 العكس لقد تدهور نظام التعليم بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة .

وهنا تجدر الاشارة الى حقيقة هامة وهي ان تداخل الحقبات التاريخية والانزلاق السريع الى الماضي ليست فقط مسألة نفسية وتربوية وذهنية بل هي ايضاً ظاهرة شبه طبيعية ( فيزيائية ) وتاريخية . ان الاحداث هي مركبات الزمن ومكوناته ، وهو اي الزمن حتى يكتسب معنى وقيمة وحتى لا يكون مجرد فراغ عدمي يجب ان ينظر اليه كمحصلة للاتجازات والعمليات الطبيعية التي تحدث في الوجود . . وهو اي الزمن في التاريخ حصيلة الانجازات والعمليات التي يقوم بها الانسان من خلال تفاعله مع الواقع الموضوعي للرجود .

من هنا فإن مرور الزمن المقاس او بعبارة اخرى تقدم التاريخ Progress of history يعني في جوهره توالي الاحداث وتعاقبها ، وكلما كان هذا التعاقب اكثر كثافة واعمق اثراً واشد تواتراً كان الزمن د اوسع مساحة ، وإكثر قدرة على الاستيعاب وبالتالي كان اطول . وفي حالة الانعدام المطلق للحدث والانعدام المطلق للتغير ، فإن الزمن يضيق تعريبياً ويقل اتساعه ليصغر ويتضاءل فيقترب من الصغر ، ويتلاشي . ومن هنا فإن العدم هو الثقب الاسود للزمن يتلاشي فيه ويغيب ، ولا يعود هناك زمن (١) . وبنفس المنطق الذهني والغيزيائي والنفسي فإن التخلف هو حالة تاريخية تتسم اساساً ببطء ايقاع التغير وضعف وتيرته وضالة الأحداث الفاعلة فيه (١) . ولذا فإن الزمن يقصر وياخذ في الانكماش والتضاؤل ويتحول الاحساس بالعقد الى الاحساس بالسنة ويتقزم القرن ليصبح عقداً ، والقرون لتصبح بضعة سنوات او بضعة ايام .

وهكذا ويمفهوم نسبي ونسبوي ("). يختفي الاحساس بالزمن ويصبح الانزلاق من الحاضر الى الماضي انزلاقا سريماً لأن التخلف ( وينفس المقياس) هو و الثقب الاسود ، للزمن . ويستمر الانزلاق النفسي والذهني والاجتماعي الى الماضي الذي لا ترى منه سوى جوانبه الجميلة أبداً . حتى تصطلم و عين الحاضر » و بحدث ، تاريخي هام وكانه و جسم تاريخ » في فضاء الزمن . فهو جسم او حدث بارز وظاهر في هذا الوجود المتعادم ، فيأخذ هذا الجسم التاريخي والذي قد يكون فترة ازدهار في الماضي او معركة حاسمة او انجازاً حضارياً او حتى بيت شعر يأخذ دوراً متعاظمًا وعتل اهمية كبيرة لأنه دليل على و الحياة »

<sup>(</sup>١) نلاحظ على سبيل المثال أن التغيرات الجيولوجية لكونها بطيئة جداً فيإن الإعمال الجيولوجية أو الاحقاب الجيولوجية تقاس بملايين السنين أو مئات الالاف . وبالتنالي و فالعقل الجيولوجي ، أو الساعة الجيولوجية تعتبر المئانة عام أو الألف عام برهة زمنية متناهية القصر لا يمكن أعطاؤها أية أهمية تذكر .

 <sup>(</sup>٢) ان اهمية الفعل هنا ان يكون ذاتياً وليس مفروضاً من الحارج .

<sup>(</sup>٣) منسوبا الى النظرية النسبية لاينشتاين .

ودليل على « الوجود » ونفي للعدم او التخلف المطلق(١) .

الانزلاق العربي نحو الماضي بكل ملابساته هو انزلاق الفراغ التاريخي او الخلخلة التاريخية ، وهو انزلاق الباحث عن مُعلم يقف عنده ليحدد مكانه ويتفحص هويته ويؤكد ذاته بعد ان احبطه الحاضر وسلبته تركيبته السياسية الاجتماعية الاقتصادية فرصة انشاء المعالم الجديدة واكتشاف المجاهل المستقبلية .

<sup>(</sup>١) يطبيعة الحال لا نهذف هنا الى الافراط في تبسيط هذه الظاهرة وإغفال ابمادها التروية والثقافية وكذلك التأثيرات السياسية الاجتماعية التي تفرض ضغوطاً باتهاهات معينة يكون الارتداد الى الماضي واحداً منها . . . ولكن المراد هنا التركيز على هذا البعد بصفة خاصة لتوضيح خصائصه المميزة .

<sup>(</sup>٢) واضح أن العبرة والعظة هنا هي في تقييم دور الفاعلية الدينوية ليس إلا ودون التعرُّض للغاية الدينية وراءها .

# الفصل الثاني

# في التطبيق

٢ ـ ١ المشروع الصهيوني
 ٢ ـ ٣ تبسيط التحولات التاريخية
 ٢ ـ ٣ في الاتجاه العام للتاريخ
 ٢ ـ ٤ بين المظاهر والحقائق
 ٢ ـ ٥ حول الوحدة العربية

# الفصل الثاني: في التطبيق

### ٢ - ١ المشروع الصهيوني

اذا عرفنا المشروع التاريخي بأنه ذلك المشروع الذي يتم فيه احداث انجاز تاريخي هام وبارز ومتميز سواء في المجال السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي او الحضاري او في أي مجال من مجالات النشاط الانساني ذات الوزن والخطورة وذلك بناء على تصوروتصميم مسبق وتطلعاً الى تحقيق مستقبلي معين أو نتاثج مستقبلية معينة خلال فترة زمنية شبه محسوبة (أي ان لا يكون الانجاز نتيجة للتراكمات التي يحملها الزمن ) فإن المشاريع التاريخية التي تم تحقيقها في العصر الحديث عديدة ومتنوعة ، وتتراوح بين انشاء الدول والمجتمعات وتنتهى ببرامج الفضاء البعيدة المدى . وسوف نركز اهتمامنا في هذا المقام على المشاريع التاريخية السياسية الاجتماعية أي المتعلقة بالمجتمعات من المنظور السياسي . في هذا المجال ايضاً نلاحظ ان المشاريع كثيرة وهامة ، ومنها ما كان له اثر كبير على مجريات السياسة والاقتصاد في العالم ، ومنها ما لم يكن له مثل ذلك . فحدوث الثورة الشيوعية في الاتحاد السوفياتي مثلاً والثورة الصينية في الصين الشعبية وظهور اليابان كقوة اقتصادية وتكنولوجية هائلة وتغيير كثير من الحدود الدولية في اوروبا وآسيا ، الخ ، هي من الأحداث التي غيرت تماماً في مجريات الأمور المعاصرة تغييراً يكاد يكون جذرياً ويكاد يكون الأول من نوعه في التاريخ . وما يميز هذه الاحداث الجسام ايضاً انها في جزء كبير منها تمت عن سابق تصميم وتخطيط ؛ فابتدأت كمشروع تاريخي حققه اصحابه من خلال الصراع الطويل المتواصل المتعدد الابعاد والمتعدد المراحل والقائم على رؤية معينة للتاريخ ( سواء بالمفهوم الفلسفي او التاريخاني ) ومن خلال موقف معين من التاريخ بصورته المعاصرة والمستقبلية . غـير ان الاشارة الى مشروع معين مثل احتلال فلسطين أي المشروع الصهيوني لانبشاء الدولة يكتسب اهمية خاصة بالنسبة للوطن العربي من حيث انه مشروع يمس هلاً الوطن ويتم

تنفيذه على حساب المواطنين العرب . وبالتالي فهو الاطروحة المضادة للكثير من الطموحات العربية للدول المحيطة باسرائيل ، وهمو من جهة أخرى مشروع استعماري استيطاني متحرك ومتنام ومتعاظم ، ولم ينته بعد . وبالتالي فهو لا يزال في سيرورته ، يغطي التاريخ الذي وقع والتاريخ اليومي الذي يقع وكذلك المستقبل . ومها كان التقييم السياسي او الاخلاقي للنجاح الاسرائيلي والاخفاق العربي فإن احداً لا يستطبع تجاهل الحقيقة الهامة وهي ان هذا المشروع قد اصبح ومنذ قيام اسرائيل اهم عور تدور حوله الحركة العربية المحاصرة . هذا مع تسليمنا بأن هذا الدوران يختلف شدة من قطر عربي إلى آخر . ويكفي ان نذكر هنا أن هذا المشروع قد أدى الى :

- ١ \_ اغتصاب قطر عربي بكامله هو فلسطين .
- ٢ \_ اغتصاب ثلث قطر عربي آخر هو لبنان وفك اوصال الثلثين الباقيين .
  - ٣ ـ اغتصاب مساحة كبيرة من قطر ثالث هو سوريا .
- ٤ ـ اغتصاب اجزاء من سيناء وفرض اتفاقية صلح خاصة مع قطر رابع .
- مارسة التهديد والابتزاز ضد مجموعة كبيرة من الدول العربية والاسلامية .
- ل. استنزاف الموارد العربية للدول المجاورة على مدى اربعين عاماً من خلال فرض حالة الحرب ومن خلال التصعيد المواصل لكلفة الاستعداد للمواجهة . إذ ان كل دولار تنفقه اسرائيل على التسليح عجبر الدول العربية المجاورة على انفاق خمسة دولارات بالمقابل ، الجدول رقم (٢ - ١) .
- تعليق الاوضاع السياسية في المنطقة وخلخاتها اقليمياً ودولياً واعطاء المبررات بتجميد
   التحولات الديموقراطية والمؤسسية واللمستورية باعتبار ان معظم البلدان العربية هي في
   حالة حرب وتحكمها حالة طوارىء(١).

وبالتالي فإن دراسة هذا المشروع من منظور تاريخي وأخذه بشكل متوازن كأحمد المتالس للنجاح أو الاخفاق العربي امر له مبرراته الموضوعية العملية لأن المشروع وما يتلاقى معه من مشاريع سيطرة مشابهة يمثل في النهاية التحدي الحقيفي للوجود العربي وللتناريخ الحاضر والمستقبل . ويكاد يكون الأمر قد وصل ( مع كمل التحفظات التي يقتضيها المقام ) الل مرحلة حاسمة ، بمعني ان اجتياز التحدي سوف يعني البقاء ،

<sup>(</sup>١) لا شك ان كثيراً من هذه المبررات غير موضوعية وانها مبررات فقط ، للسلطة ، كذلك فإن نسبة جيدة من النفتات العسكرية تهدف الى الحماية الداخلية . ولكن هذا لا يقلل بالطبع من خطورة ودور وضغط المشروع الصهيون في هذا الاتجاء .

جدول رقم (۲ - ۱) المنفقات العسكرية لعدد من الدول العربية واسرائيل لعام ۱۹۸۸

| البلد    | الانتاج المحلي        | نفقات الدفاع  | عدد السكان   | نسبة نفقات<br>الدفاع الى<br>الانتاج المحلى | كلفة الدفاع<br>الدفاع للحراس |
|----------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|          | (بليون <b>دولا</b> ر) | (بليون دولار) | (مليون نسمة) |                                            | (دولار)                      |
| الأردن   | ٥,٠                   | ٠,٦٨٩         | ٣,١          | 10,7                                       | 777                          |
| لبنان    | _                     | ٠,٠٢٦         | ۲,۹          | _                                          |                              |
| سوريا    | 14,1                  | ١,٦           | ۱۱,۸         | ٨,٨                                        | 177                          |
| العراق   | ٤٥,٠                  | 17,9          | ۱٧,٨         | ۲۸,۷                                       | ٧٢٥                          |
| مصر      | ٥,٦                   | ٧٦,٦          | ٥٤,١         | ٧,٣                                        | 1 • ٤                        |
| السعودية | ٧٣,٤                  | ۱۳,٦          | ۱۳,0         | ۱۸,٥                                       | 1                            |
| ليبيا    | ۲۱,۰                  | 1,87          | ٤,٤          | ٦,٨                                        | ٣٢٣                          |
| الجزائر  | ٥٤,١                  | ١,١           | 78,7         | ٢,,•                                       |                              |
| المجموع  | 797,7                 | 77,4.9        | 179,5        | ۸٧,٧                                       |                              |
| اسرائيل  | ٤٠,٨                  | ٥,٧           | ٤,٥          | 18                                         | 1777                         |

المصدر: معهد الدراسة الاستراتيجية ، لندن ، بريطانيا ـ نشرة التوازن ١٩٨٨/١٩٨٨ .

والاخفاق امامه سوف يعني شيئاً من الفناء السياسي او الثقافي او الحضاري للدول المجاورة على الأقل . ومن هنا فإن استيعاب وخصائص الزمن الاسرائيلي ، ومرونته واتساعه مقابل و خصائص الزمن العربي ، وهشاشته وضيقه يصبح امراً بالغ الحيوية في رؤيتنا المستقبلية للتاريخ العربي المعاصر. والمستقبل<sup>(۱)</sup> .

 <sup>(</sup>١) اصبح الكثيرون من الكتّب بميلون الى اطلاق اوصاف شتى على الزمن العربي المعاصر ويعنون بها الحقية المعاصرة
 ولما أشاعت اوصاف مثل الزمن العربي الرديء القاصر ، الحزيل ، المتهالك ، النفطي ، الاسود ، الحقير ، العامر ، . . . اللح

اضافة الى ذلك فإن طبيعة التحالف الاستراتيجي الاسرائيلي - الغربي تعطي للزمن الاسرائيلي بُعداً جديداً واتساعاً اكثر . ذلك انه وإشارة الى مقولتنا في الصفحات السابقة ، فإن طول الزمن او اتساعه يتعمق بسرعة الحركة والقلدة على الانجاز او هو يتحدد بمعدًل تغير الاحداث من خلال التحريك المتواصل للتاريخ . ومن جهة اخرى فإن المحدات التي تمنح الزمن اتساعه هي في جوهرها محددات حضارية وعلمية وتكنولوجية وتقدمية (۱) . وعليه فإن خصائص المؤمسة بكاملها بما فيها من المكانات حضارية شاملة وهي ايضاً وفي الوقت نفسه تسبب التداخل والتحالف والتكافؤ من خصائص المؤسسة العريضة المتحالفة معها والمتعللة الآن بصورة علنية ورسمية من خصائص المؤسسة العريضة المتحالفة معها والمتعللة الآن بصورة علنية ورسمية بالتحالف الاسرائيلي الاستراتيجي الغويه(۱) .

اذا نحن اغفلنا المحاولات الفردية او شبه الجماعية التي قام بها عدد من اليهبود الاوروبيين في القرن الماضي ، فإنه يمكن القول بأن المشروع العملي المنظم لاستيعـاب الأرض العربية الفلسطينية وبناء الكيان الصهيوني قد بدأ مع مؤتمر بازل في سويسرا عام ١٨٩٧ م٣٠ .

وفي عام ١٩٤٨ م أي بعد واحد وخمسين عاماً من مؤتمر بازل تم اعلان دولة اسرائيل على ارض فلسطين ، وعلى الرغم من ان هذه الدولة وهذا الكيان قد قام على قواعد من العنصرية ومن التآمر الدولي ، ومن انتهازية الدول الاستعمارية والمؤسسة الصهيونية وعلى الرغم من جميع الملابسات التاريخية الهائلة التي رافقت انشاء هذا الكيان إلا انه من حيث التاريخ كان مشروعاً تاريخياً مستقبلياً عام ١٨٩٧ م وتحول الى تاريخ واقع عام ١٩٤٨ م .

<sup>(</sup>١) ليس بالمفهوم العقائدي وانما بمفهوم تقدم التاريخ واحراز تفوقات متنامية .

<sup>(</sup>٢) لفد حوصت الحركة الصهيونية وكذلك فعلت اسرائيل بعد انشائها على انشاء تحالف استراتيجي متين مع الدولة الأقوى دول العالم ، بالفهوم الشامل للقوة بمضاميتها الحفسارية والعلمية والتكويونية ، فبذأ التحالف اساماً مع بريطانيا وبعد الحرب العالمية الثانية وتفكك الامبراطورية البريطانية وخروجها من الحرب مكدودة وضعيفة اتجه التحالف نحو فرنساً إلا أن ذلك لم يدم طويلاً بسبب ظهور الولايات المتحدة الامريكية على المسرح الدولي كتوة اعظم بالمفهوم العسكري والسياسي والعلمي والتكولوجي .

المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، طبعة ثانية ١٩٧٣ م ـ ص ٨٩ .

ان جوهر العبرة في هذا المثال ان مشروع التاريخ قد تحقق نتيجة للجهد والتصميم والموقف من التاريخ : موقف صاحب الفكرة ، وموقف اليهمودي المهاجر ، وموقف العقلية المؤسسية التي قادت هذه الحركة . هذا بغض النظر عن التقييم الاخلاقي للاساليب التي اتبعت في سبيل تحقيق هذه الغاية والذي يعطي في محصلته ادانة كاملة اخلاقية وانسانية و وطنية لهذه الأساليب .

وبالمقابل . . . فإن دعوات الاصلاح والتحديث في الوطن العربي سواء في الاطار المثمني او خارجاً عنه فيها بعد ، كانت قد بدأت وبشكل موثق قبل مؤثمر بازل بخمسين سنة على الأقل ، وهي دعوات ليس لانشاء وجود من عدم ، ولم شعوب أقاصي الارض ، والهما هي دعوات اصلاح وتطوير ، ومع ذلك ورغم مرور اكثر من قرن على تلك المدعوات فإن التغيير الجلدي والاصلاحات الأساسية التي كان يطالب بها اولئك النفر لم تتحقق إلا في اطر ضيّقة للغاية . ولم يتحقق ايضاً إلا ما فرضته حركة التحديث العالمية التي حمل الأستعمار السيامي جزءاً منها وحملت الثورة الصناعية المصدرة منجزاتها جزءاً أخو(ا) .

ان ( قرناً من الزمان لم يتسع ) لإحداث الاصلاحات الجذرية المطلوبة في المنطقة المربية كلاً او جزءا في حين ان ( نصف قرن من الزمن اتسع » لاغتصاب ارض ، وانشاء دولة غربية في ذات المنطقة . وان ثلاثة ارباع قرن كانت كافية لتجعل هذه الدولة قادرة على احتلال الاراضي التي جاورتها منذ عام ١٩٤٨ م وقادرة على التصدي لأي دولة : مجاورة كانت او غر مجاورة .

وبديهي اننا ندرك تفاصيل الاسباب والمبررات الموضوعية والذائية لنجاح المشروع الصهيوني بانشاء الدولة اليهودية . وندرك أن هناك أسباباً ومبررات مقابلة لتفسير وتعليل الاخفاق العربي في احداث الاصلاحيات الجذرية المطلوبة . لكن الهدف هنا ليس هدفاً الحلاقياً لادانة هذا أو ذلك أو هدفاً تبريرياً بقدرها هو هدف تحليلي لتبيان النتائج . وبطبيعة الحال فإن أحداث الوجود لا تخضع بالضرورة للقانون الانحلاقي مها كانت درجة العادلية فيه متميزة وعالية .

<sup>(</sup>١) انك لتقرأ لبعض كتاب القرن الماضي ومصلحيه . . فشمر وكانم يعبرون و وبلغتهم ۽ من ما يطالب به الكبير من الكثيب والمشكرين والسياسيين الماصرين في الثمانيات والقفين . اقرأ مشكر : احمد بين ابي الضياف (٢٠٠٠ ـ ١٨٧٣) في كتابه الحاف . / ورفاحة الطهيطاري . ١٠٥٠ ـ ١٩٧٣) في كتابه عقليهم الابريز في تلخيص باريز . / جال الدين الانطاقي (١٨٥٨ - ١٨٩٧) قاسم امين (١٨٥٠ ـ ١٨٩٥) ماسم امين (١٨٥٠ ـ ١٨٩٥) ماسم عبد الرحمن الكركاري (١٨٥٤ - ١٩٧١) . . . الخر.

واذا نظرنا من جهة اخرى الى العمل العربي المؤسسي نجد انه خلال الستة وثلاثين عاماً من حياة الجامعة العربية كمؤسسة سياسية جامعة لم تستطع الدول العربية ان تحرز تقدما جوهرياً في تدعيم صمودها ، وفي مواجهة خطر الاحتلال كما لم تحرز تقدماً في ارساء اصول للتعامل العربي ـ العربي خارج او داخل الجامعة(١٠) .

لقد انبتق عن الجامعة العربية العديد من المنظمات والمؤسسات السياسية والاقتصادية والثقافية والمسكرية والاجتماعية . ومع ذلك فإن فاعلية هذه المؤسسات ونجاحها في اداء مهمتها هي اقل من ان تذكر واقل من ان يكون لها بصمة عل صفحة التاريخ . فالترابط الاقتصادي العربي لا زال ضعيفاً وأقل عمقاً واتساعاً عما كان قبل بضمة عقود ، والتبادل الثقافي العربي الجاد والمتقدم والرفيع هو محاصر عند الحدود الدولية لكل دولة (٢٠) .

إن انقضاء اربعة عقود من « المراوحة التاريخية » ثقافياً واقتصادياً وسياسياً أمر على جانب كبير من الخطورة بغض النظر عن الاسباب والمبررات . ليس فقط الاننا نحن كوطن عربي في حالة مراوحة ولم نحقق تقدماً راسخاً وانما لأن الثلاثة عقود او الأربعة على ضيقها وقصوها وسرعة زوالها وخاطفية مرورها في الوطن العربي كانت من الاتساع والبطء والهدوء ، واعطاء المجال للعديد من مجتمعات العالم للقيام بانجازات غابة في الأهمية ، وهذا جوهر النسبية في التاريخ الزمن ، في التاريخ التقدم :

> ماذا يفعل مجتمع خلال حقبة تاريخية معينة ؟ وماذا تفعل مجتمعات اخرى خلال تلك الحقبات ؟

### ٢ - ٢ تبسيط التحولات التاريخية

بطبيعة الحال نحن لا خدف من للقارنة وايراد بعض الامثلة والقاء الضوء عليها الى تبسيط التحولات التاريخية وتسطيحها وتجريدها من اسبابها الموضوعية والقوى الفاعلة فيها عالى جا في ذلك حالة التخلف ذاتها في اطار السيطرة الدولية للقوى الاستعمارية . كذلك لا خدف الى المقارنة الميكانيكية الساذجة بين الهند على سبيل المثال والبلاد العربية او بين كوبا ومصر او كوريا والعراق او غير ذلك .

 <sup>(</sup>١) يجل العديد من الكتّاب الى تشبيه العصر العربي المعاصر بعصر ملوك الطوافف، والـذي تميز بـالانتسامـات
 الداخلية والحروب والتحالفات مع القوى الحارجية الى ان آل امر تلك الممالك الى الزوال .

 <sup>(</sup>٢) هذا ني حين أن التبادل الثقاني الحزيل مثل الفنون الهابطة من كتابة وسينها وتلفزيون وأغاني وموسيقى ورقص هي
 أكثر ما تكون رواجاً وانتقالاً بين الاقطار الموبية

إن التاريخ هو سيرورة Process بالغة التعقيد وليس تفزة سريعة في الفراغ . وهو في عين الوقت انجاز الانسان قبل ان يكون ناتجاً ثانوياً للزمن . وبالرغم من ان نضج الظروف العامة او الخاصة قد لا يتأل في مرحلة معينة إلا ان عبقرية الأمة وعبقرية القيادة ، وعبقرية الانسان ، هي في انضاج هذه الظروف وتسريعها وتعجيلها حتى تصبح اكثر ملاءمة للتغيير واقل مقاومة له ، وقبل ان يفوت الاوان ، والاوان هنا يعني بالضبط اللحظة التي تصبح القوى المعادية هي الأقوى والأقدر على السيطرة وعلى التحكم .

قد يكون من سوء حيظ الوطن العربي او من حسن حظه انه يحتل هذا الموقع من الارض على وجه البسيطة. ونعني انه يحتل مركز الطريق او الملتقى بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. وبالتالي فإن حركته أي حركة التغير في هذا الوطن العربي يجب ان تتسارع لكي تضاهي حركة العبور . وعلى الوطن العربي حتى يصبح جزءا فاعلاً في الحركة ومؤثراً فيها وضابطاً لها ان يكون في مستواها بكامل المعنى الحضاري للكلمة . وفي غياب ذلك فإنه يتحول او يبقى كها هو الآن ؛ عمراً ومعبراً للجيوش المتحاربة او للقوافل ، عمراً للثروة وعراً للثقافة والتكنولوجيا وعمراً للصفقات السياسية . وبالتالي فإن ضغط الزمن من اجل التطور والتغير في بقمة كالوطن العربي هو اكثر شدة وايذاء والحاحاً من ضغط الزمن من في بقمة كالهند او الصين او حتى البائيا . ان موقع البلاد العربية يجمل اقتسامها مكتلًا وتقسيمها اكثر امكانية ، ويجمل تغير ملاعها من خلال الحاقها بقوة خازية او مجاورة امراً ليس معيد المثالا) .

ان المساحة العربية الشاسعة من المحيط الاطلسي الى الخليج العربي هي قليلة الكتافة السكانية تغلب عليها الصحاري . وبالتالي فهي تعاني من وضع ديوغرافي بالغ الخلخلة . وهذا التخلخل هو واحد من نقاط الضعف الاستراتيجية التاريخية للمنطقة والتي جملت الاقطار العربية عرضة للغزو الداخلي او الغزو الخارجي من القوى الاستعمارية بشتى الشكافاً (١) .

ان التاريخ العربي القديم والوسيط والحديث هو تاريخ اقتسام هذه المنطقة بين القوى

 <sup>(</sup>١) عبر المتنبي بوماً عن ذلك فقال يصف جزءاً من العراق في عصره : ولكن الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان ( قصيدة شعب بوان ) .

<sup>(</sup>٣) ليس هناك في البلاد العربية كتافات سكانية تذكر باستثناء مصر . . وفي مصر فإن الحلخلة النسبية قائمة لأن الكتافة السكانية متركزة في شريط على اطراف وادي النيل وهذا ذلك فالصحاري والمناطق الفاحلة تحتل مساحة كبيرة من البلاد وقد عان الوطن العربي تاريخياً من هذه الظاهرة .

الغازية وهو تاريخ انقساماتها باستثناء حقبة الاسلام الأولى والتي شملت دولة الراشدين والأمويين وجزءا من العصر العباسي الأول. وبالرغم من ان التنبوء التاريخي غير مقبول في هذا المقام إلا انه يخشى ان يكون انقسام الوطن العربي الى اثنين وعشرين دولة هو مقدمة لمزيد من الانقسامات قد تغير معالمها بشكل او بآخر اذا استمرت قوة الانقسام بهذه السيطرة واذا استمرت المراوحة التاريخية بهذا الشكل ().

ان ضغط الزمن في التاريخية العربية يتصاعد ويتفاقم بتأثير عدد من العوامل هي :

- ١ ـ طبيعة الموقع .
- ٢ ـ الثروات الطبيعية في الاراضى العربية .
  - ٣ ـ الخلخلة الديموغرافية فيه .
- انحصار اوروبا بين الكتلة الشرقية شرقاً وامريكا غرباً والمحيط المتجمد الشمالي شمالاً
   عما يجعل المنطقة العربية هي المجال الوحيد المتاح والمحتمل لتوسيم اوروبا
- تواجد ايران في شرق المنطقة العربية وتركيا في شمالها واسرائيل في قلب المنطقة كقوى
   عسكرية هامة

وهذا الضغط يفرض على الوطن العربي اعباءاً خاصة لتعجيل التغيرات التاريخية قد لا يستدعيها الأمر في كثير من الحالات في مناطق اخبرى ، على الأقبل من حيث الأمن المستقبلي . وبالتالي فإن الانسارة الى ما صنعه الآخرون خلال العقود القليلة المماضية والانسارة الى ما لم يصنعه العرب في هذه العقود هي ليست لتبسيط السيرورة أو لغرض تسييس التحليل التاريخي بقدر ما هي لتبيان اهمية عنصر الزمن ليس في اتاحة الفرصة

<sup>(</sup>١) لاحظ ان الجامعة العربية قد ابتدأت بسبع دول وهي تضم الآن اثنين وعشرين دولة كها ان أياً من الاقطار العربية

لم يتحد مع قطر اختركما وقع في افريقها واسيا على سبيل المثال. ( باستثناء اليمن اخيراً ) . (٢) لقد كان من نتائج الحرب العالمية الثانية ان تهروت كتابان اساسيتان بالمقهوم السياسي والتكنولوجي والمقالدي حما الاتحاد السوفياني وحافظاؤه في اوروبا الشرقية والولايات المتحدة الامريكية ، وبالتالي اصبحت اوروبا الغربية لزاماً عليها ان تنافس هاتين الكتابين بالرغم من صداقتها لاحداهما ، ومثل هذا التنافس يقضي التوسع والمتمدد لكي لا يتضامل دور اوروبا . ومجال التوسع الوحيد المثاح لاوروبا هو الوطن العربي .

I. Badran
Future of oil, the role of Science
Europe and Arab Nation
Pio Manzu 9th Conference
Remini, Italy 16-18 October 1983.

للتقدم والتفوق وانما أيضاً لتحقيق البقاء والمحافظة عليه . على أنه لا بد من التأكيد على حفيقة هامة في هذا المجال وهي : « أن الوطن العربي قد يكون من المناطق القليلة في العالم التي تتسع فيه هوّة الحلاف في الرأي وفي تحليل الواقع وتقدير الامكانات بين الحاكم والمحكوم أو بين المؤسسة الحاكمة وبين المواطنين الى درجة فقدان الثقة في مصداقية الحاكم فقداناً يكاد يصبح تاريخيا ، أن الرأي العام وضمير الأمة والمواطن العربي في اغلب بقاع المواطن العربي و يشعر » وو يدرك » وو يتخيل » وو يتصور » ويعتقد بدرجات الماضية ، بل وعلى مدى القرون لم تكن « اخفاق استحالة » بمنى انه ماكان من الممكن لهله الأمة أن يكون أداؤها افضل قيد شعرة بما أدت وماكان بامكانها أن تفعل احسن ما فعلت ، إنه على العكس من ذلك تماماً . بل أنه يكاد يقف في الاتجاه المضاد لهذه الرؤية التاريخية (١) ، أن الرأي العام يدرك ويصرح أنه كان بالامكان أن يكون أداء هذه الرؤية المضل أضعاف المرات ، وأن الاخفاق لم يكن اخفاق استحالة بقدر ماكان اخفاق استكانة أو اخفاق خيانة أو اخفاق جهل أو اخفاق استهائة أو اخفاق طفيان وفردية مروحة أو اخفاق خيارة كل عبر ذلك مما يدخل تحت باب الممكن وليس المستحيل (١) .

ان عبارة الخيانة والتآمر على الرطن هي من الشيوع في الوطن العربي بدرجة ملفتة للنظر ، بغض النظر في هذا المقام من يتهم من ، وبغض النظر عن مدى صدق فريق في اتهامه للفريق الآخر . مما يوحي بأن شيئاً من هذا قد حدث فعلاً اما في الواقع واما في فكر الأمة وخيالها .

<sup>(</sup>١) مع اعترافنا بالصعوبة والاشكالية التي ترافق الحديث عن و الرأي العام و وعن ضمير الأمة وساجة ذلك الى الترصيف والتأهيل إلا أنه بصحب من ناحية اخرى الهمال هذا الرأي العام والذي يعبر عن ضعور الأمة وتقديرها للاحداث ، لأن يشكل أو يأخر يعبر عن صورة من الاخداثات الكامنة بين الفتاعات النشية بغض النظرعن من من واقعيقها والمعرفة الآزمة واستنباط الحلول الحاصة بها . وهذا يأتي الذن والقصة والشعر والسرح والمحدوثة والكتابات البرصة والحكم والاحتال الشعبية والحديث الدارج ، بأي كان ذلك تعبيراً عن الرأي العام وعز، ضعير الأمة.

<sup>(</sup>٢) أذا رجمنا الى قيام اسرائيل كدولة يمكننا أن نتين من دراسة احداث عام ١٩٤٧ م وعام ١٩٤٨ م أن النغوق الاسرائيل انذلك لم يكن ساحقاً . وإن امكانات انتصار العرب كانت متواجلة على الأقل للوصول لل نتيجة انفسل عما اسفرت عنه احداث عام ١٩٤٨ م . وفي هذا الصدد قال دافيد بن غوريون عبارته عن الجميوش العربية كان بلعكانهم الفوز لو توفرت لديم الشية .

هناك العديد من الدراسات الجمادة والابحاث المفصلة حول اسباب الاخفاق العربي عام 1928 م والكتيرمن هذه الدراسات تنفق مع الرأي العام بأميا لم تكن اخفاقات استحالة وإنما يكمن وراءها اسباب كان من الممكن التصدين لها ومعالجتها

ان التاريخ الوطني لجميع الشعوب يحمل ادانات بالفشل ويحمل ادانات بالاخفاق ويشير الى اشخاص بعينهم او مؤسسات بعينها ، والتاريخ العربي القديم والوسيط خير شاهد على ذلك ، وهو أمر يجب ان يستمر كذلك ، ان المؤسسة السياسية تفشل وتخفق وتنزلق . وكذلك الأمة بأسرها يكن ان تفشل وتخفق حين لا ترتفع الى مستوى المسؤولية والتحدي والتضحية التي تفرضها الاحداث وهي يامكانها ان تفمل . وحين تضعف امام الضغوط الخارجية وهي بامكانها ان تثبت . وتخفق الأمة حين تصبح قيمها ومثلها والخلاقياتها واعرافها وتقاليدها وافكارها وثقافتها عاجزة عن تحفيز ديناميكية التغيير والتقدم الى الامام . وهذه الادانة بالاخفاق والفشل والمجزهي النقيض المقابل لوضف الأمة او مؤسساتها بالعظمة والعبقرية والتميز والاقتدار على التكيف والتلاؤم

لهذا اختلف الفيتناميون والصينيون والهنود والكوريـون عن العرب مشلاً في فترة تاريخية معينة ، ولهذا ايضاً تميّز العرب عن غيرهم في فترات زمنية اخرى .

# ٢ ـ ٣ في الاتجاه العام للتاريخ

قد تبدو الملاحظات السابقة وخاصة اشارتنا الى حالة التدهور او « اللاتقدم » العربي قد تبدو وكأنها نوع من الحكم المتسرع الذي تنقصه النظرة المتزنة من جهة والطويلة المدى من جهة اخرى . والحكم على فترات قصيرة من اداء الأمم اما ان يكون نوعاً من الكتابة السياسية « وهو ما لم يهدف اليه البحث » او اذا كان غير ذلك فقد يتهم بأنه يفتقر الى بعد النظر في دراسة التاريخ وفي تحليله ومعرفة قوانينه . اذ لا ينبغي ان تطلق الأحكام التاريخية على برهات زمنية قصيرة حتى ولو كانت بضعة عقود ، خاصة اذا كانت المقولة المأثورة « بأن حيام موالشعوب لا تقاس بالسنين او العقود بل تقاس بالقرون وعشراتها » ، لا تزال متطلقاً اساسياً للنقد والتحليل .

ان مثل هذه الملاحظات عند تطبيقها على المجتمع العربي المعاصر يتوقع ان تثير الردود التالية والتي تحتل في اعتقادنا مكاناً بارزاً في العقلية العربية المعاصرة على مستوى المجتمع ، وعلى مستوى السياسة ومستوى العديد من المثقفين ، ( ومن هنا تكتسب اهميتها في رأيناً ) : سوف يقال :

 ١- ان المسيرة التاريخية الشاملة حضارة وسياسة لكل الشعوب وعلى مدى التاريخ كانت تتميز بالتعوج والتقلب والصعود والهبوط والتصر والهزيمة والفوز والحسارة والتقدم الى الامام خطوتين والمرجوع الى الحلف خطوة . وتميّز ايضاً تاريخ القادة والحكام والزعماء بمثل ما تميز به تاريخ الشعوب ، فمن كثير من التفوق والعبقدية التي مثلها الاباطرة العظام في روما والدولة الاسلامية ، مثلاً الى الجنون والضعف الذي مثله نيرون ونابليون الثالث وفيرهم . واختبرت الأمم الكثير من النكبات والتكسات (٢) ، وكثيراً من الهذهوات والكبوات القاديما وزعمائها ، ومع ذلك فإن مسيرة الأمة ظلت مستمرة وحركتها غير متوقفة ، بل هي لما لامام ، واستمر خطها البياني العام في الصعود ، وليس و الموا الاحوال . ومن هنا فإن الحكم على المسيرة التاريخي ، وليس في الجزئيات سواء كانت هذه الجزئيات جزئيات احداث او جزئيات احداث او

٧ ـ ان حتمية التاريخ وقوانيته تفرض وبشكل قطعي ان يتحقق التقدم والانتصار للأمم والشموب ، وبالتالي فإن الفلق والتشاؤم التاريخيين لا داعي غلم ولا ميرو ، بل قد يكون التشلق مسألة غير علمية وغير اخلاقية وغير وطنية ، ولا بد من الاطمئنان الى المستقبل والارتياح الله ، ولا بد من الثقة في التاريخ وفي الزمن ، وانه من الضروري ولاستعرارية الحياة ان تستمر هماه الرؤية وتقبل كحقيقة لا جدال فيالاً.

وقد يقال بأن النظرة الى التاريخ بجب ان تكون متفائلة حتى لا يتحول
 التاريخ الى كابوس مرعب وتكون احدائه القائمة او القادمة مسلسل

(١) بغض النظر عن حجم النكبة ونوعها ، سواه كانت للبرامكة او لفلسطين ، ويغض النظر عن طبيعة النكسة سواه كانت فشل خطة الاصلاح الزراعي او هزية ثلاثة جيوش في اقل من اسبوع .

<sup>(</sup>٣) ضنى من التنويه أننا لا تحاول هذا انتكار أو استنكار الطبيعة التقديمة للتاريخ سوأه بالقهوم المقاتلين للتقدم او يفهم السيرورة التاريخية المؤودية لل صبرورة ارقى بأي مقياس او معيار الصطلاحي ، غيران ما يراد التكديد عليه هذا التحريف المستدن إلى و المستدن إلى و المستدن إلى و المستدن إلى المستدن المستدن المستدن إلى المستدن إلى المستدن ال

صاركس وكونت وهيشل ، وقبلهم العديد من العلماء والفلاسفة والأدباء مثل ليبتتز، وهمردو في المانيا ، ومتشكو ، وقولتير ، وكوندورسيه في فرنسا ، ولوك وهيوم ، وأمم سعيث في انكلترا وفرانكلن ، وجفرسن في الولايات المتحدة الامريكية .

رعب انساني عام او خاص على طريقة الدوس هكسلي في « عالم جديد جــري» ، او طريقـة جورج اوروبـل في « عام ١٩٨٤ م » او تكــون مسلسل انحطاط وكفر وجاهليـة كها يــراه بعض المتدينـين في الوطن العرى .

والتشاؤم اذا كان مقبولاً لراصد يوميات التاريخ ومدوّن وقائعه الفردية فإنه لا ينبغي ان يكون كذلك لمحللي التاريخ ودارسيه .

٤ - وقد يقال بأن انزلاق العرب الى السوادية المفرطة وتعذيب النفس وتأنيب الضمير اكثر مما ينبغي ، وجلد المذات بسياط النقد والفلق والارتياب امر يجب تجنبه بكل الوسائل : اولاً لأن كل الشعوب تم بما تم به الشعوب العربية ، وثانياً لأن ذلك لا يخدم المستقبل ولا يساعد فيه ، وثانياً لأن ذلك لا يخدم المستقبل ولا يساعد فيه ، وثانياً لأن اللهاية هي لصالح الحق والحير .

ان التفاصيل والملامح العامة الظاهرة للعيان والتي يمكن ان يشاهدها او
يسمع بها المرء في يقاع الوطن العربي لا توحي بوضع سيء او رديء الى
درجة هائلة ومقلقة سواء على المستوى الوطني او المستوى القطري ، قد
يقال : اين العرب الآن من زمن الحكم التركي العثماني الاستبدادي ؟
أين العرب الآن من زمن المتريك والتجهيل والأمية والحزعبلات ؟

وتستمر المقولة التفاؤلية المعاصرة بالقول :

أين العرب الآن من الحكم الاستعماري البريـطاني في الاردن والعــراق ومصر والسودان واليمن وعمان والخليج ؟ اين العرب من الحكم الفرنسي المتعصب الشوفيني في المغرب والجزائر وتونس وسوريا ولبنان ؟ اين ليبيا والصومال من الحكم الايطالي الفاشي ؟

اين اليمن الآن من حكم يحيى حميد الدين وانغلاقه وجوده ؟ أين الفكر العربي من زماعة الطهطاوي وجمال الدين الافغاني وبحمد عبده وعبد الرحمن الكواكبي والزهراوي وشبلي شميل وابراهيم اليازجي ؟ بسل اين التقدم العلمي العسري الآن من زكي مبارك واحمد امين وطه حسين ؟ وقد يقال لقد افتتحت المدارس في كل مكان في البلاد العربية : في مصر وحدها يفتتح كل يوم اكثر من مدرسة ، وفي سوريا تكهرب كل يوم قوية ، وفي غيرها يبنى كل يوم مصنع ، ويبنى في كل اسبوع مستوصف ، وخلال الثلاثين سنة الماضية ارتفع عدد الجامعات ليقترب من المئة جامعة في طول البلاد العربية وعرضها ، وانخفضت الأمية من اكثر من ٨٥٪ في الخمسينات لتصل الى ما يقرب من الد ٠٥٪ في الشمانينات . وقد يقال بأن الخدمات الطبية انتشرت في كل مكان ، وان المواطن العربي

و بشكل ما ، اصبح بامكانه السفر الى اوروبا وامريكا وتلقي التعليم او العلاج او حتى المتعة في اكبر المراكز العلمية وارقى المستشفيات التخصصية واجل المناطق الترفيهية . . وهو امر كان قبل اربعة عقود حلياً من الاحلام ، وقد يقال بأن متوسط دخل الانسان العربي قد تضاعف عدة مرات واصبح العالم العربي يتنج اكثر من ثلث الانتاج العالمي من البترول وعلك حوالى ستين بالمئة من احتياطي البترول والغاز في العالم ، كذلك حركة العمران في الاقطار العربية وفي المدن وفي شبكات النقل ، والانصالات ، وكذلك الأمن والاستقرار ، وعدد الكتب المطبعة والمقالات المنسقات المناسبة ، وكذلك تزايد عدد العلماء والمؤلف والتراجع او التدهور والانحطاط يصبح مشروعاً ويستحق الاجابة الواعية خاصة عند لطعاء عند لطعاء ما تطلعاء المستقبل .

ان هناك جملة اراء يتبناها الاعلام العربي والعديد من المثقفين التفاؤليين مؤداها : ان السياسة والعسكرية ليستاكل شيء وهما ليستا التاريخ . ومن السذاجة ان يؤخذا كذلك . والتيالي فإن الفشل فيهها اولاً هو فشل نسبي ، والتراجع فيهها ثانياً ليس فشلاً في التاريخ ولا تراجعاً فيه ، ولا هو انهيار وسقوط .

وقد يقال بأن النكسات السياسية والعسكرية لم تمنع الوطن العربي من انشاء ما أنشأ. او احراز ما أحرز ، ولم يمنعه سلخ الاسكندرونة ولا احتلال فلسطين وتهجير سكانها ولا اجتياح اسرائيل للبنان وتفتيتها لم يمنع ذلك من بناء جيوش حديثة وقوية يرصد لها عشرة بالمئة من الدخل القومي في متوسط الأحوال(١) .

اين هي الاشكالية في التقدم اذن ؟

الا يمكن اعتبار هذه المظاهر على انها مؤشرات على التوجه العام لحركة التاريخ العربي المعاصر ؟ وان ما يناقضها سياسياً او عسكرياً او حتى ثقافياً هي مجـرد تذبـذبات عـابرة وتغيرات وقتية ليس عليها من معوّل الا في اضيق الحدود ؟

ان ما يقال عادة عن التاريخ والتقدم والتخلف في الوطن العربي هو موسمي لدرجة

<sup>(</sup>١) عبر احد الأدباء عن مظاهر التقدم التي عمرت الوطن العربي منذ الحسينات وحتى الآن بقوله: و لقد اسبحنا ناكل اكثر من ذي قبل ونظم امضا من امس وصارت وجوهنا الجمل وانشر ، وشعرونا اكثر نعوبة واعمارنا اكثر طولا ، ومعدل ويتانا اقل ، وامراضنا اقل خطورة وانتشارا ، وصارت عمارنا شاهقة وشوارعنا عريضة وسياراتنا فارهة ، وقاماتنا فارعة ، وزاد متقنونا صحة ورغداً وازهادوا عدداً . . . كل شيء فينا غما واصبح أكبر فكيف لا تكون اسعد حالاً وامنا بالاً . . .

لافتة للنظر. فعند حدوث نكسة ما او تراجع معين او حادثة عددة يتبة الانسان العربي ، كغيره من ابناء المجتمعات الأخرى ، لما حدث ، فيأخد الغضب منه كل مأخد ، ويوجّه نقده الى السياسة والى المسيرة التاريخية والى المؤسسات والأحزاب والى القوى الاستعمارية . والى اسرائيل . ثم يأخذ في الهدوء التدريجي دون ان تحل المشكلة او تحسم ودون ان يجدث اي تغيير. ثم يعود ليتذكر المكتسبات ومؤشرات التقدم فيطمئن كل الاطمئنان .

السؤال الذي يحير الانسان العربي العادي هو : ما هو المعيار ؟ وكيف يكون التقدم تقدماً الى الامام ؟ ومتى يكون التقدم تقدماً الى الخلف ؟؟(١) وحتى نستكمل الصمورة النفسية والذهنية للانسان العربي لا بد ان ننظر الى الوجه الآخر من العملة .

اذا نحن عدنا مرة اخرى الى الاستدلال على حقيقة الواقع كما يراه الناس وذلك من خلال ما يكتب في لحظات الصدق مع النفس ولحظات التحليل النقدي ، او لحظات الأزمات ، فسوف نجد النفيض تماماً . اذ سرعان ما نلاحظ الأسف والحزف على فشل المنيرة بكل ابعادها . بل ونلاحظ ما يشبه صرخات الاستغاثة والتحذير بحرارة لا تقل عن تلك التي اطلقها اليازجي مثلاً في نهاية القرن الماضي . وقبل الدخول بتحليل هذا الوضع المتناقض والذي هو ظاهرة تاريخية جديدة من حيث اشتدادها ومن حيث كتافتها ( وليس من حيث المفهوم التاريخي لحركة الاقتصاد والاستعمار العالمي ) قد يكون من المفيد ايراد بعض الأمثلة المختارة عشوائياً ، ( بدون ادفي انتقائية سوى تناولها للموضوع ) والتي تُظهر الوجه الآخو للمسيرة التاريخية أو تحاول تحديد اتجاهاتها وتبيان منطقاتها في مختلف المجالات التي تنظي والشاطات والفاعليات الأساسية للمجتمع والتي من شأنها رسم المعالم الاساسية للمستغيل (٧) .

(١) واضح هنا أن التحليل قد اختلط بالتصوير والوصف واختلطت الذاتية بالموضوعة والهدف هنا هو نقل الصورة والسلوك العقل والشعبي بشكلها اليومي والمدارس من قبل المؤاطن الاعتبادي النمطي في الحدود المعترف لنسطية

الانسان في مجتمع كالمجتمع العربي.

<sup>(</sup>٢) أن الظاهرة التاريخية الجديدة التي تُشكر اليها همنا هي اجتماع الرفاهية ومظاهر التقدم الحارجية جنباً الى جنب مع الاخفاق السياسي والمسكري والتخلف ، وجنباً الى جنب مع تراجع الاعتماد على الذات في الانتاج ، وهي السعة الاساسية لحقية الاستعمار الجديد (في المقهوم الكلاسكري) والذي اخذ يكتسب ابعاداً اكثر خطورة واقل يشاعة في الوقت نفسه بفضل الثورة التكولوجية التي اجتاحت العالم المتقدم والتي فرضت بهم الثورات المعلية الخاصة عند المعلقة مقابل هذه الشروات المباعد ويشكل عالي المتعادة الشروات المباعد ويشكل عالي التعادة النفط.

اذا تركنا هذه المظاهر المادية للتقدم على اهميتها وحاولنا ان نستطلع ما يكتبه الكتاب والمفتور في المستعلم ما يدور في والمفكرون والمحلون والسياسيون والشعراء والأدباء والفنانين وحاولنا تتبع ما يدور في الاوساط الثقافية والمجامع والمتنديات العلمية والأدبية وحتى السياسية نلاحظ ان الانطباع الذي نخرج فيه هو انطباع مختلف الى حد كبير عما توحي به مظاهر التقدم والرخاء والرفاهية .

#### نستطيع ان نقول:

ان حصيلة هذه الكتابات في اجمالها توحي بعكس ذلك . توحي بحالة من التمزق الشمور بالتراجع والوجي التاريخي بهذا التراجع وتوحي بحالة من التمزق على مستوى الأمة ويضياع الحرية ويتعمّق التجزئة ونهب الشروات الوطنية او تبديدها او اسامة استعمال الفرص المتاحة بشأنها .

نستطيع ان نجد مئات وآلاف المقالات والكتابات والدراسات صادرة عن و خيرة ، الكتّاب والمفكرين والقادة السياسين كلها تؤكد ذلك . ونستطيع ان نجد كتابات ودراسات تحليلية وبحس تاريخاني واضح تشير وتنبه الى المزالق الكثيرة التي اخذ ينزلق اليها الوطن العربي .

سوف نستعرض بعض الأمثلة لا على التميين سوى صلتها بالموضوع . نستقرى، منها ما يدور في خيال المفكر العربي ويعتمل في ذهنه من افكار وما يراه من تاريخ .

« لقد استعصى علينا حتى الآن كمرب الانخراط في الايقاع الحضاري والثقافي المعاصر . . فعل الرغم من نيلنا الاستقلال من المستعمر كيا حدث لكثير من البلدان والشعوب الأخرى ، فها ذالت تحديات العصر تضوبنا بقوق () من خلال التسلط الصهيوني المشرس على مقدراتنا وفرض ارادته علينا بكل الاشكال . كيا ان وحدتنا حتى في خطوطها العريضة ما زالت مشروعاً غير عتمل الحدوث في المدى المنظور . وعلى العكس من ذلك فإن الاطماع الأجنبية على اختلاف انواعها تأمل في ابقاء وطننا العربي على ما هو عليه من تشرخ طمعاً في استغلال ثرواته وابقاته في حالة من التبعية لا انفكاك منها (؟) . كيا ان اعمق التحديات جيماً تلك الاشكال الاجتماعية والسياسية التي افرزها واقع التجزئة ، وقد تقولبت النظرة الى الحياة العربية اليوم نتيجة لذلك بقوالب خاصة نابعة من ذلك الواقع السيلبي عا افرزه من علاقات وعارسات بين الانسان العربي وغيطه الطبيعي والاجتماعي والسيلبي عا افرزه من علاقات وعارسات بين الانسان العربي وغيطه الطبيعي والاجتماعي -

<sup>(</sup>١) التشديد ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) التشديد ليس في الأصل.

نظرة ملؤها التشاؤم والسلبية ومليئة بعناصر الزَّجر(١) .

اما كاتب آخر فإنه يرى ان المستقبل العربي مهدد بالاغتيال نتيجة لوجود عدد من المعرقات التى تهدده بذلك . . . ويعدد هذه المعرقات بأنها :

- (\*) تبسيط التجارب حيث يتجه المثقفون الى تبسيط التجارب الحضارية ويتجهون الى
   تصوير الحياة كلها ، تصوراً مقولياً جاهزاً او معلياً .
  - (\*) ثم احادية التفكير .
  - (\*) ثم غياب الابداع الذات .
  - (\*) ثم الفجوة العلمية بينها وبين الدول المتقدمة .
    - (\*) واخيراً غياب الأهداف .

#### ويختتم حديثه بقوله :

و ليس هذا حديثاً مرسلاً من احاديث الثقافة التي تمنىاء بها اروقة الفكر إ والمفكرين في عالمنا إالعربي ، ولكنه نداء وصرخة . . يدفع اليها احساس بأن . هذه المعوقات الخمسة هي اسلحة جريمة الاغتيال التي يتعرض لها مستقبلنا كله . . الفكري . . والسياسي . . والحضاري؟ .

اما احد الباحثين في مسيرة التطور العلمي والتكنولوجي في الوطن العربي فهويقول عن الجامعات ومراكز البحث العلمي ومؤسساته :

« وظهرت مراكز ومجالس ووزارات ومؤسسات واكاديميات للبحث العلمي واغرقتنا منظمة البونسكو في غياهب تصورات نظرية لا تمت لواقعنا او احتياجاتنا بصلة . . وظلت هذه الكيانات في كل ربوع الوطن العربي وربما بلا استثناء وحتى يومنا هذا هياكل جوفاء بلا مضمون ولا عمل ولا فاعلية او جدوى تذكر . . . وصاد العلم مرة الحرى حلية ومظهراً من مظاهر التقدم والمعاصرة ولم يتبلور له دور واضح اومفهوم او محدد لدى صانع القرار » (٣) .

والعالم العربي ( بكسراالابر) الذي تحمل الكادحون من ابناء الأمة العربية نفقات تعليمه وتأهيله حتى تبوأ مكاناً لاتقاً في العشيرة العلمية لا يجد اليوم على ارضه المناخ العلمي

<sup>(</sup>١) عمد الرميحي / التراث والتحديات العربية المعاصرة مجلة العربي / الكويت كانون الثاني / ١٩٨٣ م .

 <sup>(</sup>٢) احمد كمال ابو المجد خسة معوقات عبده باغتيال المستقبل العربي ، المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) التشديد ليس في الأصل.

ولا الحرية الشخصية التي يتوق اليها . . .

ووراء كل هذه ( التشكيلة ) المفجعة من مظاهر القصور والفشل يقف شبح استمرار الوطن العربي في الاعتماد الكامل في التنمية على مصادر المعارف الاجنبية('' .

أما محلل اخر للتاريخ العربي المعاصر فإنه ، وهو مؤرخ ، وفي معرض حدايثه عن الحضارة الغربية والثمن الذي تدفعه الشعوب المتخلفة لهذه الحضارة ، اذ انها كما يقول حضارة مدفوع ثمنها دماء وقوتاً، فإنه يصل الى التقرير، بعد تعداد المراحل التي مرت بها الحركة الاستعمارية الدولية ، بأن المرحلة الحالية التي تمر بها شعوب العالم الشالث وفي مقدمتها الشعوب العربية ، هى المرحلة الثالثة في هذا الصدد . . .

و واخيراً جاءت المرحلة الثالثة .. مرحلة تنمية التخلف .. هذه المرحلة هي الواقع الذي نميش اليوم (٣) ، وهمل يحتاج هذا الواقع الذي نميش اليوم (٣) ، وهمل يحتاج هذا الواقع الى النبش ... الى البحث في الملفات ؟ الحلية الشيطانية التي حسب الكثيرون انها كفت عن الدوران في اعتاب الحرب العالمية الثانية وصع بزوغ الاستقلالات ... تدور اليوم بأقسى عنهها .. القوى التكنولوجية والنووية التي تفجرت بين ايدي الغرب تستخدم اليوم بكامل طاقاتها لا لتطويق المالم الثالث ونهمه فقط ، ولكن لتنمية التخلف فيه ، بلى لتنمية التخلف والتحكم في الشموب عن طريق تكويناتها الضعيفة ، وعن طريق الرغيف . هذا الرغيف ، هو الصاروخ المدمر في الغداث .

وفي الحديث عن دور الاعلام وتأثيره على المجتمع وقوته التدميرية الهائلة اذا اسيء استعماله ( والتي تفوق القوة التدميرية للقنبلة اللدية ) يقول باحث آخر :

و كيف يمكن لأمة تواجه مثل هذه التحديات الضخمة التي تواجهها الأمة العربية من علم واعتماد على الغير واستنزاف للثروات والمقدرات وتشتيت للبشر وتحطيم لطاقاتهم ومن احتلال استعماري في عديد من اخطر بقاع الوطن العربي ان تواجه مصيرها الذي تحدده قوى خارجية او الذي ينتظر الصدفة ان تنقذه ؟ ام انها في احسن الأحوال تنتظر المنقذ الملهم الفرد ذا القوة الخارقة والصفات غير البشرية الذي يستطيع انتشالها من وهدة الانحطاط والتمزق ؟ واين قدرات مئة وخمسين مليون عربي وثروات لا تحظى بمثلها امة اخرى . . . ؟

<sup>(</sup>١) اسامة الخولي ، مخنة العلم ومسيرته المتعثرة في الوطن العربي . مجلة العربي ، آب ١٩٨٢ م / الكويت .

 <sup>(</sup>٢) التشديد ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) شاكر مصطفى ، ثمن الحضارة الغربية ، عجلة العربي كانون الأول ١٩٨١ م ، الكويت .

لقد بدأت النهضة العربية في مطلع هذا القرن بتشكيل هذا الوعي الآخر من قبل طلائع المفكرين المتنورين العرب . لكن المحاولة اجهضت بقوى الداخل والحارج . . واصبحت حتى اصداء ذلك الوعي الذي بدأ في الظهور قبل اكثر من قرن في وطننا العربي جريمة بجاسب عليها حاملها اليوم فمن اين سياتي الوعي الآخر ؟ هل ينشأ بالصدفة ام ننتظر هبوطه من الخارج(١) .

وعند التعرض لمسألة القانون وفكرته وقضية الشرعية في العالم العربي نجد كاتباً اخر بعد التمهيد بمقدمة تاريخية مطولة حول اصل فكرة القانون وسيادته وحول مفهوم الشرعية يخلص في النهاية وباقتضاب متسارع يعكس الرغبة في التلميح اكثر من التصريح وفي الاشارة اكثر من التوضيح وفي الحشية من ان يمس بحليثه احداً معيناً ٢٧ فيقول:

و.. هذه الفجوة بين و روح القانون ، المتصاعدة من هذه البنابيع وبين القوانين الشابعة من السلطة والقوة وحدهما .. هي الفجوة الشابعة بين الشرعية واللاشرعية . وهي السبب في الزلازل والبراكين المفاجئة والنهايات المنيفة .. والأخاديد التي تشقق المجتمع المواحد وتقطع سبل الحوار والتعلق و والتعلق ومسيرية لللامة المربية وهي في مرحلة انتقال حضاري متلاطمة الأمواج لا يعضمها من المربية وهي في مرحلة انتقال حضاري متلاطمة الأمواج لا يعضمها من المربق في دواماتها إلا هذه الشرعية المموضوعية بكل مستوياتها وكافة المربية وهي مدهدين متلاطمة المربية وهي مدهدين المدهدين المربية وهي مدهدين المستوياتها وكافة مدهدين

<sup>(</sup>١) عارف دليلة ، احدروا التلفزيون النيوتروني ، مجلة العربي ، حزيران ١٩٨٢ م الكويت .

<sup>(</sup>٣) أن المساس و بالجنميع ، وانتقاد و الجنميع ، لا يشكل حساسية لأي احد . لأن كل و واحد ، يجاول أن يقتسع للواطن بأن المقصود بالنقد مم . . وليس هو . . اما حين يكون و المساس عدداً ونحاصاً تلسيحاً أم تصريحاً قال اخذا لله مرفوض . كذلك فإن بحث التفاصيل الحاصة في المساسات العامة مرفوض ايضاً . ولذا لم يجد عدد من المتضيخ المحرب كتاتاً لبحث أزمة الدويرة الحاق في الوطن العربي الأ خارج الوطن العربي نفسه فعقد مركز دراسات الوحدة العربية ندوته عن الديرورة الحلة في قبرص في خريف عام ١٩٨٣ م.

<sup>(</sup>٣) احد بهاء الدين ، فكرة الفاتون وقضية الشرعية في العالم العربي ، العربي افار ١٩٨٧ م ، الكويت . وعل الرم من للفيد الذن تذكر منا الفصة الثالية والتي وقسة على الارتفاعات احد بهاء الدين . وعل الرم انتقاب من المناوعات المعام ١٩٨٨ من رجال الفاتون البارزين في صويا ، وقرر المحاصون المحويون ارسال وقد لبشرح للزعم خيطورة تعطيل الدستور ، واعتقال رجال الفاتون ، باعتيار ان اسلس الشرعية مر الالتيام بالقاتون ، وإن هية للدولة تركز على اعتراس المعالدة وموازين الشرعية ثقة المواطن بالزعامة ويالحكومة هي من ثقت بالفاتون ، وإن زجال القاتون هم حراص العدالة وموازين الشرعية الغ . . وصدي الزعم يلام القاتات جية وذهاباً ، ولا يرد بكلمة واحدة . . والوقد يبذل قصارى جهد ومتهى حكته لاقتاع الرئيس الجديد بخطورة الوضع الناجم عن اعتقال رجال القانون وتعسطيل المستور وستهى حكته لاقاع الرئيس الجديد بخطورة الوضع الناجم عن اعتقال رجال القانون وتعسطيل المستور .

أما الثقافة العربية فقد تناولها العديدون بالتحليل والنقد وأصبحت عبارة ( أزمـة الثقافة العربية ، شائعة الى درجة الاشباع ، وحول هذه الأزمة كتب أحد المفكرين :

و منذ ٥٠ سنة او في الفترة التي كانت تسود فيها الليبرالية في الحركة الفكرية والسياسية في الوطن العربي وفي مصر على وجه التحديد ، كمان مستوى الابداع عند عدد من عمالقة الفكر أهل مما هو موجود الآن ، وكانت فترة الازدهار الفكري والصراح الفكري اجود مما هي عليه الآن ، مرجع ذلك هو الحريات التي كان يعتمع بها الكاتب والمفكر - والتي كانت تتجلّ في المارك الفكري وهناك تقوق لدى عدد كبير من المقفين والمفكرين العرب ، لكن هذا العمد لا يتناسب مع ازدياد اهمية الوطن العربي وزيادة عدد السكان والنشر التعليم ، فالمدح الفكري لم تواكب التطور الذي وحدث الوطن العرب من ناحية التعادر ومن ناحية التعادر ومن ناحية التعادر ومن ناحية التعادر عن التعليم ، السبب الأساسي يتماني بالح ما لشكري من المتحد على الازدهار هو إن قضية الحرية تمثل مشكمًا مستعصباً في اللدي بأ يساحه على الازدهار هو إن قضية الحرية تمثل مشكمًا مستعصباً في اللدي بأ يساحه على الازدهار هو إن قضية الحرية تمثل مشكمًا مستعصباً في اللدي بأ يساحه على الازدهار هو إن قضية الحرية تمثل مشكمًا مستعصباً في المنكرية والثقافية (١٠) . (٢) .

### ومفكر آخر يرى ؛

د . . . بالفعل قل الابداع عما كان عليه منذ ٥٠ عاماً ، طبعاً هناك ظواهر واسباب ، المظواهر لو رأيت الكم المنشور تلحظ أنه يفلب عليه الكثير من المحقل والترجمة ولكنها كانت ترجمة غتارة ، كانت شعوبنا في حاجة الى الحرية والى عدالة اجتماعية وتصور علمي للعالم ، فبدأوا يترجمون عن الحضارة الغربية ما ينفع ، أما نحن فأصبحت الترجمة لدينا بلا هدف ولا تخطيط ، والسبب المباشر نظم نحن فأصبحت الترجمة لدينا بلا هدف ولا تخطيط ، والسبب المباشر نظم

وتطلع اعضاء الوفد الى مضيفهم ليسمعوا رده على و مرافعاتهم ، فيا كان منه إلا ان توقف وهز راسه مستغرباً
 مستعجباً وصاح متهكماً مستهزئاً

ستندين وسع مهمها مسهود . قانون . . . قانون . . . والله . . . مرحباً قانون . . . واقترب الزعيم من الباب . . . فانجه البه الرفد وخرج(۲) .

<sup>(</sup> رياض المالكي ، رواية شفهية للمؤلف ، ١٩٧٧ م )

<sup>(</sup>١) من الملاحظ في ادبيات هذه الحقية ان كلمة ازمة شائعة الى انصى درجة لتشمل تضريباً كل شيء فن ازمة الديموقراطية الى ازمة التفافة العربية الى ازمة السياسة العربية الى ازمة الندية فازمة التعليم فازمة الفنون فازمة المسرح فازمة الصحافة فازمة الحربية فازمة القانون فازمة الشرعية ، الأمر الذي يعكس بصورة او بأخرى ذلك الموقف التلويخي المتأزم فعلاً الذي تغف فيه الأمة العربية بغض النظر عن مظاهر التعدم التي تبدر هنا وهناك .

 <sup>(</sup>٢) محمد عمارة ، صعوية أن تكون مثقفاً عربياً ، مجلة المستقبل العربي ، أيار ١٩٨١ م بيروت .

التعليم التي اصبحت نظاً لاعطاء الشهادات وليس لتخريج باحشين او ولا يقدر و ايضاً خرَجنا جيلاً من الشباب يلقن ولا يفكر ولا يعرف مناهج ولا وضع مشاكل ولا طرح حلول ، وبالتالي العقلية العربية في هذا القرن لم تعد قادرة على الابداع كها كانت في القرن الماضي ، العامل الثالث هو ان الفرد كان يتمتع بحرية كافية فيا يتعلق بالتصدي للقضايا المامة . اما القرد كان يتمتع بحرية كافية فيا يتعلق بالتعدي الملتضايا المامة . اما سيطرة الرأي الذي تقتله المولة . . الالفناني بدأ بداية طبية في مواجهة الاستعمار والتخلف والسلط والفقر والطفيان ، المطهطلوي وتأسيس المدلة على حرية وديوقر اطبة وعدالة ومساواة ، العلمية الغربية عند شبلي المدأت بداية طبيعية . . بعد هذا الابداع الفكري والصحافي والفي شعيل بدأت بداية طبيعية . ومن الفير العلمي الى الفكر الغيبي ، وكان الليرالية الى الملكزة والتسلط ، من وكان الاشكاء الذي بدأ في القرن الماضي بداية طبية هبط بمجرد صعوده ولم يستطع النخترق الفضاء () . () .

#### أما من حيث دور المفكر والمثقف في المجتمع :

( فسان ) مثقف الامس كان يلعب دوراً اكبـــر في المجتمع من مثقف
 اليوم . . . على انه هناك ظاهرة اخرى اراها سلبية . . وهي وجود انصاف
 المثقفين وتكاثر انصاف المثقفين الذين يكتبون في كل شيء (٢٠٠) .

فإذا انتقلنا الى السياسة بمفهومها العام ونعني به بالدرجة الأولى القدرة على تحقيق الادارة الناجعة والناجحة لشؤون الدولة بما يساعـدها عـلى تحقيق اهدافها المشروعـة وطموحاتها الانسانية من خلال ممارسة دور فاعل في الساحة المحلية والاقليمية والدولية ، نجد ان الأدبيات السياسية في هذه الفترة من اكثر الادبيات تشاؤماً او واقعية في التعبير عن التدهور السيامي والاخلاقي للسياسة .

وفي تعليق على كتاب وخريف الغضب » الذي كتبه محمد حسنين هيكل كوثيقة براءة علنية من العهد الساداي نجد مفكراً كفؤاد زكريا يشير في ثنايا كتاب و كم عمر الغضب » مسائل غاية في الأهمية تتطلب منا اعادة النظر كلّية بما نطلق عليه و تقدم » في

<sup>(</sup>١) التشديد ليس في الأصل

<sup>(</sup>۲) حسن حنفي ، المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) هشام جعيط ، المصدر السابق .

العقود الثلاثة الماضية ، فهويقول في معرض سرده لممارسات نظام السادات والتي لا تختلف كثيراً عن ممارسات مشاحة في العديد من الأقطار :

و هذه الأمثلة تكفي للدلالة على التندهور الخلقي والفكري الذي يمكن ان يصل اليه الاعلام في ظل القمع (١) ، ولا يتورع الكاتب عن الحديث عن شقة لكل عروس في الوقت الذي تشهد فيه تجربة الناس اليومية ان اسعار المساكن الحيالية وصلت الى ارقام لم تعد تقدر عليها إلا عروس واحدة بين كل الف عروس . . . وهو لا يستحي من الحديث عن الطعام لكل فم وسط الفعا عروس ولا عن اللواء لكل مريض وسط الاهمال الكامح لعلاج الشعب والارتفاع الصاروخي لاسعار العلاج الحاس .

فماذا يمكن ان يقول العقـل والمنطق حـين تصل صفياقة الاعـلام الى هذا الحدد؟

وبعد تعليق مطوّل عن محارسة النظام في مصر لسياسة طمس الحقائق التاريخية وتشويشها بل وتغييبها عن ذهن القارىء العادي وخاصة لمن لم يعاصرها من الشباب يختم فؤاد زكريا كتابه بقوله :

« كان يكفي إن اسير في شوارع القاهرة كل صيف وارى الفرق بين قاهر ي الجميلة التي شهدتها في طفولتي وصباي ، وقاهرة اليوم التي خربت بأكثر مما يستطيع عدو مجنون ان يفعل بها . كان يكفي إن اقارن بين تعليمي في طفولتي والقشور التي يتلقاها اطفال اليوم باقبل الأساليب امانة واخلاصاً ٩٠٠٠).

كان يكفي ان اتأمل تعاسة ابناء وطني حين يبحثون عن العلاج او عن السكن او عن وسيلة اتصال . . . كان يكفي ان اتأمل ابهار آمانا الوطنية والقومية منذ ان صعدت لتناطح اقدم امبراطوريات الأرض حتى هبطت الى حضيض و ازالة آثار العدوان بعد ان اصابتنا هزيمة نكراء على يد دولة عميلة هزيلة

 <sup>(</sup>١) ان دور الاعلام الرسمي في تشكيل عقلية الفرد والمجتمع في الدول النامية غير الديموقراطية دور بالغ الأهمية ويكاد يكون المُشكَّل الرئيسي لهذه العقلية .

 <sup>(</sup>۲) فؤاد زكريا ، كم عمر الغضب ، هيكل وازمة العقل العربي ، شركة كاظمة للنشر والترجة والنوزيع ، الطبعة الإدلى ، الكويت ، ١٩٨٣ م .

<sup>(</sup>٣) اصبحت ظاهرة الدومس الحصوصية ابتشاء من مستوى الإبتشائي وحتى الدراسات الجامعية العليا جزءاً من نظام التعليم المعارس في معلقم انعجاء الوطن العربي ، ويكاد يكتسب الصفة الشرعية او القبول العلم . واحمية علمه الملاحظة بطبيعة الحال عبي التتليل على تتعمور النظام التعليمي من جهة والتستر على هذا المتدهور واضفائه » والمتناضرع عن الحلول من جهة تتورى وجورياً من التنوير .

يسكنها خليط لا يزيد مجموعه عن سكان بلدة متوسطة في وطني .

كان يكفي ان ارى جيوشه تصول وتجول في شوارع بيروت .

كمان يكفّي ان اتأمل هذا كله لكي اتسامل ما المذي حدث ؟ ما المذي حدث ؟ ما المذي حدث ؟ ١٠) .

كان يكفي ان اتأمل هذا كله لكي اغضب ولكن غضبي لم يكن وليد خريف عاصف بل كان عمره اطول بكثير (٢٠) .

وبطبيعة الحال يمكننا الاستمرار والتوسع في ايراد الأمثلة والنصوص والاقتباسات من كتابات الكتّاب والدارسين والمفكرين من شقى بقاع الوطن العربي والتي تصب جميعها في نهر التخوف والقلق على المستقبل العربي . وغني عن التأكيد هنا بأن القارىء العادي ناهيك عن الدارس والمتتبع والباحث سيجد من الكتابات والدراسات والأعمال الفنية من سينها ومسرح وقصة ورواية وشعر ورسوم وفنون، تشكيلية ما هو اشد نقداً واكثر مرارة وتشاؤما ورفضاً من الأمثلة التي اوردناها سواء في تحليل الجوانب الاقتصادية او العسكرية او السياسية او التعليمية او العلمية او التكنولوجية او الفنية او غير ذلك . وكلها تعبر عن الارتباب والقلق والخوف من سلسلة الانهيارات المنظورة وغير المنظورة ، التي يزداد الوطن العربي اقتراباً منها وامعاناً فيها وانزلاقاً نحوها على المدى القصير او المتوسط او حتى على المدى البعيد ، وذلك على الرغم من مظاهر التقدم ومؤشرات الارتقاء وسياء الرفاهية وبوادر البحبوحة ألتي يمكن ملاحظتها هنا وهناك في اقطار الوطن العربي .

وغني عن التنويه ان مثل هذه الحالة او مثل هذه « الوثائق التاريخية » لتقييم اهل المعصر لتاريخه المعاصر وترايخه المعاصر وترايخه المعاصر وترايخه المعاصر وترايخه المعاصر وترايخه المعاصر وترايخه المستقبل لا يقتصر على المقالات والدراسات القصيرة بل هناك العديد من الدراسات والكتب المطولة والتي تدور حول نفس المحور ، وايراد مزيد من الأمثلة هنا سيكون ضرباً من التفصيل الذي لا يستدعيه البحث ، وما يمكن التأكيد عليه في هذا المجال ان مثل

التشديد ليس في الأصل ، عل الباحث ان لا يأخذ هذه العبارات بأنها بجرد سياسة وموقف سياسي من الكاتب تجاه عهد السادات ، انها بدون شك تعبير عن حصيلة صيرورة تاريخية فعلة .

<sup>(</sup>٣) اشارة الى أن هذا التدهور وانهيار الآمال الوطنية لم يكن فجائياً والوعي لم يكن ردة فعل سريعة ، بل انها مسرورة استغرفت بضمة عقود وشصلت جوهر التركيب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والابديولوجي للمجتمع بالرغم من كل المكتسبات الفوقية التي تم تحقيقها خلال ثلك الحقية (ليس في الأصل) .

<sup>(</sup>٣) اقرأ على سبيل المثال:

هذه الرؤية القلقة للتاريخ المعاصر وللتخوفات من المستقبل هي سمة متواجدة في الدول النامية ، ولكتها في الوطن العربي اكثر بروزاً بسبب الاحباطات المتوالية والمراوحات المكاتبة والزمانية ليس في قطر عربي واحد وانما تكاد تكون في معظم الأقطار العربية ان لم تكن فيها جمعاً(١)

#### ٢ ـ ٤ بين المظاهر والحقائق

مرة ثانية ما هو التاريخ اذن ؟ هل هناك تاريخان ؟ تاريخ الأوقام الاقتصادية التي تبدو متصاعدة ؟ وتبدو متنامية وبالتالي تشير الى التقدم وتوحي به وتطمئن القلقين عليه ؟ وتاريخ آخر ؟ هو ما يراه المفكر ون والمحللون والدارسون والباحثون والأدياء والفنانون والسياسيون د والرأي العام » ؟ التاريخ الأول يشير الى التقدم ، والتاريخ الثاني يشير الى المؤجع والتقهقر الى جرجة تثير الفزع وتدعو الى الهلم ؟ ليكون هذا الفزع منطلق :

الدعوة الى التغيير والى تصحيح التداريخ وبنـاء المستقبل العـر بي بالأبيـدي والعقول والجهود العربية قبل ان بينيه الآخرون ويرسمونه ويتحكمون به ولكن على طريقتهم .

لا زلنا نتذكر مقولة كروتشيه عن التاريخ ، ان التاريخ هو ما يدور في ضمائر الناس وما يراه الناس المعاصرون للحظة الزمنية التي يتم فيها تقييم التاريخ او تحليله او حتى رسمه وبناؤه . . . والتاريخ هو ما يقولونه بالسنتهم ويكتبونه بـاقلامهم ويرسمونه في لوحاتهم بل ويملئونه دون ضجيج في صمتهم وسكونهم الذي تعلموا انه طريق السلامة . لو افترضنا ان الواقع العربي مغاير تماماً وشخالف لما يكتب عنه ، وهو اي الواقع المدي افضل بكثير من تخيل المديد من الكتاب والباحثين ، ولو افترضنا كذلك ان الواقع العربي هو في صعود رغم كل ما يقال في المناسبات والمهرجانات والمنابر الأدبية والثقافية والسياسية وعل

خابات ودراسات حسن حقي ، فؤاد زكريا ، جورج قوم ، فؤاد مرسي ، صادق جلال العظم ، عبد العظيم
انيس ، سمير امين ، انطران زحلان ، عادل حسين ، شاكر مصطفى ، سعد الدين ابراهيم ، غالي شكري ،
طب تيزيني ، عبدالله المروي ، عمود الجابري ، زكن نجيب حود .

<sup>(</sup>١) المتعلقات التي اوردناها قد ورد بعضها في جارت ثقافية اعتيادية وبعضها في جرائد يومية وبعضها في عاورات او عاشرات . وقد بعاب على هذه للصائد بأنها ليست مصادر علمية موققة بالمحق الاكادي للمصادر . وهذا واضح لنا قاماً أن ما بغدف الله هم و ان نقل و صورة القصى ، العربية للعاصرة وو الشحور به العربي للماصر وو الهدو ، التي تنفل افغال المفكرين وكذلك ما يدور على ألسنة الناس وما يقبلون عليه من قراءات . اننا نسمى لل تحسيد لمظفة تاريخية للمن المجتمع العربي وضميره ، وهذه اللحظة هي مؤشر هام عل خفايا السيورية التاريخية المعاصرة .

لسان الشعراء والكتاب والمفكرين والساسة ، ولو افترضنا ايضاً بأن التنمية العربية قائمة رغم آراء المتشككين والمتخوفين ، لو افترضنا ان كل ذلك قائم فعلاً ومع هذا يكتب عن الواقع العربي ما يكتب لوصلنا الى الاستنتاج اذن بأن الضمير الاجتماعي العربي ، كما يمثله المفكر العربي والاقتصايدي والفنان والصحفي والانسان العادي ، غير راض عن واقع وغير راض عن سيرورة التحول المعاصرة وغير مطمئن الى مستقبله وربما غير واثق منه . وهذا في محصلته يعني بأن سيرورة التحول العربي المعاصرة او مسيرة التقدم العربي تعاني من اشكالية تاريخية حادة ومتفاقمة ، وإن التاريخ العربي المعاصر يعاني من ازمة أي ان الاحداث تفرض نفسها على مجتمع غير راض بها وغير مقتنع بها سواء من حيث أي ان الاحداث تفرض نفسها على مجتمع غير راض بها وغير مقتنع بها سواء من حيث الاحتمالي او الايديولوجي او الثقاني او حتى الاقتصادي الاجتماعي . ان عقدة المجتمع العربي المعاصر تجاه تاريخه هي انه لا يصنع القرارات الحاسمة فيه ولا يمنح وقوعها ، بل هي تفرض اما بقرة السلطان أو بآغراء المال وبغض النظر عن كثير من الاعتبارات الأخرى .

وفي كل مرة يبدأ المجتمع بالمشاركة في صنع القرار من خلال بـدايات مؤسسيـة متواضعة يتعرض للاحباط ويعاد فرض الوصاية عليه من جديد اما بسبب الضغـوط او الاحداث الحارجية واما لأسباب داخلية غالباً ما تتكرر من بقعة الى اخرى ، ومن زمن الى آخـو (١)

ومن جهة اخرى فإننا لا نعتقد بوجود تناقض او تعارض حقيقي بين الحقيقة التاريخية المثالثة في الواقع الملدي وبين رؤية الناس لها ، لأنه غالباً وبحكم الحفاظ على الذات وبحكم البصيرة الاجتماعية التي تحركها الطليعة الواعية من المفكرين والروّاد في كل مجال يتجه المجتمع للتعرف على مصالحه والارتباط بها من خلال مساهمته في صنعها أو تحفيزها ، وبالتالي فيان الانفصام عن التاريخ لا يحدث اختياراً كيا ان القلق والرفض والشبك والتخوف من المستقبل لا يحدث جهلًا او مزاودة او سوداوية او ماسشتية او تمثيلًا او نزقاً لسر الآ٣٠ .

ان هذا الانفصام له جذور تاريخية تمثلت في انعدام الثقة بين الحاكم والمحكوم ولعدة قرون .

<sup>(</sup>٣) أن الحالات التاريخية التي كان يصاب فيها المجتمع بنوع من العمى أو زوغان البصر عن مصلحته الحقيقية هي حالات نادوة جداً وغالباً ما تكون بتأثير شرعة أو فئة أو طبقة اجتماعية ممينة تعمل على خلق نوع من الاندفاع الاجتماعي غير المعقل كها حدث في المائيا التازية أو الحروب الصليبية ، غير أن الاشكال الأكثر خطورة هو المستقبل ، أذ أن سيطرة الدولة على وسائط الاعلام والثقافة والفكر والرأي قد يجملها في المستقبل قادرة على حالية على المستقبل ع

ومعنى ذلك ان الأمر يستدعي دراسة وتحليل التناقض الظاهري للتعرف على حقيقة الأمر وفرز ظواهر الاشياء عن جواهرها .

وقبل محاولة التعرف على جوانب التناقض بين ما هو موجود فعلاً وبقاس بالأرقام ويشاهد بالعبان ، ونعني بها مظاهر التقدم وبين ما يتخوف منه ، ونعني القول بنفي التقدم بل التدهور والانهبار ، لا بد ان نُشير الى ان الملاحظات السابقة والمستندة الى الأمثلة والانتباسات التي عرضناها في الصفحات السابقة قد توجه اليها بعض الانتقادات على احتبار انها :

- اختيار متعسف .
  - نظرة متحيزة .
- تعميم غير مدقق.

### أولًا: التعسف بالاختيار

من السهل تماماً ان يقال بأن الامثلة التي أوردت في الصفحات السابقة ، بالرغم من الاحداء والزعم امن عضوائية ، ولا تمثل رأي الاعلية ، ولا تمثل حتى في جوهرها تحليل تاريخي بالمعنى العلمي ، بقدر ما هي كتابات تتراوح بين الصحافة والادب والتفكير الحرّ والسياسة والانتهاء الابديولوجي الرسمي اوغير الرسمي وبكل ما يتسم به هذا النوع من الكتابات من عدم الدقة الموضوعية وعدم الضبطية العملية واتساع بجال الخيال والتصوير والبلاغة والتهويل مما هو مألوف في الوطن العربي وفي الادب العربي وفي أساليب التغير العربية . وبالتالي فإن الاختيار كان تحسقياً منذ البداية بصورة أو اخرى ، وإذا كان عشوائياً فقد كان كذلك ليكون تعبيراً نمطياً عن المضمون ذاته ، أي انه عشوائي من نفس الفئة من الكتابات وفي اطار نفس النمط من التفكير ، ونعي بذلك كتابات الأقلية التي ( يقال ) بأنها عادة ترفض وتنفلسف وتنشام وتتخيل وتطمع وتطمع وتطمع وتتعصب وتغضب وغير ذلك من الصفات .

### ثانياً: النظرة المتحيزة

بمعنى انه لم يورد هنا ما يوازي هذه الكتابات ويكافؤها ، وربما يتفوق عليهـا من كتابات الطرف الآخر أو الكتابات المضادة والتي تظهر الصورة المشرقة للمسيرة التاريخية

حجب الحقيقة الى حد كبير وبالتالي فإن المجتمع قد يأخذ موقفاً لا يتفق تماماً مع مصالحه ليس لانه لا يعترف
بتلك المصالح ولكن بسبب عدم تعرفه عليها .

العربية ، ولسيرورة التقدم العربي المعاصر . وهذه الكتابات لا يمكن تجاهلها ولا ينبغي لنا ذلك ، فإنها ايضاً نتاج لفكرين وفلاسفة وكتاب وعلياء وسياسيين وعسكريين يمتعون بكفاءة علمية ومكانة معنوية تضاهي مكانة وكفاءة كتاب الحوف والقلق والتشاؤم والرفض هذا اذا لم تتفوق عليها بادىء ذي بدء ، وبالتالي فإن الامانة العلمية ( هكذا يمكن ان يقال ) والتاريخية تقضي بأن تُدرس النصوص جميعها وتحلل بنوع من الحيادية حتى يصار الى فهم ما يجري في الحاضر بصورة اقرب الى الموضوعية واقرب الى التاريخية الأمر الذي سيساعد على تبني الاتجاه الصحيح للمستقبل .

# ثالثاً: التعميم والشمول

يمل بعض الدارسين والمفكرين الى التخوف بل الشك والارتياب في علمية أي موقف وفي موضوعيته وحيادته حين يلجأ صاحب الموقف الى التعميم والشمول والاجمال انطلاقاً من مبدأ ان التعميم يعني الكل ، والكل تعني الشمولية والاطلاق . وبطبيعة الحال فإنه من المستحيل ان تكون المقولات السابقة بجزيئاتها وتفاصيلها كاملة وعامة وشاملة على الوطن العربي بكامله وبمجموعة اقطاره ومجتمعاته وبمجموعة نشاطاته وفعالياته . ويستمر هذا التخوف لينسحب على الافتراضات والاستنتاجات ليعود الى السؤال الاسامي بالنسبة لموطن العربي من حيث مدى امكانية اعتبار الوطن العربي وحدة سياسية اجتماعية اقتصادية ايديولوجية تنظيق عليها الاوصاف والتعميمات ذاتها . وقد يقال بأن ما يعانيه الآن العالم العربي من تمزق وانقسام سياسياً واجتماعياً واقتصادياً يُخرجه عن الوحدة الاقليمية المتجانسة . وقد تكون بعض الاجزاء أفضل من بعض ، ومجتمع عربي اكثر تقلماً من مجتمع عربي آخر ، ونظام اكثر وعياً بالمستقبل من نظام اخر .

ان هذه الانتقادات وما يرافقها من اعتراضات هي في رأينا شكلية واهميتها ثانوية في اختيار النصوص وهي لا تغيّر من حقيقة هامة ألا وهي ضرورة التركيز على النصوص التي تشير الى وجود د أزمة عربية شاملة ، وتشير الى تراجع وتندهور . إذ يمكن القول هنا ، ان الكتابات التي تبارك كل ما هو قائم معالجة التاريخ من موقف القناعة والرضا هي بطبيعتها نصوص قليلة الأهمية من الوجهة التاريخية لأنها نصوص غير نقدية وغير منبهة الى مكان الضعف التي قد تتفاقم . وبالتالي فهي كتابات تفتقر الى الهمق المستقبل . وبالتالي فهي بالحصيلة تعبر عن مواقف صوفيقية من جهة او مصلحية فثوية من جهة اخرى .

وفي غياب المنبر الديموقراطي المؤسسي الدائم للتعبير عن الرأي الحرّ والنظرة الناقدة

نلاحظ أن التركيبة السياسية ذاتها تدفع الكتابات والأفكار في اتجاه تكريس الاوضاع السائدة ، وتسبغ عليها من الصفات ما ليس فيها . وهذه المسألة ليست جديدة في تاريخ المجتمعات وفي التاريخ العربي على وجه الحصوص . فإذا اضفنا الى ذلك أن الاصلام الرسمي في معظم اقطار الدول النامية هو اعلام دولة واعلام نظام وليس اعلام وطن ، نلاحظ أن الكثير مما يُشجَع هو من نوع من الكتابات التي تعطي الأولوية للحكومة قبل الوطن . وفي مثل هذه الحالة تكون كتابات تبرير وتعليل واعتذار وإبعاد مسؤولية الفشل ، وبالتالي تكون كتابات غير قادرة على استشعار الخطر قبل وقوعه أو حتى الاشارة اليه حين تلوح نُلْدُهُ في الأفق او حين يصبح وقوعه وشيكاً .

اضافة الى ما تقدم وهذا هو الأكثر اهمية في المرضوع ان الاساس في فهم التاريخ واستيعابه هو الموقف التقدي من احداثه ومن صانعيه ، وليس الموقف التبريكي السردي ، والأساس في تحليل التاريخ هو رؤية القوى والمؤثرات والتيارات الحفية والكامنة في كامل التركيبة الاقتصادية الاجتماعية السياسية سواء في اطارها اللهاجلي الحاص او في اطارها المام : أي الاطار الاقليمي اللدولي . ومن هنا وعلى مدى التاريخ الانساني كانت الكتابات الاكثر اهمية والأفكار الطليمية القدادة على الاستشعار عن بعد والقادرة على الامتداد الى المستقبل لرؤية الاطروحة المضادة في المؤقف التاريخي المدين ، والتي تشكل في جوهرها جرثومة التغير ونواة التبديل وبرعم الانتقال من التاريخ المين ، ومن هنا ولأن التغير علما التغير . ومن هنا ولأن التغير بالضرورة ينطلق من الوعي والاحساس بالخطر ، فإن احداً لا يتوقع ان يكون المذين يتوقعون المناوين عدداً للذين لا يرونه ولا يلركونه .

ومن هنا يصبح التأكيد على النصوص والافكار المطمئنة فقط نوعاًمن خداع النفس او عزوفاً عن التطلع للمستقبل او هروباً من نقد الذات وابتعاداً عن الدعوة للتصحيح .

وبديهي ان هذا لا يعني بـأي حال من الاحـوال افتعال السخط وافتعـال الخطر والتشاؤم ، ولا يعني الابتعاد عن المرضوعية والعلمية عند تحليل الواقع ، والتمسك فقط بالأخطاء والاخطار دون مبرر تاريخي او حتى اخلاقي .

ومن حيث التعميم والشمول فلا يبدو ان هذا التعميم بعيد عن الحقيقة لأن الخلاف الوالاختلاف والتباين بين اجزاء او الاختلاف والتباين بين اجزاء المطلق الواحد من جهة والاختلاف والتباين بين اجزاء القطو الواحد من جهة ثانية هي تباينات واختلافات سطحية وليست جوهرية بمعني ان التركيبة الميكلية التي يتأتى عنها التقدم او التخلف هي تركيبة مشابة في اقطار الوطن العربي بل وفي العديد من دول العالم النامية ، وهذا يعني ان التعميم والشمول الذي نقصده هو

ذلك الذي يمس البنية الهيكلية في المفهوم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي .

#### ٢ \_ ٥ حول الوحدة العربية :

قد يكون من المفيد ان نشير الى بعض الملاحظات المتعلقة بوحدة الأمة ، وهمنا في هذا المتعلمة بوحدة الأمة ، وهمنا في هذا المتعلم هو الأمة العربية بطبيعة الحال باعتبار ان اشكالية الوحدة بالمضمون السياسي والاجتماعي هي واحدة من الاشكاليات السياسية الرئيسية التي كنان ولا يزال لها دور جوهري في تقرير المستقبل العربي ، ليس في الاتجاه السياسي فقط وانما من حيث سيرورة التقام ذاتها . وهذه الاشكالية هي ذات طبيعة تاريخية ، بمعنى انها تتفاقم سلباً وايجاباً مع , الزمن ، ويتأتى عنها وفيها تحولات نوعية وكمية وتراكمات لا يمكن تجاهلها .

فالشعوب العربية هي في مجموعها امة واحدة عاشت تاريخاً مشتركاً ومتداخلاً في جميع مكونات الأمة الواحدة . ومن ناحية ثانية فإن التجزئة العربية هي في جوهرها وتاريخها تجزئة سياسية ، بمعنى انها تتناول انظمة وحدوداً فرضتها حركات التصرد والانشقاق السياسي للقواد والامراء والسلاطين في الماضي كما فرضتها في العصر الحديث حركة الاستعمار الاوروبي التي استهدفت الوطن العربي بكامله . فالحدود السياسية لم ترسمها الدولة العربية المعنية لا اختياراً ولا اتفاقاً مع جارتها ، بل استقلت الدولة العربية سواء في المشرق او المغرب لتجد نفسها في وعاء حدودي رسمه كولونيل فرنسي ، اوعقيد بريطاني سراً اوعلنا في اجتماع في القاهرة او اجتماع في لندن كما فعل سايكس وبيكو على سبيل المثال في الإتفاقية المعروفة باسميها (۱) . ومن ناحية ثالية فإن حالة التجزئة ، وهي الاطروحة المضادة للوحدة ، هي ايضاً ظاهرة تاريخية تتزايد ديناميكيتها يوماً بعد يوم في اطار التاريخية الخاصة للمنطقة ، وهذا الآن وغير متجذرة فإن هذه اللاأصالة واللاتجذر مرشحان لأن

<sup>(</sup>١) فنع عن التنويه أن ما كتب عن هذه القضية ونعني بها وحذة الأمة العربية والوطن العربي ومقومات الوحدة العربية وأسسها السياسية والاجتماعية والابيمارية أو أوسع واكثر عا ينتشعي الاطارة لل مراجع متضعصة. والواقع أن هذه المسألة استثارت ولا تزال تستأثر باهتمام المتكرين العرب ناهيك عن الحركات السياسية وعن الانسان العربي ذاته ، ولا زالت الجهود تبذل حتى الآن للتوسع والتحقق والاستزادة في دراسة هذا المؤضوع والتعرف على جوابه المختلفة وطل تطورات العلاقات العربية في شق المجالات.

انظر على سبيل المثال منشورات مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت ، أبحك ندوة الذاتية العربيـة بين الموحدة والتعدد ، تونس ، نيسان ١٩٧٨ م .

انظر كذلك سمير امين ، الامة العربية ، دار ابن رشد ، بيروت ١٩٧٨ م ، كذلك منيرشفيق ، في الوحمة العربية والتجزئة ، دار الطلبعة ، بيروت ، ١٩٧٩ م . . . الخ

يتحولا تدريجياً الى نوع من العمق الذي قد يصل فيها بعد الى منزلـة الاصالـة ( بمفهوم نسبيي ) .

وهناك اربعة عوامل تعمل في هذا الاتجاه وبشكل متزايد الأهمية :

# الأول : المفاهيم القطرية للتأريخ العربي

حيث نلاحظ ان مجمل ما كتب ويكتب حتى الآن عن تاريخ الأمة العربية هو تأريخ للاشخاص وللدول التي حكمت في الأجزاء المتعددة للوطن الحربي ، وبذلك اخذت تتكرس فكرة القطرية ومفاهيمها السياسية والثقافية والاقتصادية ، وهمذه المفاهيم هي اخطر ما يواجه الأمة العربية الآن وفي المستقبل ، وتدريجياً أخذت تقيم هذه المفاهيم بين الاقطار العربية حواجز سياسية تاريخية مفتعلة وحجج زائفة (1).

واذا كان النقسيم القطري للمنطقة العربية قد ثاني كنتيجة محسوبة من قبل الاستعمار فقد جاءت الأنظمة السياسية التي ظهرت بعدر حيله لتبحث في اعماق المراجع التأريخية عن ما يتناول و كيانها الوطني المستقل ، وعن ما يثبت امعان هذا الكيان في القدم والتميز لتؤكد أن بنيانها القطري واستغلاليتها منذ ابعد العهود فيتوسع البحث والاجتهاد للدى بعض الكتاب والأدباء والمؤرخين يغوصون بحسن نية في اعماق الأهب والتاريخ بحثاً عن بيت شعر يذكر اسم القطر ، او عبارة عن مؤرخ قديم يذكر نفس الاسم؟) .

# الثانى: المكاسب القطرية

حيث نلاحظ ان التقسيم السياسي للوطن العربي قد اتاح الفرصة لتحقيق مكاسب قطرية خاصة بكل قطر تتمثل اولاً بالزعامة السياسية العليا لتتدراج الى المناصب القيادية ثم الشرائح والفئات المستفيدة من الحكم المجزأ، ولأن الحكم في بعض بقاع العالم العربي كجزء من العالم الثالث قد لا يستند الى اصول وقواعد من الشرعية ٣ الجماهيرية التي شارك

 <sup>(</sup>١) عمد أنيس ، نحو رؤية جديدة للتأريخ المعربي ، مجلة المستقبل العربي ، بيروت ايار ١٩٧٩ م

<sup>(</sup>٢) بديمي أن تكثيراً من هذه الأساء أن لم تكن جميعها هي أساء تاريخية وحضارية أصيلة وقديمة كذلك فإن الأماكن أي تشكل اركان القطر الواحد أو المحافظة الواحدية أو المدينة الواحدية هي موجودة منذ القدم بكل ما فيها من تاريخ وسكان وثقافة ، وهذه المفراة تعليق على الاتفار كها تنظيق على اجزاء منها كها تنظيق على المدن ولكن الشيء الاكيد أن تلك الاقطار أو المدن كانت جزءاً من تركيبة سياسية اقتصادية ثقافية اقليمية في أطار النظام العربي القديم أو الوسيط.

 <sup>(</sup>٣) على هلال ، مفاهيم الديموقراطية في الفكر السيامي الحديث ، ندوة ازرة الديموقراطية في الوطن العربي ، مركز
 دراسات الوحدة العربية ، بيروت ١٩٥٤ م .

في صنعها وصيانتها وتطويرها المواطنون ، فإن تعدد الأجزاء العربية هو في جوهره اتاحة فرصة اوسع لمزيد من اللاشرعية التي من شأنها ان تفسح المجال لفئات اكثر للاستفادة من هذه الفرص المتاحة ، وبالتالي فإن تأكيد التمايزات والحصوصيات القطرية بالمفهوم السياسي والاقتصادي والثقافي امر يخدم مصالح الفئات المستفيدة من الملاشرعية السياسية . ولا تقتصر هذه المكاسب القطرية على الفئات السياسية او الشرائح الطفيلية الملاصقة لها بل تنسحب الى درجة كبيرة على الهياكل البيروقراطية والتكنوقراطية للاقطار العربية ، وبالتالي فإن هذه المكاسب سواء اخذت شكلاً اقتصادياً صريحاً أو مقاماً عالماً ما تكون استنزاقاً لامكانات التقدم بل وتقزيهها لها الى الدرجة تصبح عندها غير عملية لصنع المستقبل المتقدم (١) .

### الثالث: عمليات التفتيت

ان الاطماع والتطلعات التي حركت القوى الاستعمارية القديمة باتجاه تقسيم المناطق المستعمرة وتحويلها الى وحدات سياسية صغيرة لا زالت قائمة ومستمرة وموضع الاهتمام من اصحابها ، وإن كانت الاشكال الحارجية والاساليب والوسائل اخلت تتغير وتطور مع الزمن ، وبالتالي اخذت شكلاً غتلفاً عن الطريقة التي لجا اليها كل من سايكس وبيكو في اوائل هذا القرن .

وبالنسبة للوطن العربي كوحدة اقليمية هامة فـإن الامعان في تفتيت هـذه الكتلة الاقليمية وتكريس انقساماته وتجزيئاته ، هو هدف من اهداف القوى الاستعمارية القديمة والحديثة(٢) .

<sup>(</sup>١) ان قضية الوحدة العربية هي مثال بارز على الانفصام التاريخي القائم بين الجماهير وبين العديد من الانظمة السياسية . فقي حين تجه الانظمة اكبر الصحوبات في اتخاذ القرار العربي للوحد او المشترك مراحاة للاعتبارات الحاصة بعد ان الرأي العام العربي يقر بوجود كيان عربي موحند . وبينت دراسة استطلاحية للرأي العام ان الاتواز بوجود كيان جغرافي بشري حضاري واحد للوطن العربي كان أتقله في المغرب (٧٩/٩/) في المناز ور٧٩//) في المسودان و(٨٤/) في أسطون و(٧٩//) في أسودان و(٨٥/) في مصر و(٩/١/) اليمن .

أنظر : سعد الدين ابراهيم ، اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة . مركز دواسات الوحدة العربية ، بيروت ، ١٩٨٠ م .

<sup>(</sup>٢) نحن لا نذهب إلى الحد الذي ذهب اليه احمد بهاء الدين مثلًا بالقول ان مشروع الوحدة المعربية هو اخسطر مشروعات العالم لان تحقيقها يعني انقلاباً شاملاً في العلاقات الدولية ، وإن العالم كله ضد الوحدة العربية ، وبالتالم فإن العالم يعمل على تكريس التفتيت والتجزئة . وإن حقائق السياسة الدولية ومؤداها مقاومة ظهوراي قوة جديدة من قبل المقوى القائمة لأنها تربك التوازن الدولي)، تعمل على هذا الاتجاء ، وبالتالي وكها يقول بها. «

ان هذا التصميم المتوجّه نحو تقسيم المنطقة العربية كها جرى في افريقها وامريكا اللاتينية من شأنه ان يتيح الفرصة لهذه القوى للتحكم والسيطرة الاقتصادية والثقافية والسياسية ، وبشكل مستمر ويجعل من هذه الاجزاء المفتتة سوقاً جيداً للمنتجات التي تصدرها الدول الصناعية ، كها انه يجعل من السهل على هذه الاقطار الصغيرة التصرف بانفراد لبيم ثرواتها الطبيعية ورهن استقلالها السياسي وحتى الأمني لضمان بقائها .

تلتقي نتاثج عمليات التفتيت هذه مع نتائج التكريس السياسي والثقافي لمقاهيم التجزئة لتؤدي مجتمعة الى مزيد من تعميق التفتيت والى خلق امر واقع وفعلي له أسس تبرر استمراره وحتى تحافظ على مستقبله .

ولا بد من التأكيد هنا على ان مخططات تفتيت الوطن العربي وتقسيمه الى مزيد من الدويلات لم تتبه بعد ، ويكفي ان تُشير الى الدور الذي تلعبه اسرائيل في هذا الاتجاه ، وما يجري حالياً في لبنان يخشى ان يكون حلقة من حلقات التفتيت وتعميق التجزئة وتوسيعها ، وكذلك ما تحاول ايران ان تحققه في شرق المنطقة العربية وما يجري في السودان في أقصى الجنوب .

### الرابع: النظام السلعي الدولي

ان الاهتمام بهذا العامل يعود الى الجزء المتعلق منه بأنظمة التبادل السلعي وتصدير رؤوس الأموال وإعادة تصديرها وكذلك نظام المساعدات والاقراض والتسهيلات المالية الدولية: ان هذا النظام بكل ما فيه من تداخلات وعناصر سياسية واقتصادية ساعد ولا الدولية: ان هذا النظام بكل ما فيه من تداخلات وعناصر سياسية واقتصادية ساعد ولا يزال يساعد على و تنفيس ، ضغط الضرورة وإحباط فاعليتها في التغيير ، لاعادة بناء الهيكل التفيي للوطن العربي على قواعد حقيقية ومتجددة ودائمة الضرورات الاقتصادية . ان التفاقم المتولي الاجتماعي الاقتصادي ، وسوف يفرض نفسه كواقع تاريخي خاص . ان تأثيرات النظام السلعي الدولي لا يعاني منه العالم العربي فقط ، بل تعاني منه جميع الدول النامية وخاصة الصغيرة منها التي تشابه في نشأتها الأقطار العربية من حيث انها لا تكون وحدات اقتصادية اجتماعية حضارية بقدر ما هي تقسيمات سياسية نشأت مع حركة الاستعمار التقليدي او بعده . ففي ظل هذا النظام يستطيع كل كيان سياسي مهها كان صغيراً ومهها كان غير متكامل ومهها

الدين فلا الدول الكبرى تحبّد الرحدة العربية ولا الدول المجادرة تطعنن لمثل هذا التطور ، وفي الوقت نفسه
 تترجس الدول الافريقية منه . . احمد بهاء الدين ، الوحدة العربية ازاء العالم ، الندوة الديبلوماسية الخاسة ،
 أبر ظبي ، ۱۹۷۷ م .

كان مفتقداً لمقومات الاستمرار الذاتية او الاقليمية ان يستمر في البقاء او التواجد عن طريق الحيوط والقنوات التي البلدولة الأم » او بالمؤسسة التمويلية في البلدان المتقدمة ، والتي تشكل في جوهر الأمر تكريساً لوضع تاريخي ما كان ليستمر لو قطعت هذه الخيوط والقنوات . ويُشكل هذا النظام الدولي ملاذاً سياسياً واقتصادياً عجبياً ويشيع في الوقت نفسه حواجز امام التغيير التاريخي المخالف وصنع المستقبل حسب التفاعلات الاجتماعية الاقتصادية الطبيعية الاقليمية المحلية . وهكذا تتجمع خيوط وقنوات الكيانات . .

وهكذا فإن القول بوطن عربي موحد ثم الانطلاق من هذا القول لتناول الابعاد الترخية والاقتصادية والاجتماعية والايديولوجيا العربية ( بمفهوم التداخيل الديناميكي العربية والاقتصادية والاجتماعية والايديولوجيا العربية ( بمفهوم التداخيل الديناميكي العربي اومثالي . على ان هذا الجوهر العربي الكبير لا يعني بالضرورة ولا يتطلب في الوقت نفسه الغاء او انكار الاختلافات بين بقاع الوطن العربي واقطاره وهو امر في غاية البداهة والطبيعية . إلا أن هذه الفروق والاختلافات بيب ان لا تحجب حقيقة اساسية وهي ان هذه الفروق لا تشكل بالضرورة نفياً للحقيقة العامة ولاتتمارض اساساً او تتناقض جذرياً مع الوصف العام الذي يهدف الى تبيان الاتجاء العام في الوطن العربي . ان مدى انطباق الوصف قد يختلف من قطر الى آخر او حتى من مقاطعة في نفس القطر الى مقاطعة اخرى فيه ، ولكن الاختلافات هذه تتناول الجوانب الكمية كالشدة والقوة والعمق والانتشار دون ان يؤدي ذلك الى خروج كيفي عن القاعدة .

علاوة على ذلك فإن الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية للعديد من الدول النامية وفي اطار التطور التاريخي لهذه الدول قد جعل بالامكان تصنيفها ضمن مجموعة اقتصادية اجتماعية واحدة ( بالمفهوم الفضفاض للمجموعة الواحدة ) وهي مجموعة الدول النامية . وبالرغم من اتساع رقعة هذه المجموعة وشمولها لاكثر من مئة دولة في ثلاث قارات رئيسية هي ، أسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية بكل ما يعني ذلك من اختلاف في اللمة والدين والتنافة والدين والتنافة والدين الدينولوجية المعاصرة ، ان الادبيات الاقتصادية الاجتماعية السياسية تزخر بالكتابات المنتوع حول مجموعة الدول النامية هذه حيث تُطلق فيها التعميمات والاستنتاجات الاجمالية التي تعتبر لا غراض التصوير والتحليل الشمولي مقبولة ومفيدة . الأمر الذي يجعل الموقف هذا بالنسبة للوطن العربي اكثر قبولاً وواعمية وواقعية وربا بداهة .

واذا ما تناولنا الأنظمة السياسية ذاتها في الوطن العربي فإنه ، عند التمحيص ، يمكن ان نكتشف انها تخنفي وراء غلاف من التنوع لا يصمد كثيراً للفحص والتدقيق . ويتجاوز

الواجهات اللفظية، والأدبيات الدعاوية والتركيبات الشكلية الفوقية يمكن ان نلاحظ ان الفروق بين هذه الأنظمة بعضها عن بعض هي فروق طفيفة وغير خطيرة بالنسبة لجوهر التركيب الاقتصادي الاجتماعي وبالنسبة لسيرورة التغير . ذلك ان النظام السياسي ، أي نظام تتحدد هويته الحقيقية بهوية القوى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تصنع القرار فعلًا وتدير جهاز الحكم بالفعل ، بغض النظر عن الشكلية الخارجية التي تتبناها الدولة . ولقد ذهب احد الباحثين إلى القول بأن الفروق بين الأنظمة الجمهورية والملكية العربية هي ضئيلة ايضاً . فبالرغم من نص دساتير الجمهوريات العربية على انتخابُ رئيس الدولة إلّا ان معظم رؤساء الجمهوريات العربية لا يتركون مناصبهم الّا نتيجة الوفاة او الاغتيال او الانقلاب . ولا اختلاف بين الأنظمة الملكية والجمهورية سوى احتمال وراثة المنصب في الأنظمة الملكية(١) حسب نص الدستور وهو امر في كثير من الأحيان أدعى الى الاستقرار واحكام التوقع للمستقبل<sup>(٢)</sup>، وبالنسبة لنوعية الأنظمة من حيث التقدمية والمحافظة فإن الأنظمة العربية جميعها رغم النصوص المثبتة في دساتيرها فإنها لا تسمح في كثير من الأحيان وفي بقاع عديدة من الوطن العربي بتغيير في آلية السلطة ولا في هيكلها الأساسي عن طريق تأثيرات الرأي العام . الأمر الذي يضع الأنظمة المحافظة والتقدمية في نفس الموقع تقريباً من حيث هذه المسألة . والأنظمة العربية تشترك تماماً في المباعدة بين نصوصها الدستورية والتي هي في معظم الأحيان نصوص دستـورية ممتــازة وديموقــراطية ومستقاة من دساتير متقدمة وبين الواقع العملي والممارسة الفعلية . ومن خلال هذه الماعدة التي اصبحت تقليداً عاماً تتحول تلك النصوص الى مجرد كلمات لا تحمل اي مضمون . كذلك تتشابه معظم الاقطار العربية في عدم رسوخ مفهوم الدولة في الاطار القانوني والمؤسسي ، مما يؤدي الى التسييس الضيق للقرارات والمواقف على شتّى المستويات<sup>(٣)</sup> .

وبالرغم من التحفظات السياسية والايديولوجية التي يمكن ايرادها عند بحث هذا الموضوع إلا ان اية تحفظات سوف لا تؤدي الى بطلان الاتجاه العام للتشاب والتماثل .

 <sup>(</sup>١) لم تتعد التجارة العربية - العربية ٧٪ من مجمل التجارة العربية الدولية عام ١٩٨٧ م .

<sup>(</sup>٢) من البديمي اننا لا نحاول هنا تسيط التناشر العربي العربي ، وتسطيح الاسباب الكامنة وراء عمل النزعة القطرية او الانكفاء القطري ، وحزوها فقط لل الاسباب الروسة السابقة وإصاما القضايا الاساسية أن التركيبة السياسية الإجتماعية للانظمة وللغري الاجتماعية المختلفة بكل تناقضاتها وصراعاتها في الاطار المحلي والعربي الدولي . ولكن الهدف عنا هو تبيان الدول والمربي ، هذه العرامل كجزء من نظام اكثر تعقيداً يعمل بالمجاه مضدك لاعادة الديان القرص العربي .

 <sup>(</sup>٣) يحيى الجمل ، انظمة الحكم في الوطن العربي ، ندوة ازمة الديموقراطية في الوطن العربي .
 مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ١٩٨٣ م .

بمسوف تبقى الاستنتاجات العامة لاغراض التحليل مقبولة وواقعية . . . وهي انه بالرغم من كون الوطن العربي لا يشكل وحدة سياسية واحدة إلاّ انه يشكل كتلة حضارية وجغرافية وسكانية متماسكة ومتكاملة ، وتحمل امكانات صنع التقدم او الاخفاق في تحقيقه اذا هي لم تستطع ان تطور عناصر التوحّد في الاتجاه الصحيح .

# الفصل الثالث

# الاشكالات المظهرية

٣ ـ ١ جزئيات السيرورة التاريخية ٣ ـ ٢ التضاد والنفي ٣ ـ ٣ دورية التاريخ ٣ ـ ٤ التشاؤم والتفاؤل

## الفصل الثالث الاشكالات المظهرية

# ٣ - ١ جُزئيات السيرورة التاريخية

من نافل القول ان نؤكد هنا على ان ما نحن بصدده ، حين نتحدث عن التاريخ العوبي المعاصر ، وخاصة عن التاريخ ومرحلة » من سيرورة التحول التاريخي وتناول لجزء من المسيرة العربية المعاصرة . ولا وشك بأن هذه المرحلة من السيرورة ، وهذا الجزء من المسيرة قد حمل معه تغيرات هامة فعلاً وحين ينظر اليها على المستويات التفصيلية الدقيقة ، أو حين ينظر اليها كحقيقة قائمة فعلاً او كام قد وقع ، بغض النظر عن دورها التاريخي او قدرتها على اداء وظيفة تاريخية معية ، كام قد نالتأثير المضاد الذي يفرضه و نظام الحقائق القائمة الأخرى » التي تزخر بها نفس المرحلة من السيرورة التاريخية ذاتها . وعلى الرغم مما تبدو به هذه المسألة من بداهة وبساطة إلا انها تتمتع بقدر كبير من الأهمية لغايات التقييم على المستويات الاجمالية الشمولية .

ذلك ان السيرورة بالتعريف هي ذلك التفاعل الجدلي المعقد لمجمل العرامل والمؤثرات والقوى الفاعلة في حضور الزمن كواحد منها . وبالتالي فهي اي السيرورة Process التاريخية ليست سلسلة من المجموعات العددية التي يتوصَّل اليها بالعمليات الحسابية البسيطة كالجمع والاضافة والتراكم ، ولا هي بالبنيان الفسيفسائي الفائم على تراصف العناصر المختلفة وتجاورها . ولذا فقد حل الزمن ومروره ولا يزال يجمل تعقيداً تاريخياً لهذه المسألة وإشكالية نحاصة بها ، وهذا التعقيد يتزايد مع الزمن ، وهذه الاشكالية تتفاقم بتقدم التاريخ . ذلك ان التاريخ على المستوى الانساني العام او على المستوى المحلي الخاص بحمل معه قفزات وانجازات علمية وتكنولوجية واجتماعية تؤثر في

صميم معايير التقدم وتجعل الضرورة قائمة وملحة لوضع معايير متجددة له ومقاييس اكثر حداثة واكثر تمقيداً . ولأن التقدم الانساني العام يساعد داثراً على توسيع دائرة القفزات والانجزازات العلمية والتكنولوجية والاجتماعية والايديولوجية فإن المعايير والمقاييس تصبح اكثر اشكالية واكثر صعوبة سواء من حيث صباغتها كمقولات مرجعية او من حيث تطبيقها اكثر اشكالية واكثر صعوبة سواء من حيث ساغتها الحدث التاريخي الخارجي والخارج عن أي امكانية للتحكم فيه والسيطرة عليه في اغلب الأحوال(١٠) . هذا من شأنه ان ينعكس باشكاليات جديدة على السيرورة التاريخية ذاتها لا من حيث ميكانيكياتها وادائها فحسب بل وحتى من حيث الغاية والجدوى . تنسحب هذه الاشكالية ، وهذا التفاقم على العناصر المكونة للسيرورة بدرجات متفاوتة من التعقيد ومن الجدوى الجزئية .

وهذا ما يبرر ويستوجب رفع وتيرة التغير السيروري من جهة وضرورة اعادة النظر والمراجعة المتواصلة لما يجري من جهة اخرى . وقد أدى تجاوز العديد من دول العالم المتقدمة « لعتبة المستقبل » وقدرتها المتزايدة على التحكم ليس فقط في مستقبلها بل وفي مستقبل الدول النامية عن طريق « العتبة التأثيرية المضادة » ادى الى تقصير بمعر السيرورة الملائمة ذات الجدوى المقبولة للمرحلة التاريخية . وكلما كان المجتمع اكثر انفتاحاً واكثر تعريضاً كلما قصر عمر السيرورة الملائمة وتسارعت دواعي وعوامل التغير وضروراته البنيوية . وكلما كان المجتمع اكثر انفلائمة وتسارعت دواعي وعوامل التغير وضروراته البنيوية . وكلما بفرصة اكبر للتحكم بعناصرها (") ، ولعمل هذه الفكرة هي ما دفعت احد الباحثين بفرصة اكبر للتحكم بعناصرها (") ، ولعمل هذه الفكرة هي ما دفعت احد الباحثين الأستخدام التعبر:

### « ان التغيير يغزو الحاضر بسرعات متغيرة »(٣)

وهذا من شأنه ان يجعل العلاقة بين الحاضر والمستقبل اكثر تعقيداً وتداخلاً في الوقت نفسه ، ومن شأنه ايضاً ان يصعد ديناميكية هذا التداخل . وهكذا فإن العناصر البسيطة في المسيرورة التاريخية تأخذ بالتحول التدريجي الى مركبات اكثر تعقيداً وذات سيرورة داخلية

 <sup>(</sup>١) باستثناء حالات الانعزال المرحل الواعي والذي يومي الى تحقيق فترات علية عكومة بالغرى والامكانات الذاتية
 قبل تعريض الكيان السياسي الاجتماعي المحلي للمؤثرات الخارجية الاكثر نضجاً والاثبت قدماً وبالتالي الأشد
 خطراً

 <sup>(</sup>٢) بطبيعة الحال لا يقصد هنا ترويج فكرة الانعزال والانفلاق على طريقة الامام يجمى حميد الدين في اليمن ولكن
 القصد هو تبيان ما عبدثه الانكشاف والانفتاح غير المتوازن من التأثير على صيرورة التاريخ على المستوى المحلي

Alvin Toffler: Future Shock (\*)
Pan Books: London, 1970

خاصة بها لتصبح جزءاً من النظام الكلي الجديد او من السيرورة التاريخية المعاصرة .

ومن خلال هذا التحول فقط يمكن ان تكتسب تلك العناصر جـدوى حقيقية في العملية التاريخية بكاملها . وفي غياب ذلك تفقد قيمتها وجدوأها ويصبح تحقيقها ليس انجازاً تاريخياً بمعنى المعاصرة واللحظيـة والمستقبلية والجـدوي.، وانما تكـون ذات وجود ضعيف الفاعلية وهامشي الدور الى حدود بعيدة . ولتحويل هذا التجريد النظري الى واقع التاريخ العربي المادي المعاصر يمكن القول بأن المكتسبات والانجازات الكثيرة التي حققها الوطن العربي في الآونة الاخيرة يدخل جزء كبيرمنها في هذا الاطار . ان ﴿ اقامة مدرسة كلُّ يوم » لو تم ذلك وتحقق عام ١٨٧٠ م او عام ١٩٠٠ م في مصر مثلًا ، لكان اذاك انجازاً تاريخياً بالفعل ولكانت جدواه التاريخية اذاك في قمتها . اما ان يأتي ذلك متاحراً قرناً من الزمان او نصف قرن ، وقد تطور العالم خلال ذلك ما تطور وتفاقمت اشكالات البقاء محلياً ودولياً ما تفاقمت ، فإن ذلك لم يعد كافياً ابدأ لتحقيق تلك القفزة التاريخية المتوقعة ، بل لم يعد مجدياً لتجاوز التخلف . ليس لأن فتح المدرسة لم يعد ضرورياً وملحاً بل لأن متطلبات هذه المرحلة من السيرورة التاريخية هي اكثر من فتح مدرسة او انشاء كليـة متوسـطة او جامعية . كذلك فإن نوعية المدرسة التي كانت مقبولة وكافية ومجدية عام ١٨٧٠ أو عام ١٩٠٠ أو حتى عام ١٩٣٠ بما في ذلك نوعية التدريس والبـرامج والمــدرسين وســاعـات التدريس لم تعد كذلك الآن . بل اصبحت المدرسة المعاصرة واصبح نظام المدارس الملائم للمرحلة نظاماً معقداً سواء من حيث المادة او من حيث التقنيات . وفي غياب تلك القدرة والمرونة في النظام الاجتماعي الاقتصادي على تطوير هذا النظام المدرسي المعاصر تفقــد العديد من المدارس جدواها وتتحول الدراسة الى ازالة امّية بسيطة ، وهذا ما حدا بالعديد من الباحثين المعاصرين على التنديد بنظام التدريس والمدرسـة والجامعـة ، والاشارة الى التعليم الحالي على أنه و قشور يتلقاها اطفال اليوم ع(١) وان الجامعات العربية المعاصرة هي « متاحف . . . ولدفن المواهب الانسانية(٢) ، وان نظام التعليم هو فقط نظام « لتخريج حملة الشهادات ، ومحطة لتأجيل البطالة مدة خس سنوات او اكثر<sup>(٣)</sup> ؛ ان الجامعات في الدول العربية هي بحاجة الى حركة اصلاح شاملة(٤) . وهكذا لو ان رفاعة الطهطاوي مثلًا قد بعث من جديد واتبحت له الفرصة للاطلاع على عدد المدارس والجامعات في البلاد

<sup>(</sup>١) فؤاد زكريا ، المصدر السابق، ص ٢٢٦ .

 <sup>(</sup>٢) حسن صعب ، الانسان العربي وتحدي الثورة العلمية والتكنولوجية ، دار العلم للعلايين بيروت ١٩٧٣ م ،
 ص ١٣٢٠ .

 <sup>(</sup>٢) عبدالله عبد الدايم ، التخطيط التربوي ، دار العلم للملايين ، بيروت ١٩٧٢ م .

<sup>(</sup>٤) البروفسور عبد السلام ، العلم في تركيا سنة ٢٠٠٠ ، محاضرة في تركيا ، ١٩٨٦ .

العربية لأبدى اعجابه وتأييده وارتياحه وسعادته وثقته بالمستقبل واطمئنانه الى الغد المشرق . . . ولكن ذلك الاعجاب والتأييد والارتياح والسعادة والثقة والاطمئنان تعود الى القرن التاسع عشر وليس الى العقدين الاخيرين من القرن العشرين . كذلك قد يفعل زكي مبارك ، وربما سلامة موسى ، وطه حسين ، فقد يرون في الوطن العربي الآن ما كانوا يحلمون برؤيته انذلك ، وسيشاهدون اليوم ما كان يجب ان يكون بالامس ، حينئذ فقط تكون العناصر الداخلية في السيرورة التاريخية ملائمة وفاعلة وذات جدوى . اما اليوم فإنها غير كافية وذات جدوى تاريخية هامشية ان لم تكن سلبية ، بل يذهب احد الباحثين للقول بأكثر من ذلك حين يتناول مسألة التعليم في اطاره التربوي الواسم فهو يقول :

و جوهر القضية هو أن التربية في البلاد العربية لا تزال رغم ما احرزت من تقدم متخلفة بالنسبة لمطالب الحاضر (١) واهم من هذا بالنسبة لتحديدات. المستقبل ، ومن الطبيعي أن تربية متخلفة في ذاتها تعجز عن أن تكون أداة فعالة للتغلب على تخلف مجتمعها ولتطويره تطويراً صحيحاً.

ومع ان ثمة تفاوتاً في مستويات التخلف ( في الوطن العربي ) فقد اصبح واضحاً لكل من بمعن النظر ان التربية في هذه البلاد جيما لن تستطيع ان تفي بحاجات المستقبل وبتطلعات الشعوب العربية اذا لم تتبدل تبدلاً جدرياً . يتاول مختلف عناصرها من مفاهيم ونظم وادارة ومؤسسات وما البها . بل . نظمب الى ابعد من هذا لدى خشيتنا من أنه اذا لم تحصل هذه التبدلات فإن . التربية بشكلها واتجاهها الحالين ستزيد المشكلات العربية تفاقياً ، وتفدو من وجوه عدة عاتقاً للتقدم والتنمية بدلاً من ان تكون كما يفترض فيها حافزهما الأصيل ودافعها الأقوى (٢)

بمعنى آخر يمكن القول ان تخلف العناصر الداخلة في السيرورة التاريخية عن عصر انيتها اللازمة لا يؤدي فقط الى ضعف الفائدة او حتى عدم الجدوى التاريخية بل قد تذهب الى الاتجاه المضاد وتعمل كعامل معوق بدلاً من ان تكون عاملاً مساعداً في تصميد ديناميكية التغيير وجدليته ، أي انها قد تعمل في اتجاه التخلف ، خاصة حين يكون احد معايير التقدم ( الاطروحة المضادة للتخلف) هو القدرة على مواجهة متطلبات الحياة . المعاصوة من خلال الامكانات الذاتية . وبالتالي فإن أي عجز عن هذه المواجهة هو من

 <sup>(</sup>١), تماماً كما كانت التربية في زمن رفاعة الطهطاوي متخلفة الطالب ذلك الحاضر اي حاضر القرن التاسع عشر ،
 ولتحديث القرن العشرين (ليس في الأصل) .

 <sup>(</sup>٢٠) قسطنين زريق ، نحن والمستقبل ، دار العلم للملايين بيروت ، الطبعة الثانية ، ١٩٨٠ م ص ٢٧٣ - ٢٧٤ .

سيهاء التخلف او على الأقل ليس دليلًا على ان مسيرة التقدم تحقق اهدافها . وهذا يقود الى موضوع التغير المطلق والتغير النسبي بالمفهوم التاريخي .

من الوجهة العلمية الطبيعية كل شيء يتغير ويمر بسيرورة التغير التاريخي ، وبالتالي فليس هناك من قفزات قائمة بذاتها منفصلة ولا سكون كامل وشامل . والكون في جوهره سيرورة تغير لا نهائية ابتداء من ادق الجزئيات والتفاصيل وانتهاء بالمجرات الكونية . وللذا فإن مجرد تغير أي شيء في اطار جوهره لا يعد انجازاً تاريخياً بالمعن المقصود ولا يعني تقدماً خاصة بالمفهوم السياسي الاجتماعي والايديولوجي ، ان التغير المذي يتمتع بالأهمية الحاصة هو التغير المبرمج والمحقّر والمقصود والمبذول فيه جهد خاص لتجاوز الزمن وتجاوز المرحلة ، وهو التغير المتميز لاحداثه خلال فترة زمنية مرغوبة وضمن هدف مرحلي واضح او مقبول ومؤدي لدوره التاريخي

بمعنى ان الاشكالية الاساسية في احداث التغيير وتحقيق التقدم وتنفيذه هي كيف يمكن تحريك و الزخم ، الاجتماعي وكيف بمكن تقليل زمن التقاعس في المجتمع حتى نستطيع رفع وتيرة التغير وتعجيل سيرورته . ولأن مجمل الوجود يتغير وفق سيرورات بالغة التعقيد وموزعة الاتجاهات ؛ فإن أي تغير دون مرجع زمني يصبح و تحصيل حاصل ، كيا يقول المناطقة ، اذ أن التغير أي تغير هو قادم حتاً أ كيف ؟ ومتى ؟ هذا هو المهم ، اما مجرد التغير فهو قانون الطبيعة وناموس الوجود ليس الأ .

ولذا فإن الحديث عن كل المنجزات التي حققها الوطن العربي على سبيل التخصيص وليس الحصر ، تكتسب فقط قيمتها من حيث المنظور التاريخي للتغيير حسب قدرتها على تحقيق هدف زمني ، ان الزمن هو مقياس التغيير في عين الوقت الذي يكون التغيير فيه هو مقياس الزمن . وفي غياب الزمن والهدف الزمني يصبح التغير كما يقول و توفلر » بلا معنى .

ان تحليل هذا الجانب من التحول التاريخي يساعد كثيراً على تفنيد العديد من الاراء الادّعاءات السياسية ذات الطابع الترويجي البحت . كما يدخض الكشير من الآراء والمقولات التي يستند اليها اصحاب القياسات الاحصائية السطحية المبسطة بما في ذلك القياسات الاقتصادية والتربوية والثقافية . بمعنى ان هذا التحليل يجعل من مقولة ، تلك المؤسسة التي تدلل على دورها التاريخي بقولها :

« أيها الناس انظروا كيف كنتم قبل مئة عام وانظروا كيف اصبحتم الآن !!

يجعل من مقولتها هذه واجهة دعاوية عدية القيمة الى حد كبير(١). ومرة ثانية فإن هذا التحليل ينسحب على كثير من مظاهر التقدم التي يمكن ملاحظتها في الوطن العربي كالعمران والتعليم والتغذية والقوة العسكرية والسياسة . الأمر الذي يستدعي اعادة النظر ، ويستدعي المراجعة من قبل السياسيين والمثقفين وخاصة المتفاتلين منهم الراضين عن كل سنتمتر من التقدم يتم احرازه . ناظرين بملء أبصارهم الى هذا و السنتمتر العظيم » ومهملين الكيلوميترات التي تتحرك بها الشعوب الأخرى المتقدم .

### وبمعنى تاريخي :

و فإن التخلف هو ان تلهث راكضاً وراء الآخرين وان تتقطع بك الانفاس
 للحاق بهم . . . .

واللهاث ركضاً او الركض لاهناً لا يعني عدم احراز اي شيء بالمهوم المطلق إلا يعني فقط مجرد المسير بل يعني الركض . ومع ذلك فإن حالة و الركض ، وراء الآخرين هوشي، من التخلف او التقاعس ، وعدم مواكبة العصر . وبالتالي فإن مجرد حالة و الوراء ، عن الآخرين قد تؤدي في ظروف معينة الى حالة و وراء ، عن الزمن المعاصر . وهذه قد تؤدي بدورها الى حالة من البائدية او الاتجاه نحو الزوال اذا كان سبق الآخرين وتقدمهم سوف يتأتى عنه معوقات ومضادات لمن هم خلفهم.

#### ٣ ـ ٢ التضاد والنفي

بالرغم من ان مفهوم التضاد والنفي هو واحد من المفاهيم الأساسية في الطبيعة وفي صميم الوجود المادي لها والذي تعبّر عنه منظومة القوانين الفرزائية التي تحكم الوجود ؛ إلا ان المهية هذا المفهوم في السيرورة التاريخية هي آخلة بالازدياد وآخلة في التعقيد . وهذا يعود بشكل جوهري الى التعقيد المنزايد الذي اخذ يحيق بالسيرورة التاريخية ذاتها، وخاصة في المجتمعات الحديثة بقواها. الاقتصادية ومنجزاتها العلمية والتكنولوجية ونتاجاتها الثقافية ونفوذها السياسي ؛ وهي الحالة التي تعيشها معظم المجتمعات في الدول المتخلفة بشكل عام وفي الوطن العربي بشكل خاص بسبب الرياح والتيارات المتعددة الاتجاه التي تحتا الوطن العربي بحكم موقعه خاص بسبب الرياح والتيارات المتعددة الاتجاه التي تحتاد الوطن العربي بحكم موقعه المجتمعة وبنيته الاقتصادية والسياسية .

 <sup>(</sup>١) الأساس بطبيعة الحال هو الانجاز مقاساً بمعابير زمنية كها أشرنا سابقاً وبالتالي فإن الألفاظ هنا لا تؤخذ بشكل
 مسطحى وتبسيطى او بشكل دعاوي ساذج .

واستكمالاً لهذه المقولة وانتقالاً الى جانبها العملي فإنه من الضروري التأكيد على ان الوعي بأهمية مفهوم التضاد والنفي وخطورته واشكالاته يجب ان مجتل مكانة متميّزة في الفكر الاقتصادي الاجتماعي وخاصة عند تحليـل الواقـع او صنع القرار او التخطيط للمستقبل.

وغني عن التنويه اننا بتأكيدنا على مفهوم النفي والتضاد وافراد عنوان خاص به لا نتجاهل مفهوم الجدل ( الديالكتيك ) ولا نتوقع لمفهوم النفي والتضاد ان يحل محله او ينفيه او حتى يبسطه ولا ينبغي له ذلك بطبيعة الحال ، فالتضاد والنفي هما و عناصر » في سيرورة الجدل المعقدة وهما لا يشكلان بالضرورة النتيجة النهائية للعملية الجدلية ، إذ ان النتيجة النهائية هي التركيب او التخليق الجدلي والتي تميل باتجاه عناصر السيرورة بعضها او جزء منها(١).

ان الاشكالية الأساسية التي تواجه الوطن العربي وغيره من الدول النامية في هذا المجال هي ان كثيراً من جهوده يصار الى احباطها والغائها عن طريق التأثير المضاد او اللاغى وللخيارات ، وو البدائل ، التي تتعرض لها اما :

أ ـ بشكل مباشر او غير مباشر من الدول الصناعية المتقدمة وفي توجه منها مقصود لتحقيق
 تلك الغاية .

 ب - او بسبب تعقيد نظام البدائل المتاحة من الخارج ، وصعوبة اختيار سلسلة البدائل المتناسقة المنسجمة التي من شأنها تعزيز الاتجاه المتقدم لكامل السيرورة التاريخية بدلاً من احباطها .

فإذا اخذنا التعليم على سبيل المثال باعتباره احد المداخل الرئيسية للتحولات التاريخية المبرجة بالمفهوم الاقتصادي والاجتماعي ، نلاحظ ان العديد من دول العالم سواء في الكتلة الرأسمالية او الكتلة الاشتراكية قد ثبت لديها ومن تحليل عوامل النمو المؤثرة في الاقتصاد ان هناك علاقة واضحة وموجبة بين زيادة التعليم على مختلف انواعه ، وبالمفهوم الشامل والعميق وبين زيادة الانتاج القومي من هذا بشكل عام . ونستطيع ان نلاحظه.

واضحاً في المجتمعات المتقدمة . اما في الوطن العربي فنجد انه بالرغم من توسع التعليم وانتشاره وانخفاض مستوى الأمية على مدى العقود الماضية وبالرغم من و دخول التكنولوجيا ، الى الوطن العربي و ودخولها الى عملية التعليم ذاتها ، بالرغم من كل ذلك فإن الأدلة تشير الى ان هذا التوسع كان له تأثير مضاد جزئياً على النوعية والمستوى وبالتالي كان له تأثير ناف او لاغ للهدف الأساسي من التعليم . وان لم يكن النفي والالغاء والتضاد كلياً بطبيعة الحال . كذلك فإن التوسع في التعليم الجامعي والذي هو بحد ذاته امر مطلوب ومرغوب ولا يزال اقل عما يجب كان له تأثير مضاد على توفير العمالة المهنية المدربة ، وبالتالي عجز الفتات الخزيجة من الجامعات في كثير من الأحيان عن القيام بدورها الأمر الذي كان له في المحصلة النهائية تأثير تنموي سالب في العديد من بقاع الوطن العربي (١٠) .

بل لقد اظهرت بعض الدراسات التحليلية انه بالرغم من ان التعليم في كل البلدان العربية لا يزال غير مكتمل ، إلا ان مردوده في بعضها هو في تناقص ، وقد يكون مردذلك الى ان التعليم قد وصل الى مرحلة تناقص المردود<sup>(7)</sup> . ان هذا الاستنتاج والذي يتفق مع كثير من استنتاجات عائلة يعني في جوهره ان هناك عوامل تضاد ونفي بالغة العمق تؤثر جذرياً في فاعلية التعليبية وفي فاعلية اكتسب المعرفة واستخدام المعرفة المكتسبة

حين أن التقدم العلمي والتكنولوجي وعوامل المعرفة الأخرى كانت مسؤولة عن نفسير الأجزاء الباقية أي ٨٦٪
 من ألز بادة .

أما سولو فقد عزا في دراسة اخرى ٩٠٪ من الزيادة في متوسط دخل الفرد في الولايات المتحدة الامريكية وعلى مدى ستين عاماً من عام ١٩٠٠ المل ١٩٥٠ م الى التقدم التكنولوجي في حين ان زيادة رأس المال كانت مسؤولة

<sup>.</sup> فقط عن ۱/۱٪ ، وهناك نتائج مشابه ترصل إليها تر إبيزيكوف في الأنجاد السوفياتي وغيره كبيرون . E.F. Denison, The Sources Of Economic Growth in the U.S.A and the Alternative before U.S Newyork. Committee for economic development. 1962, 20.

M. Abramoviks Resources and output trids in the U. Ssince 1970.
R. Solow Technical change and the aggregate function Review of Economic and statisfices, August 1957.

<sup>(</sup>١) باستمراض تطور الصادرات والواردات للوطن العربي على مدى السنوات الماضية نجد أنه مع زيادة التعليم والتوسع في الجامعات و ودخول التكنولوجيا » فإن واردات جميع الانطار العربية هي في تزايد مستمر وفي الخلب الاجمان تتزايد بمعدالات شرق على المسادرات . وإذا استثنيات تصدير الدوات الطبيعية كافيترول والمعادن فإن العجز التجاري المدين العجز التجاري المدين العجز التجاري بصورته المجردة كدليل واحد على فشل ادارة الاقتصادة او رجود اللحي والتضاد في السيورة التاريخة . الخاذان المعرا المحيز من منظور دور المجتمع في سد احتياجاته من جملان زيادة انتاجه وانتاجيته وأذ نظر اليه كجزء مكمل لعملية التراجع السياحي والاقتصادي فإنه يصبح مؤشراً باللغ المطردة .

 <sup>(</sup>٢) احمد أبو شيخة ، دور العلم والتكنولوجيا في التنمية في الوطن العربي اتحاد مجالس البحث العلمي .. بغداد
 ١٩٨٤ م .

لزيادة الانتاج المادي السلعي للمجتمع عما يجعل الحصيلة النهائية سالبة (١)

فإذا انتقلنا الى الجانب العسكري نلاحظ أن انفاقات الدول العربية على التسليح قد تضاعفت مثات المرات ومع ذلك فإن هذه الانفاقات وما يرافقها من معدات حديثة وتدريب لم تستطيع ان تثبت جدارتها في اكثر من مناسبة . عما يشير الى ان هناك عوامل نفي وتضاد تجعل من هذا المظهر او المنظر العسكري شيئاً ليس حاسماً من حيث مفهوم الاداء التاريخي . هذا باستثناء التجربة العراقية في الحرب مع ايران والتي استطاع فيها العراق ان بحول سيرورة الحرب الى جانبه من خلال الوعي السيامي والعسكري والتفاعل الاجتماعي التكنولوجي مع نظم الحرب الحديثة برمنها .

ان قائمة الأمثلة التي من شبانها ان توضح هذا المفهوم طويلة ولا مجال للتوسع فيها . غير ان اهميتها في الحقيقة تكمن في انها تساعد الدارس على التعرف على الواقع التاريخي والعوامل المؤثرة فيه والنتاثج المحتمل وقوعها بعيدأ عن ضجيج العناصر الحديثة المتداخلة في سيرورة التغيير . بمعنى أنه من خلال ﴿ الانتباه ﴾ الى مفهوم النفي والتضاد في التطبيق العملي ، نستطيع ان نفهم لماذا يمكن ان تكون المرحلة التاريخية المعاصرة للأمة العربية هي مرحلة تراجع وانحسار بالرغم من كل مظاهر التقدم والعمرانية . . وكذلك من خــلال الانتباه لهذا المفهوم نستطيع ان نفهم لماذا تفشل العديـد من الخطط وتخفق الكشير من الأساليب وتذهب الجهود هدراً وهباء (٢) ، وقد يتبادر الى الذهن بأن هذا المفهوم حتى في الاطار الاقتصادي والاجتماعي ليس بجديد سواء من حيث علاقته بقوانين الوجود اوحتي من حيث ادراكه والتنبه له . فأدبيات السياسة والتاريخ والاداب والفلسفة مليئة بما يشير الى ادراك الاجيال السابقة لهذه المسألة ، اذن فها هو الجديد؟ والجديد في رأينا هي المظروف التي تعمل بها العلاقات الدولية وتؤثر فيها ، ان الظروف في العصور القديمة وكها هي الى حد ما في الدول الصناعية المتقدمة المعاصرة كانت ترتكز الى محور اساسي وهو خضوع المجتمع وخضوع نظام البدائل المتاحة فيه الى الامكانات الجوهرية في ذات المجتمع ، وبالتالي فإن عمليات التصحيح والتقويم والتنسيق والانسجام والتزامن جميمها تفرضها قوانين الاتزان الديناميكي التي تحكم السيرورة التاريخية انذاك، فزيادة القدرة العسكرية للجيش الروماني القديم مثلاً كانت تتحقق بزيادة المقاتلين و الرومان ، وزيـادة تصنيع « الأسلحة الرومانية او رفع كفاءتها ، ولا بد للنظام الروماني برمته ان يتجاوب مع هذا

 <sup>(</sup>١) انظر مثلاً : قسطنطين زريق ، للصدر السابق حامد عمار ، البترول وتطور التعليم في الوطن العربي المعهد
 العربي للتخطيط ـ الكويت ١٩٨١ م .

<sup>(</sup>٢) انظر على سبيل المثال جورج قرم التنمية المفقودة ، دار الطليعة ، بيروت ١٩٨١ م .

الهدف بطريقة او بأخرى بحيث تكون عوامل النفي والتضاد اقل ما يمكن ، وكان اقلال مله مدف العراص المقابلة لها و رومانية ، ايضاً . ولا بختلف الأمر من حيث الجوهر التاريخي عند النظر الآن في زيادة قدرة الجيش الامريكي او الجيش السوفياتي ، فإن مثل هذه الزيادة تعني تعزيز كامل المنظومة العسكرية الامريكية او السوفياتية من خلال ذات النظام الامريكي او السوفياتي والتغلب بطبيعة الحال على عوامل النفي والتضاد التي قد تحول دون تحقيق هذا التعزيز ، هذا التغلب ممكن امريكياً وممكن اسوفياتياً لأن العوامل المقابلة التي يجب التغلب عليها خاضعة لنفس منظومة الامكانات تقدياً .

أما الدولة المتخلفة بالمقابل فإن تعزيز قدرتها العسكرية بالفهوم الحديث قد يعني ويادة افراد جيشها من حيث العدد ، وفي الوقت نفسه يعني في الاساس استيراد الطائرات والصواريخ والرادارات والدبابات وما هو معروف في قائمة الاسلحة الحديثة . هذا الاتسجلاب والاستيراد قد يواجه بمئات من عوامل النفي والتضاد المحلية التي قد لا يمكن ادراكها في حيثه ، اذ انه كمسألة بديهة لا يدرك الضد قبل التعرف على الضد الآخر ، فإن النظام المستورد المستجلب هو حديث جداً ، فإن الادراك المبكر والسريع لمضاداته غالباً ما يكون صعباً وغامضاً وقد لا يدرك إلا في وقت متأخر تماماً ، كذلك فإن عوامل النفي والتضاد المحلية قد لا يمكن التغلب عليها او تطوير مضاداتها خلال فترة زمنية قصيرة تتناسب من حيث القصر مع مدة استيراد الانظمة الجديدة او استجلابها . وهكذا فإن البلد المتخلف يدخل في سلسلة معقدة جداً من عوامل التضاد والنفي لا يستطيع فيها مضابطة نفسه لازالة اثرها بسبب اعتماده وتأثره بالعوامل والبدائل الخارجية التي ترداد تعقيداً بما لا يتناسب مع امكاناته شكلاً ومضموناً ، وهذا يؤدي بدوره الى سلسلة متواصلة من الاخفاقات و و الخواء ، بالرغم من المظاهر الكثيرة التي توحي بغير ذلك .

وتنسحب مقولتنا السابقة على الجانب و الاقتصادي الحقيقي » انسحابها على الجوانب الأخرى التي اشرنا اليها سابقاً .

يعبّر الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية عن تأثير عوامل النفي والتضاد في مسيرة التنمية الاقتصادية العربية بما يلي :

« لقد كان تأثر الاقتصادات العربية بأزمة الكساد التضخمي ، كبيراً جداً ومتميزاً ، اذ ان هذه الازمة اصابت قطاع النقط مما ادى الى انخفاض الطلب على هذه المادة وانخفاض اسعارها ، وبلغ انخفاض عائد الصادرات النفطية عام ١٩٨٣ م حوالى ٤٤٪ قياساً لعام 194 م، ولم تتحسن الأوضاع عام 1945 م كثيراً ، وزاد من شدة تأثر الاقتصادات المربية بالأوضاع الأقتصادية المالية الانفتاح الاقتصادي المذي مارسته وتمارسه الدول المربية بشكل عام من اكثر مجموعات الدول المربية بشكل عام من اكثر مجموعات الدول النامية انفتاحاً ، وترتفع لديها نسبة الانكشاف الاقتصادي ، الأمر الذي يجعلها شديدة التأثر بالعوامل الاقتصادية الخارجية .

ان جهود التنمية والجهود التي بذلت لتحقيق الاهداف التي رسمت من اجل تأمين التبدل الضروري في الهياكل الاقتصادية المربية ، لم تنجح في تحقيق ذلك رغم الانجازات الاقتصادية والإجتماعية التي حققتها ، وان جهود التنسيق والتكامل القومي على اهميتها كانت اضعف من تأثير العوامل الاقتصادية التي شقت طريقها في الحياة الواقعة ومثلت السياسة الاقتصادية النافلة(١).

لذلك فإن التمديلات في الهياكل الاقتصادية العربية والجهود التكاملية على اهميتها كانت اقل تأثيراً من العوامل المضادة وقوى التدويل في الحياة الاقتصادية ، لذلك كان اثر العوامل الخارجية على الاقتصادات العربية اكبر من تأثير جهود التنمية والتوجيهات التكاملية(٢).

ان تأثير العوامل الخارجية والسياسات الاقتصادية في غالب الأحيان وانفجار ازمة الكساد العالمي وانتشار انعكاساتها ، قد اوجد صعوبات جدية ليس امام التنمية في غالبية الاقطار العربية فحسب، ، بل كذلك امام التطورات الاجتماعية والمعاشية .

واذا كانت قضية التنمية من بين الأمور الملحة والتي تحتـاج معالجـة على الصعيــد العالمي ، فإنها كذلك على المستوى القومي العربي .

فالأقطار العربية النفطية وغير النفطية تعاني وللعام الثالث على التوالي من النمو السالب في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة ، كما تشتد الأزمة في بعض القطاعات الهامة والأساسية كالنفط والزراعة والأمن الغذائي ، ولم تتطور الصناعة التحويلية العربية بما يتناسب مع تطور الطلب المحلي على منتجاتها وتظهر مؤشرات مقلقة في المجالات المالية كالعجز المتوالي في الميزانيات العامة والعجز في ميزان الحساب الجاري وانخفاض مستوى الاحتياطيات المدولية ، وتعمق فجوة الموارد نتيجة تضخم العجز في ميزان التجارة

<sup>(</sup>١) التشديد ليس في الأصل.

<sup>(</sup>Y) التشديد ليس في الأصل.

الخارجية وتنزايد المديونية الخارجية بالنسبة للدول العربية المقترضة ، بينم تلجأ الدول النفطية الى المزيد من الاجراءات التقشفية نتيجة تقلص العوائد النفطية . ان كل هـذه العوامل تؤكد تقلص الموارد المعدة للاستئصار والاستهلاك في الـدول المقترضة وتؤكد التوجهات التقشفية في الدول النفطية .

لذلك فإن القضية الكبرى التي تستحق التركيز والعناية في الاقطار العربية هي قضية التنمية وكيفية الحفاظ على المنجزات الاقتصادية السابقة وتطويرها اذا امكن<sup>(١)</sup> .

وهكذا نستطيع التعرف على نفس الاتجاهات في مجال التكنولوجيا وفي مجال الثقافة وحتى في مجال الفنون والاداب ناهيك عن السياسة بكل ما فيها من عوامل نفي وتضاد للمديد من الانجازات .

الاشكالية الخاصة بالعالم العربي والتي ترقع من درجة خطورة عوامل النفي والتضاد ، ان هذا الجزء من للدول الناسية هو اكثرها و انفتاحاً واكثرها انكشافاً على حد والتضاد ، ان هذا الجزء من للدول الناسية هو اكثرها و انفتاحاً واكثرها انكشافاً على حد تعبد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وبالتالي اكثرها عرضة للتأثر . فإذا أضيف الى ذلك وطبيعة التجزئة السياسية وما تفرضه من علاقات وطنية ودولية ، وغياب المؤسسية ، والمؤسسة الديموراطية الواجية والراشدة في المديد من بقاع الوطن العربي وما يتغير اتجاهها وعتواها ومضمونها بل وحتى اهدافها وغاياتها ومبرراتها بتغير الأفراد وتغير المصالح شبه الفردية اللامؤسسية . اذا اضيف كل ذلك ندرك أن عوامل النفي والتضاد السيطح ، وهناك ادلة كثيرة جداً تشير الى أن ما يتعرض له العالم العربي من عوامل مضادة التحده ونافية لنجزاته هي اكبر من أي فترة عائلة في تاريخه الطويل . اضافة الى أن التداخل والتعقيد في هده العوامل بجعل دراجات الرؤية الشمولية الواعية والمعرفية العلمية الرصينة والانتهاء الوطني والقومي والعمية .

وحتى لا يبدو تأكيدنا على الجانب الاقتصادي ودوره في احباط سيرورة التقدم مبالغًا فيه او خارجاً عن اطار البحث التاريخي او الفلسفي التاريخي لا بد من التنويه هنا أن طبيعة الاقتصاد الدولي ( وطغيان ) هذا الاقتصاد و( جبروته ) مقابل اقتصادات الدول النامية قد

 <sup>(</sup>١) الامين العام ، تقرير الامين العام الى الدورة العادية الرابعة والاربعين ، مجلس الرحدة الاقتصادية العربية ،
 عمان ١٩٥٥ .

اعطاء تأثيراً تاريخياً ضخاً ومُكتُفاً للغاية خلال فترات زمنية قصيرة . وهو امر لم يكن في القون الماضية متاجاً بهذه الكيفية وبهذه السرعة الخاطفة على الاطلاق . وإذا اعتبرنا ان الديون الخارجية تشكل مدخلاً للتبعية السياسية او اللااستقلالية السياسية ، وهذه بدورها تؤدي الى نوع من اللااستقلالية الثقافية والملااستقلالية التكنولوجية ، وبالتالي الى اللااستقلالية في صنع المستقبل وتطويره ، وإذا اعتبرنا انه بزيادة حجم همذه الديون وتواكمها تنزايد درجة اللااستقلالية ( وخاصة اذا كانت ديوناً بين اطراف غير متكافئة حجاً وقداة واقتصاداً وتقلماً ) .

اذا اعتبرنا كل ذلك تبعد ان الاتطار النامية عموماً قد تضاعفت ديونها عدة مرات خلال اقل من ثلاثة عقود ، وان العالم العربي ارتفعت مديونيته الحارجية بمقدار عشرة اضعاف خلال العقدين الاخيرين فقط ، وان مصر على سبيل المثال ارتفعت مديونيتها من ٥٠٠٠ مليون دولار في اوائل السبعينات الى ٣٥٠٠٠ مليون في أواسط الثمانينات . ولا يستطيع اي مؤرخ او اقتصادي او سياسي ان يتنباً متى يمكن لمصر مثلاً ان تتحرر من هذه المديونية كلها او معظمها او يتنباً ما هي التأثيرات المضادة غير المباشرة التي ستحدثها خلال السنوات القادمة على مسيرة التقدم فيها(١) .

### ٣-٣ دورية التاريخ

من العبارات الكلاسيكية التي ما يفتا الكثيرون من المثقفين والسياسيين والكتاب والمفكرين يرددونها سواء لوصف الحدث او التلميح الى احتمال وقوعه مرة ثانية او عند تشابه الصور الخارجية للاحداث ، عبارة : التاريخ يعيد نفسه . وبالرغم من ان البحث في الأصول التاريخية لهذا المفهوم او لهذه النظرية اللاتارغانية ليس هو عبال اهتمامنا الا انه لا يمكن المرور عنها دون اكتراث لأنها تشكل جزء من الهكر التاريخي السائد في المقل العربي المعاصر وفي الكتابات العربية ، والأدبيات ذات العلاقة . وللهلك كان لها اهمية خاصة فيا يتعلق بصنع المستقبل . هل التاريخ في نوع من الحتمية المؤدية الى نوع من الجبر سواء الجبر المتافيزيقي او الجبر العلبيعي ؟ واذاك ما هو دور الانسان ؟ وما هو موقفه من هذه الدورية ؟

لعل سيرة حياة الدول كمؤسسات سياسية او كمؤسسات اقتصادية هي التي اوحت

<sup>(</sup>١) بلغت مديونية الدول العربية في عام ١٩٨٧ ما مجموعه ١٣٠ بليون دولار او ما يقرب من ١٢٪ من مجموع ديون الدول النامية .

وقوعي بمفهوم الدورية في التاريخ باعتبار ان ( الدول ) المختلفة تضم مؤسسات سياسية وحضارية تتشابه في سيرتها الذاتية من حيث مراحل نشوثها وارتفائها الى مراحل انحلالها وانحطاطها . وبالتالي فإن النظرة الجزئية الى التاريخ والتركيز عليه كتاريخ للمؤسسة الحاكمة او الحضارة التي تمثلها الفئة الحاكمة تظهر تشابها قوياً ولكن مسطحاً بين الدورة الحياتية لمذه المؤسسات المختلفة . تماماً كها هو الحال بالنسبة للدورة الحياتية للانسان . غير ان الاشكال هنا ان التاريخ ليس هو السيرة الذاتية للمؤسسة الحاكمة او الدولة بالمفهوم السياسي او الحضاري ، وان كانت الدولة هي جزء من التاريخ . تماماً ، وبنفس الكيفية اليولوجي للوجود وان كان يشكل جزءاً منه وجزء اسامي .

ان نظرية دورية التاريخ ليست جديدة وتعود اصولها في الواقع الى العصر الاغريقي ، عند « بوليبيوس » مشلاً وافلاطون وهرقليطس واوسطو وعند غيرهم . والاهتمام جده النظرية عادة لا يعود فقط لاغراض الدراسة والتحليل والتأريخ ، بل لغايات وعي التاريخ وادراك معانيه وتحديد اهدافه وغاياته بالنسبة للعقل الاجتماعي اذ يلاحظ ان هذا الاهتمام يزداد اتساعاً وضيقاً حسب درجة الازدهار او الاندحار التي تعاني منها الامم . ففي عصور الانحطاط والاندحار والهزائم والاحباط يأخذ المفهوم الدوري مكانة بارزة في التعبير عن الرؤية التاريخية السائدة . وهذا كها هو واضح يتفق مع نظرية « الاستقطاب السيكولوجي » في تفسير التاريخ كها عبر عنها كل من « فرائك ماتويل وو كولنغوود » . ويرجع بعض المؤرخين مفهوم الدورية في التاريخ الى الفكر الهندي. القديم الذي يذهب الى ان دولاب الدورة الكونية يتم دورته فينقسم العالم

وتنتشر الموجودات طبقاً لناموس الفناء الدوري . فيعم الظلام في ارجاء الكون ومن اعماق الظلمة والفناء يبدأ ناموس الصيرورة من جديد وذلك إلى ما لا مهاية(١) .

ومثل هذه الأفكار نبجدها لدى مفكرين وفلاسفة الاغريق كها نبجدها لدى مؤرخي رمثل هذه الأفكار نبجدها لدى مؤرخي روما القديمة . على ان الديانات السماوية كان لها تأثير خاص في تطوير النظرية الدورية . تمثل ذلك في ادخال دورية التاريخ ضمن اطار الدورة الكبرى الممثلة في يوم الدينونة ونهاية المالم . وتبع ذلك تطور في تفسير الاسباب الموجبة للحركة الدورية . فبعد ان كانت في

عين الدين اسماعيل ، توينبي ، منهج التاريخ وفلسفة التاريخ ، مؤسسة نايف للطباعة والنشر ، بيروت لبنان ، ۱۹۸۲ م ص ۱۷ .

الفكر الاغريقي او الهندي او حتى البابلي تعود الى اختلال نواميس الكون جزئياً او كلياً عا يؤدي الى د دمارات ، او و حرائق كونية ، تعود بالحضارات الى نقطة الصفر لتنطلق من جديد وتبدأ دورتها الجديدة اصبحت في الفكر المسيحي مثلاً تُعزى الى الانسان بسبب اقترافه المتواصل للخطايا وابتعاده عن الدين . ثم اخد دور الانسان في صنع التاريخ يتطور تدبياً ويحتل مكاناً اكثر اهمية مع الابتعاد المتواصل عن التفسير الملاهوي الدي ارسى تدريجياً ويحتل مكاناً اكثر اهمية مع الابتعاد المتواصل عن التفسير الملاهوي الدي ارسى المقاوري للتأريخ يتأرجح في المقهور قوياً في آن وضعيفاً في آن آخر ولكن باتجاه واضح نحو الحقوت والاندنار. وتعزز هذا الاتجاه بطبيعة الحال مع التقدم المتواصل للعقل البشري والذي ارسيت دعائمه في عصر النهضة الاوروبية ، واستمر خطه البياني في صعود متواصل حتى يومنا هذا الأمر الذي عصر النهضة الاوروبية ، واستمر خطه البياني في صعود متواصل حتى يومنا هذا الأمر الذي اتاح فرصة تاريخية فسيحة للمفكرين والفلاسفة للتخلص الى حد كبير من الاستقطاب السيكولوجي في تفسير التاريخ . واتاح امكانية وضع معاير اكثر علمية وموضوعية في تفسير التاريخ . واتاح امكانية وضع معاير اكثر علمية وموضوعية في تفسير اكما فعمل كانت (١٧٤٤ ـ ١٨٠٤) وهمردر (١٧٤٤ ـ ١٨٠٤) وهيغل وماركس وغيرهم حتى العصر الحاضر .

اما في الفكر العربي فنلاحظ ان مفهوم الدورية في التاريخ يعود الى قرون طويلة خلت ويرتبط بشكل ما مع بعض التفسيرات والمائورات الماخوذة عن الفكر الاسلامي . وان لم يرد نص قرآني صريح في هذا الشأن . اما الاحاديث فهي كثيرة ويمكن ان يؤخذ بعضها مدخلًا او مؤشراً الى هذا المفهوم يعتمد ذلك على التفسير الذي يستند اله المرء . ومن الامثلة على ذلك الحديث الذي تردده المتصوّفة ونعني به و ان الله تعالى ببعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد له وينها () .

وهكذا نلاحظ أن دورية التاريخ هنا قد ارتبطت بشؤون الدين وتجديد شبابه وهو امر لا يصبح ضرورياً إلا بسبب التغيرات الاجتماعية الفكرية المضادة . لقد ساعد على رواج هذا المفهوم وقبوله ما اخذ يلاحظه المسلمون الاوائل وخاصة في القرنين الثالث والرابع الهجري وما بعدهما من ابتعاد المسلمين عن الاسلام وتفرقهم الى « شبع » و« احزاب » ووق » ومن ضعف شوكة المدولة الاسلامية وبداية انحلالها السياسي الأمر الذي اخذ يوجي بأن الأمر قد ينتهي الى التناثر وينتهي المسلمون الى الفشل نتيجة الابتعاد المتواصل عن اصول الدين ومناهله(۲) الأمر الذي لو ترك كها هو ، أي مفهوم التناثر والانحلال

 <sup>(</sup>١) رواه ابن داود والحاكم والبيهقي في المعرفة .

<sup>(</sup>٢) يلاحظ ان هناك العديد من المأثورات المنفاوتة في الصحة والتي تشير الى مثل هذا الوضع ، وهي وان كان بعضها =

المستقبلي ، ليستقر في العقول وفي النفوس لكان من نتائجه تعميق حالة استسلام الناس لما يقع والخضوع لكل ما يجري والقبول به بأبعاده السياسية والاجتماعية والاقتصادية الأمر الذي قد يدفعها ولو بطريقة غير واعية الى الانسحاب من الواقع والبحث عن الخلاص في مسالك اخرى .

إلا أن التعمق التاريخي الفعلي لتلك الحالة ورواح تلك المقولة قد سبب ارباكاً نفسياً ووفعنياً وقلقاً عقائدياً للعديد من الفكرين الاسلامين سواء من أهل السنة أو المعتزلة أو المتصوفة أو الشيعة . وانعكس هذا الإرباك والقلق على الذهن الاجتماعي وعلى موقف الفرد من الحياة ومن التاريخ . ذلك أن القول بحتمية وديومة الانزلاق نحو التبعثر والانحلال يتنافى كلية مع مفهوم استمرارية اللين قوياً وعفوظاً . أذن لا بد أن برسل الله يبن الفينة والفينة من يصلح لهذه الأمة أمر دينها ويجدد شبابه فيها وبللك تكتمل اللاورة ، يتنا الفينة والفينة من يصلح لهذه الأمة أمر دينها ويجدد شبابه فيها وبللك تكتمل اللاورة ، التيد روب الحديث والله بعد الله في السطور السابقة فإن هذه الدورة كانت منه عام ومن هنا فإن هذه الدورة كانت منه عام ومن هنا فإن هذه الدورة جاءت لتعطي بعداً تفاؤلياً جديداً كان يفتقده عامة المسلمين أو هم كادوا وروبا لا يزالون كذلك . هكذا رأى الغزالي دوره بل واعتبر نفسه مكلفاً تاريخياً بهذه المهمة خامه أو أنه رأى أمر المسلمين قد تداعى الى درجة قرية من السقوط(۱۰) .

اما في الفكر الشيعي فإنا نلاحظ انه يتفق بشكل او بآخر مع افكار اخرى مقاربة بافتراضه ان العالم يسير الى الأسوأ من حيث الابتعاد عن الدين واستفحال الظلم ، ولكنه يرى الحل في النهاية بظهور المهدي المنتظر او الامام الغائب ، ولمرة واحدة . اذا اخذنا بعين الاعتبار المقولات التي تعبر عن الفكر الشيعي في هذا الصابد فإن مفهوم الدورية في التاريخ قد لقى قبولاً وانتشاراً واسعاً في الاوساط الاجتماعية في بلاد العروبة والاسلام ، ولا يزال

لا يتمتع بالغزة الكافية إلا انها تركت اثراً في التصور التاريخي لدى المسلمين وساعدت على ترويج مفاحيم التشاؤم
 والدورية التاريخية .

<sup>(</sup>۱) يقول الغزائي في و المتقد من الضلال ، فلم إرايت اصناف الحلق قد ضمض ايمائم الى هذا الحد يداء الاسباب ورايت نفسي ملمة يكشف هذه الشبهة ، انقدح في فسي ان ذلك معين في هذا الوقت عجوم ، في تغنيك العزلة وقد أشرف الحلق ، فلم يتشخل أنت يكشف هذا لفدة ؟ والزميات زمان الفترة والدور فعر الباطل ؟ فترخصت بيني وبين الله تمالى بالاحتصرار على العزلة ، فقدر الله تمال ان حول داعية سلطان الوقت من نفسه لا يتحرك من خارج ، فأمر امر الزام بالنبوض الى نسايير لتداول هذا الفترة ، فشاورت بذلك جاهد من ارباب القلوب والمشاهدات فاتفوا على الاستان بعراق العزلة المواقع المراجع بدأ عمر ورشد قدرها الله سيحادة على رأس علم المائة عام ، فاستحكم الرجاء فيد وعد لف سيحانه باحياء دينه على رأس كل منة . ابو حلمد المؤليل المقلد من الضيالال ، دار الاندلس الطبعة الناسمة ، ۱۹۸۰ م ص ۱۹۷ - ۱۹۹ .

هذا القبول سائداً حتى يومنا هذا . يقبع في اعماق الضمير الاجتماعي وفي ثناياه . وهذا مكمن الاهتمام به بالنسبة لهذا البحث .

ان احداً لا يدعي ان القبول بمنهوم دورية التاريخ لم يجد معارضة بل وتفنيداً من بعض العلماء والمفتكرين الاسلاميين ، وخاصة ذري الاتجاهات الاعتزالية منهم والتي كانت اعتزاليتهم تدفيهم من جهة لإعمال العقل في البحث عن تفسير عقلاتي مقبول للصيرورة التاريخية ، ويدفعهم اسلامهم في الوقت نفسه لأعمال عقلهم ايضاً في نفي واحباط ودحض التاريخية ، ويدفعهم اسلامهم في الوقت نفسه لأعمال عقلهم ايضاً في نفي واحباط ودحض تتمارض معها . فهم لذلك لم يقبلوا المقولات الشائمة والرائجة رباحتى يومنا هذا والتي تتمارض معها . فهم لذلك لم يقبلوا المقولات الشائمة والرائجة رباحتى يومنا هذا والتي تنسب جُلِّ العلم وجبُل للموقة للسلف الأسبق . وإنه كلما اقتربنا اكثر نحو عهد الصحابة كان العلم اعمق والدين اقوى وحكم الشريعة افضل ، لأن هذه المقولة ( وهي حصر العمام على البعدنا تاريخياً عن السلف الأول وعن نقطة العالم كلم التعدنا تاريخياً عن السلف الأول وعن نقطة العالم كلم المنا واقل دسياً وفاعلية وديناً من الدائرة المستقبلة هي دائرة اصغر حجباً وأصعف شأنا واقل دسياً وفاعلية وديناً من الدائرة الي سبقتها ، وهكذا كلما امعنا في المستقبل حسب هذا المفهوم المركب اي مفهوم الدورية المضياءلة امعنا في الضعف والهن .

ان الكثيرين من المفكرين الاسلامين لم يكتفوا بفكرة اختصاص السلف باحراز السبق وبأن و خير القرون قرني ، ثم الذين يلونهم ثم الذين بلونهم » بل ذهبوا الى ابعد من ذلك فقالوا بتعذر وجود عجمد بعد المئة السادسة او بعد المئة السابعة للهجرة . وينتقد القاضي الشوكاني هذه المقولة ويصفها مستهجناً ومستنكراً بأنها بمكان من الجهالة لا يخفي على من له ادنى حظ من علم ، وانزر نصيب من عرفان واخصر حصة من فهم لانها : قصر للفضل الالمي والفيض الرباني على بعض العباد دون البعض وعلى اهل عصر دون عصر وابناء دهر دون دهر (١٠) .

 <sup>(</sup>١) القاضي عمد الشوكاني البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع مطبعة السعادة القاهرة ، الطبعة الأولى ،
 الجزء الأول ، ص ٢ .

ان افكار القاضي الشوكان على الحميتها وتتورها ونفيها ودحضها للدورية المتصافلة في التاريخ لا تلبث ان تتع في مفهوم الدورية الكبرى ، كيا هي عند الشيعة . وعل الرغم من ان القاضي الشوكالي ليس معتولياً بالمعنى الحرفي إلا انه كواحد من أفذاذ الأثمة الزيلية في البعن كان مئاتراً بافكار المعتولة .

انظر كذلك دحض الشيخ علي يوسف (١٨٨٨) لمفهوم الدورية في التاريخ في مقالته و هل التمدّن دهري a . فهمي جدعان المصدر السابق ، ص ، ١٦٨ .

ان نفى التضاؤل إفي الدورية التاريخية ودحضه امر كان ولا يزال له اهمية كبيرة من منظور تاريخي لأنه يقف في وجه التجميد والانحدار ويتصدى للسلفية الممعنة في التقليد والباحثة عن المستقبَل بين طيَّات اعمال السلف فقط بكل الحرفية والتقليدية التي عرفتها القرون الماضية والذي كان من اخطرها واشدها ضرراً اعلان انتهاء عصر الاجتهاد واقفال بابه . هذا الامر الذي حاول مفكرو الاسلام المتنورون منذ القرن الماضي التغلب عليه وحتى يومنا هذا وربما لم يفلحوا بعد . ان ما يهمنا في هذا المقام ليس الجانب الديني في الموضوع اذ لا ندعى اننا هنا في مجال التصدي لهذه المسألة الحساسة والبالغة الاشكال والتعقيد والخطورة في آن واحد سواء بالنسبة للفكر والفلسفة الاسلامية المعاصرة او بالنسبة لجمهرة المسلمين ، ولسنا بطبيعة الحال نتجه لتفضيل رأي على رأي من منطلق عقائدي ولكن ما يهمنا في حقيقة الأمر هو دور تلك الافكار في تشكيل عقلية الانسان العربي المعاصر وتحديد موقف هذا الانسان من التاريخ . وما يهمنا في جوهر الامر ليس موقفه فقط من التاريخ الماضي ( على اهمية ذلك ) بقدر ما يهمنا موقفه من التاريخ القادم ، أي المستقبل ، انطلاقاً من الحقيقة الجوهرية الأولى وهي ان الانسان يصنع التاريخ ، وهذا الصنع يتأثر بشكل بالغ الخطورة بموقف الانسان من صناعته وبموقفه مما يصنع . وهناك ادلة كثيرة على ان هذه المفاهيم كانت في الماضي مقبولة للسلاطين والخلفاء . وكان ذلـك في كثير من الأحوال لمصلحة المؤسسة الحاكمة انذاك . ذلك ان المؤدى العام لهذه النظريــة هو « ان الواقع الذي تعانيه ان هو الاً جزء من حقبة مؤقتة ، ومتى دارت الدورة وانتهت الحقبة انقشع الظلم ، وذهب الطغيان » . لقد اتسعت هذه الرؤية في اذهان الجماهير فراحت لتشمل كثيراً من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية خاصة وانها من ناحية نفسية تعطى شيئاً من الاطمئنان وتوحى بنوع من التفاؤل والرضا . ولقد حاول ابن خلدون ، من زاوية غير دينية بالمعنى الحرفي ، ان يفسر الظاهرة الدورية في التاريخ حين قام بتحليل فساد الدول وذهاب العمران . فاتبع في الاساس منهجاً اقرب الى المنهج البيولـوجي في دورة الحياة . واعتبر الدول مشابهة للاشخاص تماماً . تبدأ بداية متـواضعة ثـم تقــوى وتشتد وتصل الى اقصى درجة من القوة والعطاء والنمو ، ثم تأخذ بالتوقف عن النمو . وبعد ذلك تدخل مرحلة الهرم والانحلال المؤدي الى الموت النهائي او الانقراض . والصورة التاريخية كها يرسمها ابن خلدون هي « ان احوال العالم والأمم وعواثدها ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر ، انما هو اختلاف على الأيام والازمنة ، وانتقال من حال الى حال ، وكها يكون ذلك في الاشخاص والاوقــات والأمصار فكــذلك يقــع في الاقطار والأزمنــة والدول »(١) .

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ، المقدمة ، الجزء الأول ، ص ٢٥٢ .

وافترض ابن خلدون ان تلك المراحل شبه البيولوجية التي تجازها الدولة هي من النوع الذي لا يمكن الحيود عنه ، وبالتالي لا يمكن تلافي حالة الهرم والنجاة من التداعي ومن ثم السقوط . انه يفترض ان ذلك الحال نوع من الحتمية القاطعة التي لا بحال للافلات منها تحت اي ظرف من الظروف . فالهرم والتداعي على حد تعبير ابن خلدون ١ من الامراض المزمنة التي لا يمكن دواؤها ولا ارتفاعها ع(١) ، وهكذا نبحد ان الدورية التاريخية لدى ابن خلدون لا تتمثل في ان التاريخ بعيد نفسه من حيث المضمون والجوهر وبالمعنى الحرفي بقدر ما يتألف من سلسلة متواصلة من الحلقات المتشابية ، او هو قطار من الدورات المتعاقبة ، وان الدول مآلها الى الزوال والانقراض لتحل محلها دول جديدة . ان ابن خلدون في تحليله هذا لم يكن يهدف الى تفسير التاريخ من حيث صيرورته الكلية بل كان جل اهتمامه مركزاً على الاجابة على السؤال : كيف يقوم العمران وتنهض الأمم ؟ وكيف تتطور الحضارة ثم كيف ولماذا تنهار ؟ وكيا هو معلوم فإن الأحداث التي مرت بها ديبار الموروية والاسلام بكل ما فيها من اضطرابات وثورات وغزو اجنبي كان لها دورها البارز في المدون خلدون للبحث عن اسباب السقوط والانهياز بعد ان رأى ما حل في تلك الديل . وتكاد سلسلة الاحداث هذه ولكن بصورة مختلفة أن لا تنقطع حتى عصرنا الماضر (٢).

ان مفهوم الدورية يركز على عمليات التحول المرحلية دون ان يعني كثيراً بالهدف النهائي للتاريخ او بمن جهة اخرى فإن عدداً من النهائي للتاريخ او بمن جهة اخرى فإن عدداً من المؤرخين بين الحين والآخر كان يميل الى افتراض مفهوم دوري للتاريخ على شكل حلقات متصلة او قطار متحرك من الدورات المتعاقبة . وهذا الميل ينبع في الواقع ويتخذى من ملاحظة فوانين الحلق والوجود على المستوى الجزئي وليس الكلي . ذلك ان كل وجود او خلق او ظهور على المستوى الجزئي وليس الكلي . ذلك ان كل وجود او خلق او ظهور على المستوى الجزئي وليس الكلي . ذلك ان كل وجود او

<sup>(</sup>١) من المهم جداً أن نلاحظ أن البينان السيامي للدول الديرقراطية الماصرة قد جمل مقولة ابن خلدون غير سارية المفعول ، أذ أن البينان الديرقراطي بمحمل معه ميكانيكيات التصحيح والمعاجلة والتصويب والتقويم مما بجمل الهرم والتداعي الحملدوني ليس امراً لا مجمس عنه على المديات الزمنية المنظرة .

<sup>(</sup>٣) كانت احداث الماضي تنطل في انقسام الحافزة العباسية وسيطرة العسكر، والمداليك والموالى على الحلافة والغزو المحري من هواكتر الى جكتيزخان ويسووائك والهيار الاميرين في الاندلس ، ونشوء ملوك السلوائك ويقلم المسيحين في الاندلس والحداث الصليبية واكتساحها لبلاد الشام واحتلالها للقدس. وتتمثل احداث المفاضر بانقسام الوطن العربي والنزاعات العربية العربية وانتهاش الجسم العربي من قبل اسبانيا واصرائيل وايوان وتوكيا والغزو الثاني والكتروانجي . . . . افيخ ال.

عناصرها وقواها فينمو ويندش . وتحتم قوانين الطيعة ان تكون بداية الأمر بسيطة ومتواضعة ، أذ لا يمكن أن ينفجر العدم الى وجود كامل . ومن ناحية اخرى وفي اطار من الظروف الموضوعية الاعتيادية لا يمكن أن يستمر النمو للرجود الجزئي الى ما لا نباية لأنه يصبح اذاك لا نبائياً فيطغي على الوجود الكلي ، وهذا امر لا يتفق مع قوانين الطبيعة . ولذا فإن الحدث الجزئي اما أن يندمج ويتحول الى وجود آخر ، أو يحافظ على ديومته من خلال تطوير نظام معادل لعوامل الفناء والتضاد ، أو يتجه نحو الانهيار والاضمحلال بسبب تغلب القرى الجديدة المضادة على ختلف المستويات . أن مثل هذا التحليل والذي يتفق مع الدورة البيولوجية للحياة الانسانية ولغير الانسان من الكائنات ، أذا اعطي مقوماته الجلدلية الصحيحة يصبح مقبولاً لتفسير كثير من ظواهر الوجود ولاغراض محدودة ، تكاد تنحصر في وصف » الظواهر التاريخية .

ويتمتع هذا التحليل بجاذبية خاصة لأنه يتوافق مع الشعور النفسي في الحياة . يعطي الأمل دائراً بظهور القوى الجديدة التي يتوقع ان تكون اكثر شباباً وقوة ، ولظهور المراحل الجديدة في التاريخ والتي يتوقع ان تكون اكثر تقدماً واكثر رقياً بالنسبة لأصحاب النظرة المتفائلة ، او لظهور المراحل الأكثر ظلماً وأشد قبحاً بالنسبة لأصحاب النظرة المتشائمة في التاريخ(۱) .

ان الإشكال الأساسي في مفهوم دورية التاريخ في العقل العربي على وجه الخصوص ان التاريخ يفهم هنا على انه حركة دائرية تعيد نفسها . أي انه دائرة تدور باستمرار ، مركزها واحد واطارها واحد ولكنها تدور ، والانسان يقف على نقطة في عبيطها او همو يرصدها من نقطة خارج هذا المحيط او في داخله . ان التاريخ الدوري في العقل العربي ليس قطاراً متحركاً من الأحداث على درب الزمن ولكنه دائرة تدور باستمرار ليس لها معنى عميز ولا بداية ولا نهاية . ونقطة الضعف والخطر في هذا التصور ان الشكل الظاهري عميز حلا بداية ولا نهاية . ونقطة الضعف والخطر في هذا التصور ان الشكل الظاهري الربتجاهل دور الانسان في صنع التاريخ ، صحيح ان الدورة البيولوجية للانسان تشابه في جميع الأشخاص ولكن الانسان المين ، خلافاً للكائن الحي الذي لا يتمتع بالقدرات المقلية الجبارة التي يتمتع بها الانسان ، لا يتشابه عمله مع الانسان الآخر . او اذا توخينا الدقة ، لا تشابه مساهمته في صنع التاريخ مع الانسان الآخر كائتاً من كان ولا تطابق مع الانسان الذي يليه . ويلعب الادراك والوعي العقلي والايديولوجي بالإضافة الى تراكم الانسان الذي يليه . ويلعب الادراك والوعي العقلي والايديولوجي بالإضافة الى تراكم الانسان الذي يليه . ويلعب الادراك والوعي العقلي والايديولوجي بالإضافة الى تراكم الانسان الذي يليه . ويلعب الادراك والوعي العقلي والايديولوجي بالإضافة الى تراكم الانسان الذي يليه . ويلعب الادراك والوعي العقلي والايديولوجي بالإضافة الى تراكم

 <sup>(</sup>١) بغض النظر عن معاير التشاؤم والتفاؤل ومبرراتها العلمية او الايديولوجية .

العلم والمعرفة لدى الانسانُ من خلال المرحلة الاقتصادية الاجتماعية دوره المتزايد في أيجاد الفروق وتعميقها وتنويعها بين الانسان والذي يليه ، وبين الجيل والذي يليه . وكلم تقدم الزمن وتحرك التاريخ ( وبسبب الحاصية التراكمية لمركب الادراك والوعى الـذي اخذ يزداد خصباً وغنى وعمقاً واتساعاً مع تزايد التقدم العلمي والتكنولوجي تدريجياً على مر العصور ) ازداد دور مركب الوعي هذا وازدادت فاعليته في « ايجاد الحيود » وتحقيق التخالف اي افساد عملية التطابق . وهو هنا افساد محمود ، لأنه عنم ان يكون الانسان نسخة عن الانسان الذي سبقه . وبذا تتسع الهوة بين دور كل انسان والذي يليه وتنكسر الدائرة ويحصل التراكم ويتوالد التميز ويصبح كـل انسان او جيـل من الناس متميـزاً ومختلفاً ، وبذا يصبح الحيل مشكّلا وصانعاً لمرحلة تاريخية جديدة او يصبح مرحلة جديدة في التاريخ . ان الاتفاق او الانضباط او التطابق فقط ، يصنع تاريخاً للانسان لا يختلف عن تاريخ النمل او النحل ، هناك فقط وفي مثل تلك الحالة التي تنعدم فيها القدرات الذهنية الخلاقة او تصل فيها القدرات الذهنية او ( الغريزية » او ( الفطرية » الى سقف لا تستطيع ان تتجاوزه ، هناك يصبح عمل كل فرد مطابقاً للذي سيخلفه ، وفي تلك الحالة فقط يكون التاريخ حركة دائرية الى اقصى درجة من الحرفية . حركة دائرية ليس لها غاية وليس فيها جدة وليس لها مستقبل ، في النحل والنمل مثلاً او غيرها من الموجودات المماثلة يكون المستقبل هو الحاضر ويكون المستقبل هو الماضي ايضاً ، الأمر الذي لا ينطبق على الانسان ولا ينطبق على المجتمعات البشرية إلا في اقصى حالاتها من البدائية حيث يكون التفاوت في القدرات الذهنية وفي المعارف وفي الخبرات وفي الوعى وفي الادراك يكون تفاوتاً طفيفاً او معدوماً وبالتالي يكون الانطباق شديداً ويكون المستقبل صورة عن الماضي تقريباً(١) .

ومرة اخرى لا بد من التأكيد على ان كثيراً من المفاهيم و الباطلة ، او و الزائفة ، او ه غير الواقعية ، او و غير العلمية ، او و غير التاريخية ، للتاريخ يكون مردها الى الحالة الاجتماعية الاقتصادية السائدة وحالة التردي او الانحسار الحضاري . وانطلاقاً من نفس القاعدة فإن مفهوم الدورية هو ايضاً احد المفاهيم التي تنبع من حالة الاحباط والعجز وحالة الضعف والتقهقر . وبالتالي فهي كها رأينا عند الغزالي مثلاً عاولة للخروج من ظلمة الهاس الى نور الأمل . ومن النفق الذي لا ينتهي الى جسر الثقة . ومها كانت المبردات الجزئية التي يمكن ان تضاف الى رصيد هذا المفهوم الا أنه يبقى من المفاهيم التي لا تساعد ابدأ على صنع المستقبل . بل انه جزء من المفاهيم التي تحاول الارتداد بالانسان الى الماضي ليكون

 <sup>(</sup>١) بافتراض حالة من الانعزال الكلي لهذا المجتمع البدائي وعلى مدى زمني ليس مفرط الطول ، كمجتمع الاسكيمو القديم على سبيل المثال .

جزءاً من الحلقة التي لا يستطيع كسرها . ان الانسان في هذه الحالة يكون ضحية للوهم والالتباس وضحية للامل الخادع ، وللنشابه الظاهري بين الاحداث .

صحيح قد يتشابه حدثان ( او عدة احداث ) تفصل بينها عشرات او مئات السنين ولكنها ليسا نفس الحدث ، ولا يعيد التاريخ نفسه ، ان لكل حدث حيثياته واختلافاته . ونحن اذا تتبعنا الحدث التاريخي المعين نلاحظ :

> ا**ولًا** : تميزه بقوى فاعلة ومؤثرة فيه وخاصة به غالباً ما لا تتكرر ، ثانياً : تفرده بدور تاريخي خاص به .

ان المفهوم الدوري للتاريخ يبعث في الانسان نوعاً من الشعور او الوهم او التصور الضبابي لمستقبلية التاريخ ، هذا الشعور الدوري للتاريخ هو مزيج من الراحة والقلق والتشاؤم والتفاؤل والتحفز والترقب\(^1\) . ومثل هذا المزيج الغريب يرتبط كها هو متوقع بشكل الدائرة وحركتها الدائرية الشكل الذي لا اول له ولا اخر ولا بداية ولا نهاية ، ولا تقدم ولا تأخر ، يتساوى فيه الصعود والهبوط ، لأن كل منها يعقب الآخر ، واياً منها ليس باقياً ولا دائماً ، ومثل هذا الموقف من التاريخ يؤدي بشكل مباشر او غير مباشر الى نوع من الجيرية الميتافيزيقية ويؤدي الى موقف من الحياة لا يقتصر على الجانب النظري منها بل يدخل في صميم جوهرها الواقعى . واكثر ما يتجل ذلك ربما في مجالين رئيسيين :

## المجال الأول : الواقع اليومي

ان الواقع اليومي للانسان وللمجتمع وفي الابعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية حين ينظر اليه في اطار هذا المفهوم يصبح مقبولاً لأنه بالضرورة واقع مؤقت ، جزء من دورة التاريخ ، وبالتالي لا بد من ان يتغير . اما كيف ؟ وبأية وسيلة ؟ والى اي اتجاء ؟ فإن ذلك لا يصبح مدعاة للتفكير او التدبير، وبالتالي فإن الظلم لا يصبح سبباً للتمرد لأن العدل سوف يعقبه ، والفقر لا يوجب الغضب او الثورة لأن الغني مجرد حال يحول ، الأمر الذي يعني اننا امام بدايات واضحة للانسحاب من الواقع والتخلي عن المشاركة بالتغير انتظاراً لحتمية الدورة وحركتها .

المجال الثاني : المستقبل المنتظر

وبنفس الدرجة من الخطورة فإن الدورية تجعل الماضي مرآة المستقبل ، والمستقبل

 <sup>(</sup>١) من الواضح ان المحصلة النهائية لمثل هذا المزيج هي غالباً نوع من الانتظار والترقب والتوفيقية المسالة او التحفز
 العابر الذي يخمد بسرعة

ينظر اليه على انه الماضي الذي ذهب . وما اصلح الماضي يصلح المستقبل ، وان الرفعة والعلمو والتقدم التي دارت دورتها يوماً ما لا بدوان تعود مستقبلاً . فالأيام دول ، وهذا في مجمله وجوهره يصب في مفهوم السلفية الماضوية للتقدم والتي تعتبر واحدة من الاشكاليات الاساسية للتقدم في الوطن العربي ومنذ بضمة قرون .

وقد يتبادر السؤال الآن : هل يعتبر المفهوم الدوري للتاريخ بهذه الحطورة وفي هذه الحقية من تاريخنا ليستحق كل هذا الاسهاب ؟ في رأينا ان خطورة هذا المفهوم على صنع المستقبل تتضح تماماً حين ينظر الى المدورية ليس فقط بمفهوم الحدث ولكن بمفهوم السيرورة وكل ما تتطلبه من معطيات فكرية وثقافية وايديولوجية في الاطار الاقتصادي الاجتماعي .

ذلك ان دورية الحدث كحدث بجرد هي اقل الأصور اهمية من حيث القيصة التاريخية ، خاصة اذا كنا نعطلق من الحقيقة الأساسية في التاريخ وهو انه من صنع الانسان . وفي هذه الحالة فإن مفهوم الدورية يفرض بصورة واعية او غير واعية مباشرة او غير مباشرة على الانسان ان يسعى الى اعادة الحدث او اعادة الموقع المتقدم في الدورة التاريخية الماضية من خلال اعادة الفكر واعادة المفاهيم واعادة الابديولوجيا . وهكذا يرتد المالشي يسعى في ثناياه ويُتقَبُّ في جوانبه عن كل ما رافق موقع الملروة في الدورة الماضية فيحاول احياءه واستعماله بل والتشبه به والسعى اليه رغم خلاف ذلك مع مقتضيات الواقع وطبيعة المرحلة . كل ذلك انطلاقاً من الأمل والاعتقاد بأن ما اوصل الى الملروة لماضي من شأنه ان يوصل الى الملروة في الحاضر او المستقبل وهكذا تتحول المدورية التاريخية الى دوران في الماضي وحوله وغياب المستقبل بكل جدته وابداعاته .

#### ٣ ـ ٤ التشاؤم والتفاؤل

انه ليصعب ان نتناول التاريخ في اطاره العلمي ثم نربطه بمسألة هي في طبيعتها غير علمية او غير عليه علم علمية او غير علمية او غير موضوعية مثل مسألة التشاؤم والتفاؤل والتي تعبر في جوهرها عن موقف الانسان الذاتي وانفعاله او تفاعله مع التاريخ . غير ان ما يبر دذلك ربما عاملان اساسيان : العامل الأول :

ان مفهوم التشاؤم والتفاؤل في هذا المقام لا يقصد منه التعبير عن عاطفة الانسان ومشاعره الذاتية بالمخي الحرفي تجاه المستقبل بقدر ما يقصد منه و تصنيف توقعاته ، وتصنيف رؤاه للمستقبل ، ، فإن كانت هذه التوقعات تشير الى ان المستقبل بجمل خيراً ورضاهية وتقدماً ومكاسب جديدة للانسان . فإن تلك التوقعات تصنف على انها تفاؤلية او انها تعبر عن نظوة متفائلة للتاريخ<sup>(۱۷)</sup> .

اما اذا كانت مثل هذه التوقعات واستناداً الى معطيات موضوعية مقنمة ومعقولة تشير الى المستقبل بحمل مزيداً من المشكلات ومزيداً من الكوارث ويسير بالانسانية نحو الدمار والحلاك سواء بالمفهوم المادي المباشر للهلاك والدمار كالحروب النووية العالمية المدمرة او بالمفهوم النفسي والروحي والأدبي كأن تسيطر على المجتمع قوة سياسية قاهرة تسعى الى اذلاله وسلمه انسانيته على طراز النازية المتلوية مثلاً او الصهيونية الاسرائيلية او العنصرية في جنوب افريقيا ، فإن مثل هذه التوقعات تصنف على انها تشاؤمية وانها تعبر عن نظرة متشائمة نحو التاريخ .

#### العامل الثاني:

ان الانسان بصفته صانع التاريخ وصاحب المصلحة الأساسية فيه فإن موقفه التفاؤلي والتشاؤمي من التاريخ نفسه وموقفه من صنعه ومن المشاركة فيه . وهذا بطبيعة الحال يكسب مسألة التفاؤل والتشاؤم د اهمية خاصة لأنها ذات علاقة مباشرة بتحديد الدور المستقبل للانسان وللمجتمع فهي التي تذكي عقرات الاندفاع والاقتحام وارتياد المجهول بعزم وتصميم واصرار في حالة التفاؤل ، او هي التي توحي بالهزيمة والاحباط بل والانسحاب من الصراع والوقوف على حافة التاريخ في حالة من المشاهدة البائسة لعبئية التاريخ ووحشيته ودفعه الانسان نحو الامبيار والهلاك في حالة من المشاهدة البائسة لعبئية التاريخ ووحشيته ودفعه الانسان نحو الامبيار والهلاك في حالة التشاؤم .

ومن هذا المنظور فإن مسألة التشاؤم والتفاؤل اذا اخذت كجزء صميمي من مسألة الرعي التاريخي للقضية الكلية ونعني بها مستقبل التاريخي للقضية الكلية ونعني بها مستقبل التاريخ ومكانة الانسان فيه ، فإنه عندلذ يكن اعتبار النفاؤل والتشاؤم مسألة تاريخانية بالمعنى الكامل بالرغم من ظاهرها الذي قد لا يوجي بذلك \_خاصة وان الوعي التاريخي للمجتمع وللافراد هو واحد من المحركات الهامة في السيرورة التاريخية وفي تصميد ديناميكية التطور في اطازها الاقتصادي الاجتماعي . ومثل هذه الديناميكية هي اقوى وأغنى واكثر فاعلية وزخماً حين يكون الوعي مترافقاً مع نظرة تفاؤلية للتاريخ حيث يتجه المجتمع بكل قواه الى المستقبل بثقة وامل ، هذا في حين غيرة النظرة التشاؤمية هذه الديناميكية وتضاؤلها وتدفع المجتمع الى الارتكاس والبحث عن

 <sup>(</sup>١) بطبيعة الحال يفترض ان مثل هذه التوقعات او الرؤى تستند الى أسس موضوعية وتعتمد على معلومات اقرب الى
 الصدق والحقيقة وبالتالي فهي ليس مجرد اسقاط ذائي متعسف .

الماضي والقناعة بالحاضر بكل ما فيه .

ان التراث العالمي حول مستقبل التاريخ غني بالصور والرؤى والتوقعات الكثيرة . وإذا ركزنا اهتمامنا على التراث الأوروبي نجد ان الفكر المسيحي ورؤيته الاخروية كانت هي الأكثر سيطرة والأكثر انتشاراً حتى عصر النهضة (١) ، وبالتالي فإن النظرة التشاؤمية هي التي كانت تحتل الصدارة انذاك .

غير ان عصر النهضة الاوروبية وما اكتنفه من تحولات اقتصادية اجتماعية وتقدم فكري وانجاز علمي وثقافي استطاع ان يجدث تغييرات اساسية بل ومناقضة لما كان عليه الموقف المسيحي التقليدي بالرغم من بقاء اللامسيحية كدين يتمتع بالانتشار ويتمتع بالاحترام ، وله رعاياه ومؤسساته الكثيرة .

ولذا فقد شهد القرنان الثامن عشر والناسع عشر على وجه الخصوص تطوراً بالغ الأهمية في هذا المقام ، ونعني بذلك بلورة مفهوم التقدم كصفة او ظاهرة ملازمة للتاريخ . يمعنى ان التاريخ الانساني في عمومياته يسير في مسار متصاعد ومتنامي ومتقدم . . وبالتالي ليس هو انحدار الى الهاوية ، ولا هو حركة دورية تصعد مرة وتهبط اخرى .

ولا شك ان التغيرات الهيكلية الجذرية في البنية الاقتصادية الاجتماعية في اوروبا والتي ساعدت في تعجيلها تلك و الكتلة ، المتنامية من العلم والمعرفة والتكنولوجيما والاختراعات الحديثة كان لها دورها البارز في تطوير مفهوم التقدم في التاريخ وفي تقرير النظرة التفاؤلية تجاهه . ذلك ان كل هذه التحولات والتغيرات الجذرية في المحرقة وفي التكنولوجيا وفي المؤسسات قد اظهرت وبشكل بالغ الوضوح ان هناك فرصة للانسان للسيطرة على الطبيعة والتحكم بها وكشف اسرارها وعلاقاتها بصورة نظامية .

هذه التحولات في اطارها الكلي اتاحت للانسان الفرصة لتسخير الطبيعة لخدمته ولأهدافه بشكل يعيه هو ويقرره هو(٢٠) . واذ توفرت له الادوات والوسائل والاسكانات فقد

<sup>(</sup>١) كان الفكر الديني المسيحي في ذلك الوقت يرى ان المستقبل هو استمرار الارادة الرب وان الواجب الاسامي للانسان هو الطاعة والانتقياد الى الكنيسة وان الانسانية في حالة متفائمة من الحطيقة والتدهور وبالتالي لامناص الا بطلب الحلاص عن طويق المسيحية ديناً وكنيسة . قسطنطين زريق ، المصدر السابق ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) أن استخلال الانسان للطبيعة وسيطرته على بعض معطياتها ليس من حيث التاريخ بالشيء ألجديد كل الجلدة . بل ان ذلك بدأ متواضعاً مع بداية الحضارة الانسانية واخط بنحر معها . غير أن اهم ما كان يهيز ذلك الاستخلال وتلك السيطرة انها كانت تخلوم در والوعي التظامي ، ويتعفر إلى التطلع البرجع لل المستجل. وكان ذلك طبيعياً لان للمرقد الانسانية والعلم الانساني لم يكونا قد وصلا بنهد الى خد بسمع بالتطبيق او حتى التنظير لدسول هذه المرحلة ونعني بها الوعي النظامي والتطلع المربح إلى المشتخل . وهو ما يدات ملاحمة في عصر الشهشة .

توسع في استعمالها في كل اتجاه. استعملها للثروة واستعملها للثورة معاً. فأعمر المدن واستعملها للثورة معاً. فأعمر المدن واستغل الخامات واقام الصناعات واقتح الاسواق وفي الوقت نفسه زعزع البنيان الطبقي وثار عليه واطلق المبادئ والآراء ، والمعتقدات الجديدة التي تصب في عصلة واحدة بغض النظر عن عتوياتها التفصيلية واختلافاتها الجزئية ، آلا وهي صنع التاريخ وتغييره لا مشاهدته وتفسيره . وهكذا اصبح الانسان هو المركز وهو الأمل وهو مصدر التاريخ . حتى الانسان العادي اخذ يعي اكثر فاكثر دوره في التاريخ واصبح يشعر أن بامكانه أن لا يدخل التاريخ » ويصنع شيئاً متميزاً سواء تمثل هذا التميز عبد بلوغه عالمات عن المعر ، وهو الانكليزي ريتشارد اركرايت (١١) و تمثل بعبد بلوغه عسكرية لرجل يصل الى قمة السلطة في اوروبا مثل نابليون بونابرت دون أن يكون سليل اسرة ارستة اطبة عريقة .

وهكذا انتشرت وحالة ، تاريخية جديدة . فالأفراد والجماعات من مفكرين ، وصناع ، ومن مغامرين ومستثمرين ، ومن مصلحين وثوار ، كل اولئك كان بجدوهم الايمان والوعي ، بأن الانسان سائر حتماً في طريق التقدم والرقي ، وانه يستطيع ان يتعليج الى مستقبل افضل ليس فقط بمفهوم المصير او النهاية بقدر ما هو المستقبل الأفضل في شتى مناحي الحياة وفي اطار من الرقي المتواصل . ومن هنا اخذ المفهوم الاجتماعي للتاريخ ينغير ويتحول بسرعة ليصبح حركة تقدمية في جوهرها ومتزايدة الرقي والتسامي . ينغير ويتحول بسرعة ليصبح حركة تقدمية في جوهرها ومتزايدة الرقي والتسامي . اوما يصبيب الانسان في سعيه المتواصل نحو الرقي والتقدم من ارتدادات وتراجعات بل وحتى كوارث هي مصاعب مؤقنة وطارئة وليس لها دور دائم في نغير جوهر الحركة التاريخ يقد بي مناو المناقب المنازغية ومصبر مجهول ، وإنما هي احداث و صغيرة » في مسيرة ولا تشكل جزءاً صحيمياً وقدرياً ونهائياً من حركة التاريخ ضخمة للغاية لا يمكن عكس اتجاهها وان كان من الممكن تأخيرها او اعاقبها . هذه التفاؤلية اكتسحت المجتمعات الاوروبية عماً وعرضاً ، وشملت الرجل العادي كها النالمكر والمفتف واصبحت جزءاً من الوعي الاجتماعي، للتاريخ . وتجلت في شملت المفكر والمفتف واصبحت جزءاً من الوعي الاجتماعي، للتاريخ . وتجلت في شملت المفكر والمفتف واصبحت جزءاً من الوعي الاجتماعي، للتاريخ . وتجلت في شملت المفكر والمفتف واصبحت جزءاً من الوعي الاجتماعي، للتاريخ . وتجلت في

بدأ اركرابت ( ١٧٣٢ - ١٧٩٢ م ) حياته حلاقًا ثم اتجه الى الاختراعات والأجهزة الميكانيكية ، له انجازات قيمة في صناعة الغزل والنسيج واستطاع ان يؤلس اول مصنع غزل بدار بالطاقة المائية .

السلوكيات العامة للافراد والجماعات كها تجلت في الفلسفات والافكار والأعمال الفنية والأدبية التي تكونت وازدهرت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وما بعد ذلك<<<>) .

ولسنا بحاجة هنا للدخول في المضامين الفكرية والفلسفية التي غيرت من هذه المناهيم التاريخية الجديدة التي يمكن الرجوع اليها في المصادر المختصة . غير ان ما يهمنا في هذا المقام هو ان عصر النهضة الاوروبية او عصر التنوير والمقلانية لم يتأكد ويتحرك بالمفهوم السير وري قبل ان يكون العلم ود المقل ، قد لعبا دوراً بالغ الخطورة وباللغ الأهمية سواء في تفسير هذه السير ورة التاريخية او في تغييرها ولو بشكل جزئي لتؤول الى ما آلت اليه ، هذه الرؤية التاريخية التي نطلق عليها الرؤية التفاؤلية تمييزاً لها عن الرؤية التي تري العالم يتحدر دائياً نحو الهاوية اي الرؤية التشاؤمية استطاعت ان تطبع العصر بها ، وان تحقيق نقلة والها قي المها العمل بالغة العمق والأثر .

ولا بد من الاشارة او التأكيد على ان هذا التفاؤل في مستقبل التاريخ لم يكن من النوع الطوبادي المثالي ولم تكن تلك التفاؤلية قائمة على التمني والاحلام . بل كانت في جوهرها تفاؤلية د شاقة ، وو عملية ، وو واقعية ، وإلى حد كبير تفاؤلية علمية تستند الى التحليل العلمي للتاريخ (٢٠ . كانت تفاؤلية شاقة لأمها كانت ترى ان حركة التاريخ هي في محصلتها حركة تقدمية اساساً تعتمد على التضال الشاق والجهد المثابر والصراع المتواصل للانسان لكي يمشي خطوات اضافية على طريق التقدم والارتقاء ، بمنى ان المصير الأفضل والمستقبل الأحسن والغد المشرق لن يكون منحة من الغيب ولن يكون جزءاً من دورة تاريخ حسب مفهوم النظرة الدورية للتاريخ ، بل انه بيساطة وبكل مشقة نتيجة للكد المتواصل للانسان بكل ما يعني هذا الكد من صراع وتضحيات وضحايا واخطاء وآلام .

<sup>(</sup>١) غنى عن البيان اننا لا ندعي هنا بأن نوعاً من و الحمى ، التفائلية المتفصلة عن عواصل التغير الاجتماعي الانتصادي قد انتشرت دون آلام وكوارث في ظلك الفترة . وإن اجاماً من نوع ما قد تم التوصل إليه ، ولكن ما نذهب اليه هو ان الثقة المصافلة المثنامية بدورة الإنسان وبامكانية السيطرة على المستقبل قد بدأت تشكل حركة تاريخية الخلت تحمل مكانة متزايدة الأهمة في العقلية الاجتماعية على شتى المستويات في اوروبا النهضة واوروبا التورة الصناعية واوروبا المعاصرة .

<sup>(</sup>٢) أن أتأكيد على الجانب و الذاتي الغربي ، في الانسان لا يعني يطبيعة الحال أثنا نسلخ هذا الجانب عن المضامين الانتصادية والإجتماعية الفاعلة فيها بشكل جدل ولا نقل بطبيعة الحال بور الصراع الطبقي في مجمل الصعلية التاريخية وإلدكات الكامة في التاريخ مع التسليم بأن هذا الوعي كانجزءاً صميعاً من طبيعة المرحلة التاريخية بتاريخه ولا مكاناته الكامة في التاريخ مع التسليم بأن هذا الوعي كانجزءاً صميعاً من طبيعة المرحلة التاريخية بالمغيرم الاقتصادي الاجتماعي ولم يكن بالقطأ عليها أو مضماً فيها أو جود تكور سابعة في الهواء .

ان سيرورة التقدم في التاريخ ليست خارجة عن التاريخ وليست مفروضة عليه ولا مفتعلة فيه ولا نابتة من عدم او آتية من فراغ . انها المتيجة المتطقية لكون الانسان هو صانع التاريخ ، وهذا الصانع وريما لأول مرة اكتشف ذاته بعمق وتعرف على هويته بوضوح وتبين دوره الممكن المتاح ، صحيح انه كان يصنع التاريخ منذ بدأ التاريخ يصنحه ، ولكنه لم يكن واعياً لهذا الدور ولا مدركاً له واحياناً غير واثق به او غير مطمئن الى نتافجه وعواقيه .

واحياناً اخرى لم يكن الانسان فادراً على ادراك امكانية التقدم في مسيرته التاريخية لأنه لم تكن تتوفر لديه الوسائل وا لادوات المادية او غير المادية ( العلم والفكر والتكنولوجيا والثقافة والايديولـوجيا ) الأســاسية والنــظامية والمتنـامية لجعــل دوره اكثر فــاعلية واقــل هامشية .

اما لماذا يكون التاريخ في مستقبله سيرورة معقدة نحو التقدم ؟ فببساطة ( وليس بتبسيط ) لأن العقل البشري ( بالمفهوم العام الشامل للعقل والذي يعني هنا القدرة المتزايدة على الخلق والابداع والابتكار والتصُّعيح والتقويم فردياً واجتماعياً ) هو في نمو وتعاظم سواء في قدرته الذَّاتية المحضة أو القدرة التي تنتجها الـوسائــل والأسباب الاجتمـاعية والتكنولوجية ، وهذا العقل ( ليس في المفهوم الهيغلي ) في جوهره حركة دائبة نحو الرقي والتقدم لكي يتواءم بصورة جدلية مع متطلبات الانتـاج من جهة والاقتصـاد في الجهد الانساني من جهة اخرى في اطار من الرقى الفني والخضاري المتحرك(١) . ان هذا العقل بالذات هو الذي يعطى لسيرورة التاريخ الانساني اتجاهها الممكن والمحتمل نحو الارتقاء والتقدم وبالتالي نحو مسار يدعو الى التفاؤل ، وفي الوقت تفسه فإن توقف العقل عن النمو والتعاظم او خفوت ديناميكية النمو فيه والفعل في محيطه الى درجة يكاد يكون فيها قاصراً عن متابعة الاحداث (سواء كانت هذه الأحداث من صنع الطبيعة او من صنع كاثنات حية اخرى) والتأثير فيها هو الذي جعل من سيرورة التاريخ الحيواني بالنسبة للحيوان على المدى الزمني المنظور سيرورة غير معلومة وغير متحكم بها وفي اغلب الاحتمالات سيرورة كارثية او سيرورة عدمية كهاكان تاريخ الديناصور مثلاً وما هو عليه مستقبل الحيوانات التي دجنها الانسان واخذ ينميها ويوالدها لكي يتغذى بها ، وبذا قطع عليها كل امكانات لسير ورة تاريخية مغايرة(٢).

 <sup>(</sup>١) ليس خافياً بأن هذا البحث عن الرقي والتقدم يتم في الأطار الطبقي على وجه الخصوص وفي الأطار الانسائي على
وجه المموم .

<sup>(</sup>٢) مئات الآلاف من السنين .

ان الوجود السليم للعقل الانساني متمشلًا بالعقل العلمي والذي استطاع ان يضاعف من امكاناته آلاف المراحف الناهي يضاعف من امكاناته آلاف المراحف الخمسة الاف سنة الماضية فقط ( وهو زمن متناهي القصر جداً اذا ما قيس بالازمان اللازمة لاحداث التطورات العضوية او البيولوجية في الانسان او بالازمان الجيولوجية ) واستطاع ان يضاعف امكاناته مئات المرات خلال العقود التنساني ( والتي تعتبر بمثابة ثواني في عمر الوجود الانساني ) كان ولا يزال الشرط الاسامي للتقاول . ولكنه بطبيعة الحال شرط غير وحيد وغير كاف بمفوده .

بمعنى آخر أن الأسس العلمية التي قامت عليها تفاؤلية النهضة الاوروبية قد بينت بكل وضوح ، انه ليس هناك من رابط ميكانيكي تلقائي حتمي بين الأزدهار الاقتصادي وبين المستقبل الأكثر مدعاة للتفاؤل . او بين المقلانية والعلم وبين التقدم . ان العقلانية والعلمية هي من الشروط الاساسية لتحقيق التقدم . وان الازدهار الاقتصادي هو واحد فقط من مؤشرات عديدة على المستقبل الأفضل . ومثل هذه الشروط للتقدم لا يمكن ان تحقق فاعليتها في المجتمع الا في اطار نظام متطور من الايديولوجيا العلمية المرنة والسياسية الفاعلة والتركيب الاجتماعي المعبر عن القوى الإبداعية(١).

ومن هنا كانت اهم سمات عصر النهضة الاوروبية انه كان عصر العقل وعصر العلم ونمو العقل العلمي . وهذا يعني ان الشرط الأول لتحقيق التقدم قد بدأ يترسخ . وبذا بدأت تتبلور الصورة التفاؤلية للتاريخ بالمفهوم العام أي التاريخية العامة . وهي تفاؤلية لا تستند الى جذور ميتافيزيقية غير معروفة الغايات والاسباب؟؟ .

ومع هذا فإن بدايات القرن العشرين حَمَّلت معها احداثاً جساماً وذات طبيعة خاصة وتأثير عمين في مجرى التاريخ الحديث مما كان له تأثير سلبي على « التفاؤلية الاوروبية » ادى الى تقلصها بل والتشكك في صحتها على المدى الطويل . لا من حيث الجانب العلمي المبرر لهذه التفاؤلية بل من حيث الجانب العملى والمتمثل اساساً في ظهور انظمة سياسية واقتصادية

<sup>(1)</sup> أن المتبع للتاريخ السياسي في أوروبا في الفرنين الثامن عشر والتاسع عشر يلاحظ آنه في الرقت الذي كانت تتصاهد فيه الإمكانات العلمية والكتولوجية والفنية والفنية والمنكرة عائدة في الأخراص والتعالي أم تكن تلك الفنية نزمة طويلة وكانها كانت في حالة أعادة ترتيب جغرافية مساسية إجماعية اقتصادية . وبالثالي أم تكن تلك الفنية نزمة تلويخة . بل حملت من الآلام والملمي الكتير . ومن هنا فإن الحديث عن إلا تلاقاق التفاؤلية للتاريخ بالاستشاد المناسبة على الشرود التي المناسبة على المناسبة على الشرود التي المناسبة على المنا

 <sup>(</sup>٢) ليس المعني هنا تاريخاً اجتماعياً بالطبع بل تاريخاً بيولوجيا واصفورياً .

مسلحة بكل وسائل العلم والتكنولوجيا ولكن موجهة نحو التدمير والسيطرة الماديـة او الروحية ، كانت الاحداث الجسام كثيرة منها الايجابي ومنها السلبي :

- ١ ـ الحرب العالمية الأولى .
- ٢ ـ الثورة الاشتراكية في روسيا .
- ٣ ـ الكساد الاقتصادي العظيم الذي ساد العالم الغربي في الثلاثينات من هذا القرن .
  - ٤ \_ صعود هتلر الى السلطة وسيطرة النزعات النازية والفاشستية .
    - ٥ \_ الحرب العالمية الثانية .
- ٦- التسارع الهائسل في التطور التكنولوجي للاجهزة والمعدات والأنظمة العسكرية
   والأنظمة البوليسية والتي اخدلت تلعب دوراً هائس الخطورة في التدمير الخارجي
   ( الحروب ) وفي التدمير الداخل ( السيطرة على المواطنين ) .
- ٧- انفراط عقد المنظومة الاستعمارية التقليدية وظهور الاستقلالات الوطنية للدو ل
   الناصة .

كل ذلك ساعد على تقليص افق النفاؤل الأوروبي الغربي بشكل ملحوظ في الوقت نفسه الذي اخلت فيه التفاؤلية غير الاوروبية وتفاؤلية المدول النامية وتفاؤلية الدول الاشتراكية تتصاعد . ومع هذا فإن الأسس العلمية للتفاؤل بمستقبل الانسان لم تتزعزع بل وأخذت تترسخ بعمق مم تقدم الزمن .

# الفصل الرابع

## مسائل مستعصية

٤ ـ ١ الاتجاه التشاؤمي للتاريخ العربي
 ٤ ـ ٢ المؤسسة
 ٤ ـ ٣ مسألة الحكم
 ٤ ـ ٤ معالم بارزة في التحول

#### ٤ ـ ١ الاتجاه التشاؤمي للتاريخ العربي

قلنا في مكان سابق بأن النظرة التشاؤمية للتاريخ كانت من النظرات البالغة الشيوع في الفكر التاريخي العربي ، ويعود تاريخ ذلك الى الفرون الهجرية الأولى . ان قسطاً كبيراً من النشاؤمية كان مرده المعيار الديني . بمعنى ان جوهر التقدم الى الامام وجوهر الصلاح ولب الفلاح حسب المعيار الديني يكمن في اقتراب الناس اكثر فاكثر من الدين وفي تمسكهم اكثر فاكثر بالعقيدة وتقيدهم اكثر فاكثر بأحكام الشريعة ، وباقتدائهم اكثر فاكثر بالسنة التي استها النبي وصحبه والتابعون . وعكس ذلك فإن كل تناقص في الايمان وكل ابتعاد عن الدين وكل تراخ بالعقيدة وكل انقلاب عن الشريعة ، وكل اهمال للسنة هو وبنفس المعيار دليل على الخيران ومؤشر على سوء العاقبة ، ومؤد للفشل ومدعاة لغضب الله ، وبالتالي فهو مبعث للتشاؤم من المستقبل .

بدأ التاريخ العربي الاسلامي بداية مطمئنة واثقة حين خرج من الجزيرة النبي العربي يدعو الى الاسلام ، وبلغت هذه الطمأنينة فروتها في عهد النبي ثم الحلافة الراشدية حيث لم بخالج احد من العرب المسلمين شكاً بأن العصر الاسلامي هو خير العصور وان النبي خاتم الأنبياء وانه قد جاءهم بما « ان تمسكوا به لن يضلوا ابداً كتاب الله وسنة نبيه » .

ولكن الطمانينة الفكرية التي انبثقت عن هذه البداية لم ترافقها طمأنينة عملية واقعية إلا في حدود . وبدأت حركة التاريخ تسير باتجاه مغاير لما توقعه الفكر العربي الاسلامي في تلك الحقبة . اذ سرعان ما بدأ الأصطراب في عهد الخلفاء الراشدين انفسهم ، وفجع الناس بأن الحليفة الأول ابا بكر الصديق قد ارتحل بعد فترة وجيزة ، ولحق به الخليفة الثاني عمر بن الحقاب ابو الدولة العربية بعد ان تأمرت ضده يد القتل والاغتبال والغدر التي مثلها ابو لؤلؤة الفارسي . اما الحليفة الثالث فقد ثار عليه رهط من المسلمين العرب اللين شهدوا عصر النبي ونقموا على عثمان بن عفان فقتلوه في ظروف صعبة ومربعة . اما الحليفة الرابع علي بن ابي طالب فقد طعنه الحارجي ابن ملجم غذراً بعد ان امضى جل عهد خلافته في عجاربة الثائرين عليه والطامعين في الحلافة او الطاعين اليها . واختفت بذلك الحلافة الراشدية وبدأ عصر من الملك الوراثي الأموي . بدأ سلسلته معلوية بن ابي سفيان لينتهي لما المئك بن عام ١٩٢٢ هجرية بعد انقلاب سيامي مدير، احكم تدبيره اللعاة الشيميون لصالح بني العباس ظاهراً واصالحهم باطناً . وتحلال المعمر الأموي وبعده نشأت الفرق عن الاسلام وكانا الامر تطبيقاً للحديث النبري ان الاسلام بدأ عربياً وسيمود غرباً ، والخد المضمير الاسلامي يشهد بكل امي وقوق الابتماد التدريجي فعلي للغرباء . واخذ المضمير الاسلامي للأمة يلاحظ أن الاسلام سيتهي الى التبعر أن فعلي لغرباء . واخذ المضمير الاسلامي يلامة يلاحظ أن الإسلام بينتهي الى التبعر أن على المخرب . أي غيء مدعاء للتشاخ في مستقبل التاريخ اكثر من هذا !! غير ان هذه الشاؤمية والاحساس بالحلل التاريخي ولمن من المواقف :

الأول : على مستوى سواد الناس حيث اخذت الغالبية تشعر بأنها تتقدم نحو الاسبق ، وأنه كتب عليها ذلك . وإن هناك احاديث نبوية قد اشارت مسبقاً لهذا المسبق ، وأنه كتب عليها ان تقبل بارادة الله أو أن تنسحب من الحياة العامة وتقف على حافة التاريخ ، وتزهد في الدنيا التي هي بالاساس دار فناء وترضى بما يقوله المتصوفة اما لغايات الرضى واما لغايات الآخرة .

الثاني : ان جزءاً من المفكرين والأدباء والفقهاء والمجتهدين شمعورا بأن تشاؤمية التاريخ اذا تركت لتأخذ مداها في الاطار الفكري فإنها تلغي نظرياً على الأقل كمل دور للجهاد الديني والاصلاح العقائدي بل ورعا تتعارض مع جوهر الفلسفة الاسلامية كهاكان يراها بعضهم فلسفة تفاؤلية مُفتحة صافية ، اذ ما هي الثقة التي سيندفع بها الانسان

<sup>(</sup>١) لب هناك من شك بأن معظم الأقوال ووالاحاديث، افي تؤيد المستقبل للتدهور الانسانية هي من الاحاديث المؤيدة المؤيدة المؤيدة المؤيدة والمؤيدة والم

المسلم لاعلاء كلمة الدين ودعوة الناس الى شريعة الاسلام اذا كان الفكر التاريخي المرافق هو فكر تشاؤمي يبشر بالانحدار والتقهقر والسقوط والابتعاد المتزايد عن الدين ؟

وعليه لا بد من الامل في المستقبل ولا بد من التفاؤل .

وفي ضوء الاحداث السياسية والاجتماعية المتلاحقة والبالغة الخطورة من منظور المثالية الاسلامية التاريخية والتي شملت العالم الاسلامي من اقصاه الى اقصاه ، وعلى مدى المثالية الاسلامية التوسير جداً ، ظهرت تفسيرات متنوعة للتاريخ ودوره فيه ، صحيح ان مثل هذه التفسيرات لم تأخذ اطاراً منهجياً واضحاً وعدداً إلا في عصور متأخرة نسبياً ، إلا ان الأفكار التاريخية والفلسفية التي يجدها المرء هنا ، وهناك ، كافية لاعظاء صورة عامة عن موقف مفكري المسلمين وعامتهم من المستقبل واحداثه . ولا شك بأن سرعة التغيرات السياسية التي كان يفرزها الواقع الاسلامي بمعطياته الاجتماعية والاقتصادية والحضارية كان يرافقها تغيرات عائلة في الافكار والتحليلات .

لقد ظهرت مفاهيم كثيرة على مدى التاريخ الاسلامي كان اكثرها بجمل طابعاً تشاؤمياً واضحاً والقليل منها بجمل طابعاً تفاؤلياً ، ومن المفيد ان نلاحظ ان المفهوم التفاؤلي هنا للتاريخ كان يتحرك في اطار ضيق تماماً وضمن ثلاثة اعتبارات اساسية :

الاعتبار الأول: ان الرؤية التفاؤلية قد طورها ودافع عنها عضلانيو الاسلام ، وبشكل اساسي المعتزلة ، وفي الاطار النظري . باعتبار ان تلك التفاؤلية كانت ضرورة تقضيها مستلزمات التماسك والتناسق للاطروحة الفلسفية الاسلامية بكاملها (من وجهة نظر المعتزلة على الأقل) واهم ما فيها نفي صفة الظلم عن الحالق وتبيت حرية الانسان بالاختيار وبالمسؤولية عن اعماله وان هذه الحرية والمسؤولية لا تستطيع ان تأخذ قيمتها الاختلاقية والعملية إلا من كونها نابعة من العقل ومنبقة عنه بارادة وتدبير. الأمر الذي يفرض بالضرورة ايضاً ان يكون هذا العقل هو الاداة السليمة والصحيحة والمتحركة نحو الكمال١٠٠ ، والتي ارتضاها الحائل لعباده لأن تكون هي اداة التوجيه ومناط الاحتكام والتعييز ، وهكذا يأخذ الانسان دوره في صنع تاريخ هومن رسم العقل بصورة او بأخرى ومن صنع الانسان وفي نطاق مسؤوليته .

الاعتبار الثاني : ان المفكرين والفلاسفة الأقرب الى بلاط السلطان هم الذين كانوا أميل الى تبنى المفهوم التفاؤل للتاريخ وهذه نتيجة متوقعة لسببين :

 <sup>(</sup>١) بغض النظر عن التعريف التدقيق لمفهوم الكمال في هذا المقام .

اولها: ان القرب من بلاط السلطان بحد ذاته عجلبة (في اغلب الاحيان) للسلطة والجاه، ومصدر للرفاه والثروة والحياة اليسرة السهلة الناعمة. وهو ابعد للمعاناة وحجب لرؤية الواقع الاجتماعي الاقتصادي في شرائحه المختلفة وفي مآسيه واحباطاته الواسعة. اضافة الى ان القرب من بلاط السلطان (في اغلب الأحيان مرة اخرى) لا يستدعي التمسك الشديد بالدين والنظر الى الحياة من منظار المتدينين، خاصة وان بلاط السلطان في الخلافات الاسلامية (جمع خلافة) باستثناء الراشدين كان بلاطاً منماً مترفاً على غرار البلاط الكسروي وبكل معنى الكلمة. ومن هنا فإن الفكر القريب من السلطان له مقايسه التي تنسجم مع مقايس البلاط بكل ما في هذه المقايس من تحرر وتسامح وانطلاق ، هذا التحرر والانطلاق وما يدور في فلكها تعتبر جميعها من الموجهات الأساسية نحو التفاؤلية.

ثانيها: ان النظرة التفاؤلية للمستقبل وللتاريخ بواقعه ومستقبله هي اذا جاز التعبير «واجب سلطاني»، بمعنى ان الأقرب للسلطان عليه ان يدفع ضريبة هذا القرب ( وما يترتب عليه من مغانم ومكاسب ) بأن يعلن للناس ان عهد مولاه هو عهد الحير وا لبركة وان ما يفعله مولاه فيه صلاح الناس في يومهم وفي غدهم ، وبالتالي فإن أي نظرة تشاؤمية للتاريخ تعني ان صانع التاريخ ، وهو في هذه الحالة صاحب السلطان ، ليس في جوهر الأمر جديراً بما يقال فيه وعنه . وانه اذن يسير في الناس الى طريق مظلم ونفق مسدود ، ونهاية بائسة ، وان يوم الناس افضل من غدهم وحاضرهم الطف من مستقبلهم . وهوشيء وان يوم الناس افضل من غدهم وحاضرهم الطف من مستقبلهم . وهوشيء لا يرضى عنه السلطان ولا يسمح به بل ويتنافي بالضرورة مع الهيمنة السلطانية .

وهكذا كان للمفكرين والفلاسفة اولئك دور واضح في البحث عن الجانب التفاؤلي او على الأقل تجنب البحث في تشاؤمية التاريخ .

الاعتبار الثالث : هناك عدد من المفكرين الذين طوروا مفهوم « العناية الالهية » وه اللطف الالهي » وهو المفهوم الذي نكاد نجده لدى العديد من الفلاسفة والمفكرين المسلمين ، طوروه الى نظرة تفاؤلية خاصة . وخصوصية هذه النظرة تتمثل في ارجاع مستقبل الكون الى ميكانيكية من التغير والتحول تتجه نحو الكمال بفعل العناية الالهية . والاشكال فيها انه لا يتضح فيها دور الانسان وان كانت تبعث فيه نوعاً من الراحة والاطمئنان . ولأن ميكانيكية الترقي والاكتمال تعمل بفعل العناية الالهية فقد تميزت هله النظرية بشموليتها الانسانية العامة وبمجالها الكوني الواسع .

وهذه المسألة ( ونعني المجال الكوني ) لها اهمية خاصة في تحقيق القمية العلمية والعملية لفهوم التفاؤل والتشاؤم في التاريخ كها سوف نبين فيها بعد . ومن المفيد ان نقتبس هنا شيئاً من اقوال ابي سليمان السجستاني ( المتوفي عام ٣٧١ هجرية ) لكي نتتبع تطور هذه النظرية التفاؤلية الحاصة ، فهو يقول :

« ان صورة العالم في كل وقت وساعة على حالة لم يكن عليها من قبل . . وذلك بما يفيض عليه ويسري اليه من الحق الأول بالجود الأعم الأشمل . واذا كان العالم وكل ما فيه صورة محدودة وشكل فاضل ، يصير في كل ساعة ولحظة الى هيئة لم يكن عليها من قبل فهي ذلك الأن العالم متوجه الى كمال وجائل بالله حالاً فحالاً .

وهكذا يتبين من هذا النص السمات التي تميز نظرية التفاؤل الخاصة والتي بطبيعة الحال لم تقتصر على السجستاني وانما شاركه فيها غيره من الفلاسفة ، مع تحويرات واضافات تراوحت من الاضافات شبه الاخلاقية لدى الكندي والفارايي وابن سينا حيث دعوا جميعاً إلى ارتقاء الانسان من مراتب الحياة البوهمية إلى مراتب الحياة العليا الفائمة على فضائل الانسان الحكيم ذي الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة ، الى الاضافات فضائل الانسان الحكيم ذي الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة ، الى الاضافات يمكن ان يرقى اليها الانسان لتحقيق الكمال والسعادة القصوى الذين لا ينالها إي موجود هي تلك التي يستطيع فيها الفرد ان يرقى بقرته العاقلة إلى مرتبة العقل المستفاد? ). إلا انه لا بد من التأكيد هنا على ان مثل هذه الأفكار والتي حفلت بمعاني التفاؤل والأمل لم تقيض لما السيادة ابدأ ولم تدخل الى جوهر الصراع السياسي لأنها غلّفت تلك الاراء التفاؤلية بالعلاف الحاص الذي خفو من دور الانسان واحاله في كثير من الاحيان الى مستشرف ومكانكيات ميتافيزيقية في كثير من الاحيان الى مستشرف ومكانكيات ميتافيزيقية في كثير من الاحيان .

اما في ارض الواقع أي في خضم الصراع الاقتصادي الاجتماعي فإنه يمكن القول

<sup>(</sup>١) · ابو حيان التوحيدي ، المقابسات ، تحقيق محمد توفيق حسين ، مطبعة الارشاد ، بغداد ، ١٩٧٠ ص ١٩٣٩ -. معمد

<sup>(</sup>٢) فهمى جدعان ، المصدر السابق ص ٤٥ .

بشيء من التعميم الحذر ان روح التشاؤم الى المستقبل هي التي تركت اثرها الواضح في عقلية الجماهير وفي سلوكياتها ، الى الدرجة التي انطبعت بها سيكولوجية الانسان العربي بهذه التشاؤمية والتخوف من المستقبل والحذر منه . واستمرت هذه التشاؤمية ربما الى اواسط القرن الحالي او بعد ذلك بقليل ، ذلك أنه بالاضافة الى المثقافة والافكار والايديولوجيا التي سادت المنطقة العربية خلال القرون الماضية فإن التاريخ العربي بالصورة التي صيغ بها في اذهان الجماهير وكذلك الى حد كبير في واقع امره دعا الى هذه التشاؤمية لأن تتطور وتتفاقم وتصبح جزءاً من العقلية الاجتماعية وبالتالي جزءاً من رؤية التاريخ والنظرة الى مستقبله .

فقد بدا التاريخ العربي الاسلامي بداية عظيمة ومذهلة وغاية في السرعة خاصة في جانبه العسكري والسياسي . اذ لم يمض قـرن واحد عـلى هـجـرة النبي حتى اصبحت الامبراطورية الاسلامية تمتد من المحيط الاطلسي وحتى حدود الصين . واصبحت القوة السياسية للعنصر العربي كما رسمها الأمويون تهيمن على تلك الامبراطورية الشاسعة . وخلافأ لفتوحات هولاكو مثلًا او غزوات جنكيز خان فإن الفتوحات العربية كانت سريعة وناجحة الى ابعد حد في انشاء بنيان سياسي وديني قوي يتبع مركز الخلافة . وقبيل وفاته اخبر النبي اصحابه واخبر المسلمين بأن مهمته قد قاربت على الانتهاء: فقد اتم الله عليهم نعمته واكمل لهم دينهم ورضي لهم الاسلام ديناً . وفي خلال العقود الخمسة التالية لوفاة النبي بلغ منحني النجاح العسكري والسياسي ذروت تقريباً . ثم بدا يتجه هذا المنحني نحو الاعتدال ، ليبدأ بعد ذلك بالهبوط . هذا ؛ في عين الوقت الذي لم تكن فيه التركيبة الحضارية للمجتمع العربي الاسلامي او المجتمع العربي المسلم الجديد او المجتمع المسلم في المنطقة العربية قد بدأت بالتبلور والنضج . بل ان المنطقة العربية بالذات قد شهدت من الثورات والانتفاضات والحركات والتمردات والعصيانات والاستقىلالات والانفصالات الشيء الكثير : ابتداء من خلافة عثمان ومروراً بحروب علي ومعــاوية وڤــورات الفرق الاسلامية الى الانقلاب العباسي الى نشوء الدويلات الاسلامية مما هو معروف. وهكذا في الوقت الذي اخذت فيه التركيبة الجديدة بدخول التاريخ بثقل حضاري وعلمي متميّز ، كان الأفول السياسي والعسكري قد بدأ. واستمر الأفول حتى سيطرة العثمانيين ليأخذ شكلًا آحر . ولكنه بالنسبة للجماهير نفس الاتجاه : سيطرة من الحاكم وتعسف من الوالي وظلم من العامل ودخول متواصل لعناصر اجنبية متسلطة . فاضافة الى الكتابات الكثيرة اللافتة للنظر في الأدب العربي والتي تتجه الى التحذير من الدنيا والتزهيد فيها والاعتبار من احداثها ، وغير ذلك مما تحفل به كتب التراث والتي هي في جزء منها تعبير عن الحالة العامة والشعور العام(١) ، اضافة الى كلَّ ذلك نجد ان غالبية المؤرخين والكتّاب والمفكرين العرب القدامي والمحدثين يتَّفقون على حقيقتين اثنتين :

الأولى : ان العصر الذهبي للخلافة الاسلامية من حيث تعبيرها عن جوهر الدين كهاجاء به النبي انتهى بانتهاء خلافة الراشدين . وعاد ليلمع مرة ثانية ولفترة قصيرة جداً تكاد تكون ومضة راشدية في زمن عمر بن عبد العزيـز وومضات اخـرى قصيرة هنـاك وهناك .

الثانية: ان العصر الذهبي للدولة الاسلامية العربية كان في القرن الثالث الهجري واستمر خصبه العلمي والحضاري بشيء من التعميم حتى القرن الخامس الهجري او السادس . . . ليبدأ بعده التفهقر السياسي والحضاري الى الدرجة التي تصبح دراسة تاريخ الحقية التي تليها مثار شجون للكثير من الدارسين .

#### ٤ - ٢ المؤسسة

ان المتتبع للتاريخ السياسي للخلافة العباسية منذ عهد المتوكل ( بـل قبل ذلك بسنوات منذ عهد المتصم سنة ٢١٨ هجرية وحوالي ٨٤٣ ميلادية ) عبد ان هذا الانحدار والانهاد والمؤيمة التاريخية المتواصلة قد بدأت تأخذ شكلاً ملفتاً للنظر ليس على مستوى الوقعة السياسية للدولة بل وعلى المستوى الاجتماعي . فالمعتصم اتجه الى العنصر التركي ( عنصر واللدة ) لكي يعادل العنصر الفارسي ( الذي كان عنصر واللدة المامون ) في الجيش والقيادة وفي السلطة . وهذا بحد ذاته دليل على ان بدايات الهريمة كانت حتى قبل المعتصم . وسبب اخر لدى المعتصم ان العرب كانوا قد فقدوا حماسهم وقدرتهم على الفتال وفضلوا الانغماس في كل ما هو اقرب الى الدعة واللذائد(٢) .

هذا وكتب المعتصم الى واليه في مصر يأمره باسقاط من في الديوان من العرب وقطع اعطياتهم . فثاروا فقضى على ثورتهم ، فانقرضت دولة العرب من مصر وصار جندها من العجم والموالي الى ان وليها احمد بن طولون التركي<sup>(٢)</sup> ، ثم جاء المتوكل . فإذا بمايتاخ

 <sup>(</sup>١) انظر على سبيل المثال كتابات الجاحظ والماوردي ، والوزير ابو الحسن بن علي في كتابه يتيمة الدهر ، تحقيق عزت العطار القاهرة ، ١٩٣٧ وكذلك ابو بكر الطرطوشي في سراج الملوك .

 <sup>(</sup>٢) كان الاتراك اولئك يضايقون الناس ويؤذون اهل المدن وخاصة بغداد ، قال دعبل الحزاعي معبراً عن حالة الجماهير :

لقد ضاع امر الناس حيث يسوسهم وصيف واشناس وقد عنظم الخطب (٣) للقريزى ، الخطط ، الجزء الأول ص ٩٤ .

التركي يقبض بيديه على زمام الأمور . فهو و صاحب الجيش والمغاربة والاتراك والموالي والبربر والحجابة ودار الخلافة » ، ويضطر المتوكل ان يعتلر له حين خرج المتوكل عليه بالقول وهو ( أي المتوكل ) سكران ، وايتاخ هذا غلام تركي كنان طباحاً فاشتراه المعتصم (ا) . وقتل الاتراك المتوكل ووزيره الفتح بن خداقان . واستمر الانحدار . . . والخليفة في قفص بين وصيف وبغا ( ليس مهها من هووصيف ومن هو بغا ) . فأي غلام او علمك او خادم او طباخ او جندي يمكن ان يصبح وصيفاً او بغا ويمكن ان يعلي قمة الدولة ويتحكم بمقدراتها ومستقبلها ؛ ناهيك عما يفعل اتباعه باتباع الخليفة ، وما يفعل جنده بالناس . ثم جاء المنتصر وقد نصبه الاتراك ايضاً . فمات . فنصب بغا واتامش المستعين . فعادوا ليقتلوه . والناس في رعب دائم لا يعرفون ماذا سيحدث غداً ومن سيكون خليفتهم بعد غد . ولا من سيكون قائد الأمة وصاحب السلطان بعد شهر () .

هذا والجماهير على ختلف مستوياتها تعاني من كل انواع القهر والاستبداد ومصادرة الأموال . والاعتداء على الامراء والكتّاب والأدباء . بل وحتى زوجة المتوكل قد صادرها هؤلاء . واستمرت هذه السلسلة من الجوادث التاريخية الدامية المؤلة لتشمل المهتدي والمعتمد والذي كان يشكو هو من مصادرة الجند الترك لأمواله وعجزه عن التصرف بها . واختلاف الأمر قليلاً في زمن المعتضد وعادت الانتكاسة في زمن المكتفي والراضي بالله والذي حاول الجند الاتراك وبيت الحلافة ان يمنعوا عنه كل ما من شأنه ان يجعل منه رجل والذي حاول الجند الاتراك وبيت الحلافة ان يمنعوا عنه كل ما من شأنه ان يجعل منه رجل الشهير ليلعب دوره في توليه الحلافة للمقتدر ، وكان انذاك طفلاً في الثالثة عشرة من عمره ، وبعد حكم فاسد دام خسة وعشرين عاماً قتل المقتدر . وقد قتله رجل من اصحاب مؤنس . ويليه القاهر ، والانحدار مستمر . والتاريخ يتقدم الى الوراء هذا من حيث الاحداث السياسية . اما من حيث ما كان يدور في تلك الحقية من انحدار اجتماعي واقتصادي وبطبيعة الحال ثقافي وفكري فقد كان على نفس الشاكلة . فهذا عز المدولة والحاكم القائد البويهي - يمتنع عن الأكل حزناً على غلام تركي له قد اسر . وسيف المدولة الحدان مرتبي معرباً وخففا الأسي عن سيده .

<sup>(</sup>١) احمد امين ظهر الاسلام ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الخامسة ، ١٩٦٩ المجلد الأول ص

<sup>(</sup>Y) عبر احدهم عن تسلط الاتراك في تلك الحقية وعن ما آل اليه حال الناس من خوف ورعب وقاق يقوله: قشلوا الخليفة احمد بن محممد وكسموا جميع السناس ثوب الخوف وطخوا ضاصبح ملكنا متقسما واصامنا فيه شبيه السفيف

وذاك معز الدولة يحب غلامه التركي تكيز الجامدار الذي لا يعـرف الصحو ولا يفـارق اللعب واللهو ، ولفرط ميل عز الدولة اليه وشدة اعجابه جعله رئيس سريّة جردها لحرب يني حمدان . . قائد السريّة العظيم ، هذا يصفه احد الشعراء :

> ظبي يسروق. الماء في وجناته ويسرق عسوده ويكاد من شبه العلمارى فيه ان تسملو نهوده الى ان يقول

جعلوه قائد عسكس ضاع الرعيل ومن يقوده

وعلى صعيد الحياة الفكرية والعقلية فقد عمل الاتراك على اسكات صوت المعتزلة وهو صوت المقلانية الأولى في الاسلام . وعملوا على اعلاء شأن المحدِّنين(١٠ . وبدًا بدأت الحياة العقلية تتجه نحو الرواية والحديث وتكف عن الابداع والتجديد . وبدأ التاريخ الفكري ينظر في مرآة التاريخ لمن سبقه فيميل على التقليد والشرح والتفسير . واهم من كل ذلك سرى في المجتمع تيار العداء للبحث والعقل والاجتهاد ، لأن ذلك لا يوافق هوى السلطان ، يعبِّر احمد امين عن ذلك بقوله :

اما العنصر الفارسي فإنه لم يكتف بدوره في الخلافة العباسية الأولى . بل انهم نجعوا في اقتطاع اجزاء من الدولة الابسلامية والاستيلاء عليها واستبدادهم بها وقصروا سلطة الحليفة على المظهر الرسمي . فقد استولى الطاهرية على خراسان مبذ عام ٢٠٥ الى ٢٥٩ هجرية والصفارية على فارس منذ ٢٠٤ الى ٢٩٠ هجرية ودولة بني بويه من ٣٢٠ الى ٤٤٧ هجرية . واستولوا على فارس ثم العراق واخضعوا الخليفة لأمرهم وازالوا ولاية الشرك عليه . واقاموا سلطانهم . فكان شأنهم مع الخليفة شأن الخليفة مع الاتراك : لا حول له

<sup>(</sup>١) احمد امين ، المصدر السابق ص ٤٠ .

 <sup>(</sup>٢) لقد افتى الشهرزوري بأن الفلسفة اس السفه والانحلال ومادة الحيرة والفحلال ومثار المزيخ والمزندقة .
 قالواجب على السلطان ان يدفع عن المسلمين شر هؤلاء ( القلاصفة ) وبيمدهم وبعاقبهم . . .

كذلك كان موقف ابن تيمية وتاج الدين السبكي والسيوطي . . . الخ .

ولا قوة ، ولا امر ولا نهي ولا مظهر ولا عمل . وفعل البويهيون بالمستكفي ماء شاء لهم الاستبداد ان يفعلوا من اذلال وسيطرة وتفرد . وانهوا امره بأن سملوا عينيه . ولم يكن حظ المطبع مع عز الدولة أفضل بكثير من حظ المستكفي . ولم يبقَ للمطبع في عهد ابن معز اللولة بختيار سوى الخطبة . واستعد للتنازل عنها اذا شاء بختيار ، وكان ابن المطبع وهو المطاع اكثر طاعة من ابيه لقواد بني بويه وخاصة عضد اللدولة الذي قال له الطائع :

« قد رأيت ان افوض اليك ما وكل الله الي من امور الرعية في شرق الارض وغربها وتديرها في جميع جهاتها سوى خاصتي واسباي ١٧٣ .

ورغم هذه الطاعة المتناهية سن الطائع فقد تم خلعه بأن امره البويهيــون ان يخلع نفسه . . ففعل . . وهكذا تستمر السلسلة حتى نهاية الخلافة العباسية .

وكثيراً ما كان يتعاقب على القطر الواحد جنسان او اكثر من الحكام والجند والموالي ، من ترك وفرس وعرب وغير ذلك من خليط غير معروف : من روم وزنج وموالي من شتىً بقاع الامبراطورية الاسلامية . فإذا انتقلنا الى الحلاقة العثمانية نجد ان الصورة هي استعرار للمسلسل العباسي وليس تصحيحاً له او تجاوزاً لانحطائه. ٣) .

اذ بدأ الانحدار في الفكر السياسي « وفكر الدولة » ومفهوم « المسؤولية العامة » في الحلافة العثمانية منذ وقت مبكر جداً . وبدأ « ابتذال » استخدام السلطة وادواتها وعمثليها في القرن السادس عشر وفي زمن السلطان سليمان القانوني (١٥٢٠ -١٥٦٦) : اذ قام

<sup>(</sup>١) جلال الدين السيوطي ، تاريخ الخلفاء ، ص ١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) يمكن الرجوع الى المصادر العديدة في هذا المجال ومنها النجوم الزاهرة وتاريخ الطبري ومروج المذهب للمسمودي وتاريخ ابن الاثير، وتاريخ الحلفاء للسيوطي وتخطط المقريزي، وتجارب الأمم . . . وتاريخ الولاة والمفضاة ، وابن خلكان . . وتاريخ ابن العبري . . . الخ .

<sup>(</sup>٣) واضح أن اهتمامنا بالحلالة العثمانية لا يعود لكونها خلافة اسلامية بالمعنى المقصود وبالتالي نناقش تاريخية هذه الحلافة من هذه الزاوية . ولكن التاريخ العثماني هو موضع اهتمام داتماً بالنسبة للتاريخ العربي بسبب خضوع الوطن العربي سياسياً ودينياً للحكم العثماني مدة اوبعة قرون واكثر ، وسبب التأثيرات. المدينية والفكرية والثقافية التي فرضها الحكم العثماني على المتطاق العربية وعلى الفكر العربي .

بتميين «خادم غرفته الخاصة » ابراهيم أغا صدراً اعظ) ( رئيسا للوزارة ) . ولم يقتصر السلطان في ابتذاله لمفهوم الدولة او إستخفافه بالمسؤولية تجاه ادارة الامبراطورية وتصريف شؤون المواطنين على ابراهيم اغا ، بل شمل آخرين من الخدم بهذا العطف الملوكي : فخسس و باشا الذي كانت وظيفته في القصر محصورة بتذوق طعام السلطان قبل تقديم الى جلالته نصبه اميراً للامراء أي والياً عسكرياً . وكان بمفاسده من العوامل التي انهكت جسم السلطنة . وجرى السلطان سليم الثاني (١٥٦١ - ١٥٧٤ م) بجرى ابيه سليمان في ايكال مهام الدولة الى بعض الحدم الجهلاء والجنود المقرّبين . فنصب احد اغوات الانكشارية اميراً على الاسطول ، ولم يلبث إلا قليلاً حتى التهمته النيران في مرفأ ابنانجتي بسبب جهل هذا الامد .

ثم ان السلطان محمود الأول ( ۱۷۳۰ ـ ۱۷۵۶) نصَّب احد اخصائه من الشراكسة الارقاء مكان حكميزادة في الصدارة العظمى ، خلال الحرب التي كانت ناشبة بينه وبين فارس ، فساء المصير ، كها ان السلطان مصطفى الثالث (۱۷۵۷ ـ ۱۷۷۴) عين ( قيزلر أغاسى ) أي آغا البنات في السراي مديراً عاماً للاوقاف(۱) .

## يقول محمد جميل بيهم في كتابه فلسفة الحكم العثماني :

« لقد ذكر اوبيستي في سيرة رضا باشا الذي بلغ مرتبة القيادة العليا في الجيش المثماني ان السلطان مجمود الثاني (١٨٠٩ - ١٨٠٩) كان يسير في سوق مصر باستامبول فوقع نظره على شاب يقف في دكان تلوح على وجهه الحسن امارات الذكاء . فتوقف السلطان عنده وسأله عن اسمه ، ثم قال له : « اتبعني يبا رضا بلك » فكان محظياً في القصر . ثم تدرج في مناصب الجيش حتى اصبح ( سر عسكراً ) وكان هو نفسه القائد الأعملي في حرب القرم سنة ١٨٥٤ للجيوش المثمانية(٢٠) . ويظهر ان سوق مصر باستامبول انبتت اكثر من واحد من رجالات السلطنة : فقد قرأت في « سالنامة ازمير » المطبوعة سنة ١٣٠٣ هدان محمد امين عالي باشا الذي تقلد منصب الصدارة العظمى اربع مرات في حكمي السلاطين عبد المجيد وعبد العزيز هو ابن علي رضا افندي احد تجار هذا السوق » .

ويتابع محمد جميل بيهم قوله :

« وهناك جدول وضعناه ودرجنا فيه الذين وصلت الينا انباؤهم ممن تولوا منصب

<sup>(</sup>١) محمد جميل بيهم ، فلسفة الحكم العثماني ، بيروت ١٩٥٤

<sup>(</sup>٢) التشديد ليس في الأصل.

|                               | الصدارة العظمي وكانوا من قبل حداماً في القصور . |                     |                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| تاريخ تاريخ<br>صدارته انفصاله | في مدة السلطان                                  | المهنة السابقة      | الاسم               |
| 9.9_29.7                      | بايزيد-الثاني                                   | خادم في القصر       | خادم على باشا       |
| 911-4914                      | محمد الفاتح                                     | من مشايخ القصر      | قوجة مصطفى باشا     |
| 9 75-4 9 7 .                  | ياوز سليم                                       | خادم في القصر       | خادم سنان باشا      |
| 987_4979                      | سليمان القانوني                                 | اوظة بأشى السلطان   | ابراهيم باشا        |
| 901-488                       | سليمان القانوني                                 | خادم في ألقصر       | خادم سليمان باشا    |
| 995- 995                      | مراد الثالث                                     | خادم في القصر       | خادم مسيح باشا      |
| 1 ** * * * * * * * * * * *    | سليم الثاني                                     | مربي السلطان        | محمد باشا           |
| 1                             | محمد الثالث                                     | خادم في القصر       | خادم حسن باشا       |
| 1.10- 1.18                    | احمد الأول                                      | مربي السلطان        | يوله محمد باشا      |
|                               |                                                 | خادم فراري          | قره ابراهيم باشا    |
| 1.91-                         | محمد الرابع                                     | مصطفى باشا          |                     |
| 11.50 11.5                    | احمد الثاني                                     | سائق عربة           | عربة جي علي باشا    |
|                               |                                                 | خادم قرة ابراهيم    | دال طبان مصطفى      |
| 1118-41118                    | مصطفى الثالث                                    | باشأ                | ب <b>اشا</b>        |
|                               |                                                 | كان حطاباً في       | محمد باشا البلطه جي |
| 1111 مم111                    | احمد الثالث                                     | القصر               |                     |
| 1110-41110                    | احمد الثالث                                     | احد مشايخ القصر     | خوجة ابراهيم باشا   |
|                               |                                                 |                     | عوض حاجي محمد       |
| 1104-1101                     | محمود الأول                                     | احد الاغوات         | باشا                |
|                               |                                                 | مأمور دواة الدامادا | داوندار محمد باشا   |
| 1170 -0711                    | محمود الأول                                     | ابراهيم باشا        |                     |
|                               |                                                 | اول من زاول         | سعيد محمد باشا      |
| 1179-4 1179                   | عثمان الثالث                                    | مهنة الطباعة بتركيا |                     |
| 1177                          | مصطفى الثالث                                    | كان بستاني القصر    | علي مولود قاندجي    |
|                               |                                                 | ولد احد باعة        | محمد امين باشا      |
| ۱۱۷۳ هـ۱۱۷۳                   | مصطفى الثالث                                    | المناديل            |                     |

عطفات محمد باشا بلغاري الأصل كان

مزارعأ عند روستنجقلي

جلبي محمد عبد الحميد الأول ١١٩٥ هـ١١٩٣ غازي حسن باشا احد الجنود سليم الثالث ١٠٢٣ هـ١٢٠٣ حلمي ابراهيم باشا اغا الانكشارية سليم ومصطفى الرابع ١٢٣١ هـ١٢٣٣ بوستانجي باشا البستاني الخاص بـ عبدالله باشا محمود الثاني ١٣٣٨ هـ١٢٣٨

ويوجد كثيرون غير هؤلاء بلغوا مناصب الصدارة العظمى وكانوا من رجال الجيش ومنهم سلحدار محمد باشا ( ۱۱٤۸ - ۱۱۶۳ هـ) وسلحدار سيد محمد باشا ( ۱۱٤۸ -۱۱۰۰ هـ) وسلحدار ماهر حمزة باشا ( ۱۱۸۲ ـ ۱۱۸۲ هـ)

وسلحدار محمد باشا ( ۱۸۸۶ - ۱۸۸۵ هـ) وسلحدار محمد باشا (۱۹۹۳ - ۱۱۹۰ هـ) وسلحدار مصطفى باشا ( ۱۲۲۳ - ۱۲۲۳ هـ) وسلحدار علي باشا ( ۱۲۳۹ -۱۲۶۰ هـ) وغيرهم «(۱) .

وهكذا نلاحظ ان مؤسسة الدولة ومؤسسة الحكم وسياسة مصالح الرعية وادارة شؤونها قد اصبحت عرضة للابتذال والاستخفاف والتقزيم ، وفي الوقت الذي بدأت فيه الدولة العربية الاسلامية يدير شؤونها اكثر الرجال عزماً وقدرة وحنكة ومهارة ومكانة انحدرت لتصبح مطية سهلة ذلولة يضع السلطان في سرجها من يشاء وينصب عليها من المحدرت لتصبح مطية سهلة ذلولة يضع السلطان في سرجها من يشاء وينصب عليها من السياسي او الاداري او الاخلاقي او الديني تلاثي هذا الشرط بل ولحق به الاسفاف والتسفيه الى المدرجة التي افرغت معها مؤسسة الحكم من محتواها العقلاني والقيمي والتسفية الى المدرجة التي افرغت معها مؤسسة الحكم من محتواها العقلان والقيمي تواصلت من حكم الى حكم ومن سلطان الى سلطان بل ومن صقع الى صقع ان اخذت تواصلت من حكم الى حكم ومن سلطان الى سلطان بل ومن صقع الى صقع ان اخذت الأمة بالتعايش اللهفي والنفسي والاخلاقي مع هذا المحتوى المفرغ والبناء الخاوي . وفي الوقت الذي استحى المنبع والتناويل والتفسير الوقت الذي كان الاعوجاح في السلطان مدعاة للتورة وحمل السيف في زمن عمر بن والتحلاب اصبح الابتدال وفقدان اهلية الحكم مدعاة للتبرير والتأويل والتفسير والتحلير ؟) .

<sup>(</sup>١) محمد جميل بيهم ، المصدر السابق .

<sup>(</sup>٢) غني عن التأكيد أننا لا نحمل هذه و التعيينات ، كامل مسؤولية ابتذال الحكم وتفريغ الدولة من قيمها وتغزيمها . ولكن الهندة وكان المنداد والابتذال ولكن الهنداد والابتذال والكن المنداد والابتذال والاستخفاف . الأمر الذي جعمل عصلة هذه المواقف السياسية والأجراءات السلطانية تتبلور في النهاية وفي اطار التركيبة الاقتصادية الاجتماعية لتصبح قوة قهر وكبت واستغلال وعبث يعاني مها سواد الناس .

فإذا اضفنا الى الحكم العثماني تلك القرون التي سبقتها في الحكم العباسي الثاني وفي حكم المماليك والامراء والمغامرين وملوك وامراء الطوائف والقواد الاتراك والغرس وغيرهم مما حفلت به ديار العروبة والاسلام نجد ان العالم العربي قدعانى من ابتذال الحكم وسقوط الدولة والسلطة كراعية لمصالح الأمة ، عانى لحقبات طويلة زادت عن عشرة قرون .

وخلال هذه القرون العشرة كان المجتمع يعيش ثقافته وفكره واذبه وسياسته وفنونه وعلومه في اطار تلك المؤسسة التي اشرنا اليها اعلاه . فأي اثر ترك ذلك في تلك الثقافة وذلك الفكر وما هي البصمات العميقة التي خلفها في ضمير الأمة .

الاشكالية الاساسية هنا ان الفكر السياسي للأمة لم يتمكن ان يتطور في اتجاه مضاد ، ولم يستطع ان يشكل تياراً اجتماعياً معاكساً يتغلغل في ضمير الناس ويصبح جزءاً صميمياً منهم ، فيخرج المجتمع بمفاهيم جديدة ترفض الابتدادال والاسفاف في مؤسسة الحكم وترفض تلك الممارسات الشائنة وتستنكرها ، وتمنع استمرارها في اطار الثقافة والفكر والسلوك الاجتماعي ان لم يكن في اطار الثورة والتغيير السياسي (١) .

صحيح ان العديد من شعوب العالم واقاليمها قد عانت في فترات مختلفة قصرت او طالت من مسألة ابتدال مؤسسة الحكم وتشخيصها لصالح صاحب السلطة . ولم يكن العالم العربي استثناء . ولكن العديد من البلدان والتي كان لها تاريخ حضاري يمكن ان يقارن بالتاريخ الحضاري العربي استطاعت ان تجتاز تلك الحقية وان تصل الى اعراف ومستويات دنيا لا يجوز الهبوط عنها في سياسة امور الناس ، يشعل ذلك تقلد المناصب العامة وحقوق الانسان وحريات المواطنين وسيادة القانون والقواعد الاخلاقية المشتركة بين السلطة والمواطن .

## إنَّ السؤال لا يزال قائماً :

لماذا استطاعت اوروبا وغيرها ( فيما بعد ) ، وهي التي كانت على ما كانت عليه من تأخر وبدائية وجهل ، ان تطور تلك الحدود الدنيا من المواطنة ومن المعلاقة المتقدمة بين السلطة والمواطن على الرغم من ان الحضارة العربية هي الاسبق وهي المؤهلة لأن تكون اكثر حساسية وتجاوياً صع مفاهيم العدل والمسؤولية ومصلحة الرعية ؟ ولماذا لم يستطع الفكر العربي ان يرسخ هلم

<sup>(</sup>١) ليس المقصود هنا هو افكار الفلاسفة والمفكرين التي لا تخرج عن كونها فكراً نجيرياً فذلك موجود في معظم الأزمنة ، ولكن الأهم هو ان يتحول هذا الفكر النخيري دينياً أو سياسياً او قومياً الى جزء من مفاهيم الأمة وتقاليدها واعرافها التي يُعتبر الحروج عنها خروجاً عن تقليد الأمة وشئلها وقيسها .

التقاليد لتكون تقاليد ليست في الفكر ذاته وإنما في الممارسة اليومية على مدى الفرون ؟ ولماذا استطاعت المؤسسة الحاكمة ان تستوعب كل دعوة للتغيير او الاصلاح او حتى التوقف عن السقوط والتراجع وتحول تلك الدعوات الى مجرد آراء فردية يقولها القائل دون ان تترك اثراً دائماً في عقسول الناس وافتديم ؟ سواء كان ذلك في الماضى او الحاضر ؟

وبطبيعة الحال فإن احدًا لا يتوقع إلخروج بطريقة سحرية او عفوية من مشل هذا الوضع التاريخي ، اذ أن هذا الحروج غير المستكمل الشروطه الموضوعية سيكون قفزاً عن الواقع وافتعالاً لحركة التغيير . . وهو أمر بعيد الاحتمال ، ولكن المؤكد أو الظنون أن هذه الابتدالات المؤسسية وما رافقها من ابتدالات في القيم والفكر والاخلاق قد تركت اثراً عائلاً عمين المجلوب عمين المعلم عائلاً حمين المجلوب عمين على تعمين ظاهرة الابتدام في الوي عمل المنطقة منذ قرون وحتى الآن وكان له دور عمين في تعمين اشكالية التعمل المربى من منظور تاريخي .

#### ٤ ـ ٣ مسألة الحكم

قد يبدو للوهلة الأولى إن أبن أعادة سرد هذه اللمحات البائسة واليائسة من التاريخ العربي والاسلامي في المنطقة العربية والتركيز المقتضب والسريع والذي قد يبدو « غير متوازن » و« غير عادل » على العيوب وعلى المثالب وعلى نقاط الضعف والسقوط كل ذلك امر قد يبدو لا مبرر له ولا سبب له في هذا المقام . علاوة على انه معروف ومنشور في بطؤن الكتب . وبالتالي نحن لا نضيف جديداً باعادة هذا التاريخ وسرده جمذا الاسلوب المتضب .

ان حقيقة الأمر غير ذلك . الهدف ليس التشهير بهذا التاريخ وبما فيه . وانما الهدف الرئيسي والوحيد هو ان نمهد لالقاء السؤال الاساميي التالي :

اذا كانت هذه حالة الحلافة وحالة اعلى سلطة في الدولة وهو الحليفة وعلى مدى سنوات وسنوات بلغت المئات . فيا هي الحالة التي كانت عليها اوضاع الجماهير في ذلك الوقت وعلى مدى مئات السنين ؟ . . وما مدى تأثيرها على التكوين الفكري والثقافي للناس عامتهم وخاصتهم ؟ . . وما مدى تأثيرها على الفكر التاريخي ؟ . . وكيف يمكن ان تكون النظرة للمستقبل ؟ . . وهل من مجال هناك للفكر التاريخي التفاؤلي لأن ينمو ويزدهر على أسس من الواقعية الدنيوية غير الميتافيزيقية ؟

هذا هو اهمية هذا السرد والهدف منه على اي حـال . ونستطيـع ان نستنتج دون

تعسف ونستطيع ان ندعم مثل هذا الاستنتاج بالعديد من الأدلة التاريخية والأدبية والفكرية الهذه الفوضى وذلك الاضطراب والخوف والتحكم والمظهرية التي كانت تحكم قصور الحلفاء بكل ما فيها من تناقض ومفارقات كانت تصل الى عامة الناس في اقصى درجات التعسف واقصى درجات القسوة بعد ان تكون قد تضاعفت مئات المرات . اذا كان الخليفة لا يأمن على نسائه ، فهل يمكن ان يأمن المواطن لا يأمن على نسائه ، فهل يمكن ان يأمن المواطن العادي على شيء ؟ . . أي شيء . . ؟ واي فكر وثقافة واطمئنان للمستقبل يمكن ان ينشأ مع مثل هذا الجو ؟؟ والذي خيم على الأقطار العربية عدة قرون كادت تصل الى العشرة اذا حسب الحكم التركي من ضمنها ؟ . . علماً بأن الحكم العباسي قد استغرق منها اكثر من اربعة قرون ؟

الهدف الثاني من هذا السرد وخاصة اذا اخذ كمؤشر للتاريخ العام وليس حصراً له هو طرح السؤال التالي :

الى أي مدى نجح العرب على مدى التاريخ العربي في حل « مشكلة الدولة » وفي حل « مسألة الحكم » ووضع اسس وتقاليد لها تكون محترمة ومقبولة وقابلة للتحرك الى الامام مع حركة التاريخ ؟ وبالتالي الى أي مدى نجح العرب كأمة في وضع مؤسسات الحكم القادرة او الصالحة او المرشحة لصناعة المستقبل . . . تاريخاً .

السؤال هنا ليس نظرياً اكاديمياً فلسفياً او ايديولوجياً وجهاً الى المفكرين لكي يبحثوا عن حل لمشكلة الدولة استناداً لاجتهاداتها النظرية الموقوفة عن التنفيل . . . ان احداً لا يحاول الزعم بأن شيئاً لم يتغير واننا نشابه اسلافنا ولكن الاشكالية الاساسية في هذا المجال هي :

« ان المشكلة التاريخية الحضارية التي لم تحل ستبقى قائمة على مدى القرون
 الى ان تجد لها حلا قابلاً للتجاوب مع متطلبات التاريخ او يسقطها قانون
 الضرورة »

وحتى الآن فإن « الدولة » هي من « المشكلات » التي لم يسقطها قانون الضرورة بعد . . . وبالتالي فليس عجباً ان نجد الآن صوراً او مسائل مشابهة لما كان في الماضي ، ليس لأن التاريخ يعيد نفسه او ان التاريخ قد تجمد ولكن فقط لأن هذه المشكلة لم تحسم بعد . . .

ان هذه الملاحظات ليس لها علاقة فيها اذا كان الاسلام مثلاً كنظام فكري قادراً على اعطاء اجابة كاملة لمشكلة الحكم . . . فتلك مسألة اخرى . . . او فيها اذا كان السلف من المفتكرين او الفقهاء او الفلاسفة قد اقترحوا انظمة للحكم . . . او استنبطوا اسساً لها . . . مستنبط السساً لها . . مستندة الى اصول الثقافة العربية الاسلامية !! لأن ذلك يكون كسؤال افلاطون ليبني جمهوريته او سؤال الفاراي ليحدثنا عن المدينة الفاضلة ، السؤال هو تاريخي وتاريخاني في الوقت نفسه تكاد جميع المؤشرات او مطهها تدل على ان :

« هناك فشل تاريخي ذريع في حل مشكلة الدولة في معظم يقاع الوطن العربي
 رغم عراقة الوطن العربي في خبرة « وجود » الدولة ووجود السلطان منذ
 انتهاء الخلافة الراشدية وحنى العصر الحاضر .

ولا تزال الدولة في كثير من هذه البقاع تعمل بمفهوم السلطة والقوة والفهر والاستبداد . وترتكز الى عوامل بقاء اجنبية وليست وطنية . . سواء كانت عوامل البقاء هذه عثلة بالجنود الاجانب او الموالي او المماليك او المتاصر المستاجرة كها كان الأمر في الماضي وفي جزء من الحاضر ، او كمانت عثلة بالمساعدات الاجنبية من اموال وخبراء ومستشارين واسلحة . . . ومعدات وحتى غذاء . . . (1)

وكيا كانت عوامل البقاء الأجنبية في الماضي ، وسيلة للمحافظة على الهيكل السياسي للدولة رخم خواتها من المداخل ورخم تحللها ورخم تخلعنها ومزائمها المتواصلة ( وبدونها فإن قوة الفطر الاجتماعي الاقتصادي كانت قادرة على تقويض ذلك الهيكل ...) فإن عوامل البقاء الاجنبية في الحاضر هي الوسيلة الأساسية إيضاً للمحافظة على الهيكل السياسي والاقتصادي للدولة في المعديد من بقاع الوطن العربي . وبدونها ( أي العوامل الأجنبية ) في تقوى الفعل الاجتماعي الاقتصادي قادرة على كشف اخفاق الهيكل السياسي . وبالتالي لن يكون في كثير من الاحيان قادراً على الاستمرار امام الشوي الدون على الاشاعية والخرياً من المتوابر قامير طوير نفسه جلدياً .

قد لا تكون المبالغة كبيرة ، او قد لا يكون الفارق كبيراً بين لماضي والحاضر في هذا الصدد اذا نحن ترجمنا حيثيات الماضي ومفاهيمه في اطارها التاريخي الى مفاهيم العصر الحديث وحيثياته . . .

فلها كان الغلام في الماضي مرشحاً لأن يقفز الى سدّة الحكم وكرسي السلطة كاثناً ما

<sup>(</sup>١) انظر ملاحظة ابن خلدون في المقدمة حول قدرة العرب على سياسة الملك ، ص ١٢٠ .

يكون هذا الفعلام طباخـاً او نديمـاً او خادمـاً . . . او حاجبـاً او حارسـاً . . . او خبداً مملوكاً . . . وليس لديه مؤهلات سوى استلطاف السلطان له سواء في العهد العباسي او العثماني فإن المقربين بلغة هذا العصر لهم نفس الفرصة . وكيا ان الدولة لم يكن لها دستور في زمن عضد الدولة فإن الدول العربية بعضها او معظمها لها دساتير غايـة في الشكلية وبعيدة عن الشرعية او هي موقفة عن التنفيذ فيها يخص جوهر الحكم والحريات .

ان اهتمامنا في عقد هذه المقارنات السريعة هو محاولة للتعرف على دور الاحداث الترخية في تشكيل المقاهيم الاساسية للانسان المواطن وللامة حول الدولة . . . وكيف كان رد فعل الانسان تجاه ما يحدث . هذا اذا استثنينا فترة الحكم العثماني لأنها كانت تمثل حكماً اجنبياً تماماً بالنسبة للبلاد العربية حتى ولو كان اسلامياً . فلم يكن يمر عقدان على المدولة الاسلامية في بقعة من بقاعها الا وهناك تمرد او ثورة او عصيان ؛ اما رد فعل لاستبداد او بحث عن خلاص او طمع في ملك او سلطان او ثروة () .

كذلك فإنه ليس من المهمم ان يكون المولم او الخادم مؤنساً او كافوراً او ان يكون مسلم . مسلم أ او غير مسلم . صحيح ان معظم الموالي والقواد والجند الذين كان لهم هذا الدور التاريخي الاستبدادي كانوا قد دخلوا الاسلام . دخلوه بصورة او بأخرى . صورة زائفة او سطحية او كاذبة ، كما كان الافشين وبابك وسواهما ، ولكن الاسلام ليس غفراناً للاستبداد حتى ولو قام به العثمانيون او سواهم . بل انه في رأينا يجب ان ينظر الى استبداد المسلم بالمسلم نظرة اكثر نقلية لأنه امر اكثر خطورة وادعى للاستنكار . وحسب مقولة طرفة ابن العبد اكثر ايلاماً واشد مرارة .

اذا كان السلطان يستطيع تغير الدستوركيف يشاء وانى يشاء ويستطيع تغير القوانين وإيقافها واصدارها باللحظة التي تناسبه وبالكيفية التي يريدها دون رقيب ودون محاسبة ، ودون تقليد يعبر عن رضا الجمهور الذي يطبق عليه القانون . فإن وجود الدستور ووجود القانون يصبح ستاراً للاستبداد وغطاء للتسلط . ولذا فإن العصر العياسي استمرت فيه لعبد كم المحتلفة المستبداد ونيف . والخلافة وهي و الهيئة الشرعية للمحكم ، محلولت الى صورة لاخفاء عبث واستبداد وتسلط القواد والحاشية ، وكل من استطاع ان يقفز الى مقدمة السفينة ويتولى ادارة الدفة فيها . ومم ان العامة والخلاصة والفقهاء والعلماء

<sup>(</sup>١) كان كل من يشعر بشيء من القوة ينفصل عن الحلافة ويكون امارة خاصة . فمن طبرستان الى الفيروان فالمغرب الاقصى ، ومن اليمن الى الشام . والدويلات تقوم وتخفي لينهض غيرها . نماهيك عن الحسركات المدينية والشورات الاجتماعية كثورتي المرتج والغرامطة والتي اخذت مزيماً من المظهر الديني والسيامي والاجتماعي .

والكتّاب والأدباء والمفكرين والفلاسفة والخدم والجند كانوا يعلمهون علم البقين ان الحليفة لا يملك من امره شيئًا ، لا ينتخبه أحد . . ولا يعيِّنه الا من اراد ان يستلعبه ( يجمله العوية ) . وهو اي الخليفة لا يعين وزيراً ولا قائداً ، وليس له الآ ان يؤمر فيطيع . ومع ذلك كان الناس يبايعونه قسراً ربما او تملقاً . . ويدعون له على المنابر . ويلقبونه باسير المؤمين وهو يطلب منهم ذلك ابتداء من المتوكل وحتى النميرى .

لماذا وكيف استمرت هذه اللعبة المحزنة عشرات ومنات السنين ؟. وكيف قبلها المزاج العام للناس ؟؟ وقبلها مزاج المفكرين انذاك ( الا بعضهم ) ؟ ولماذا كانت تتكرر الماساة ؟ خليفة تلو خليفة !! خادم تلو حاجب !! والموقف كها هو . . . فلا الناس رافضون لهذا النظام السياسي ! ولا المرشح للخلافة زاهد فيها . . وهو عالم نهايتها ونهايته ؟ ولا المثمانيون مستفيدون من درس العباسين ولا الماليك متعظون عن سبقهم .

ما هو الدور الذي يلعبه هذا التاريخ في تشكيل المفاهيم والقيم الاجتماعية بل والفكر السياسي والتاريخي للامة ؟ هذه قضية قائمة بذاتها وتستحق من الدراسة والتحليل ما لا نستطيع التمرض له في هذا المقام . ولكن نستطيع ان ندعي ان اقل ما يكن ان يتركه هذا النوع من التاريخ السياسي الاجتماعي في عقلية الجماهير وفي قيمها ومفاهيمها هو :

 ان الحكم والسياسة بمكن إن يكونا أي شيء وبدون ضابط على الاطلاق ، وبدون تقليد وعرف راق ابداً . وان ايا كان يمكن ان يمكم وليس هناك حدود . وليس هناك ضمانات دنيا ترتقي مع تقدم التاريخ .

ل التمسك بالسلطان والحكم ليس له حدود من نجاح او اخفاق او من كرامة او
 اقتدار او رضا من الجمعاعة او الفرد ، ولا امن عمل مستقبل ، لا للحماكم ولا
 للمحكوم . فكيف يكون التفكير في المستقبل وصنعه والحالة هذه ؟؟

طبعاً نحن لا بهدف الى تبسيط التراكم الناريخي للقيم والمفاهيم والاعراف والفكر الاجتماعي السياسي . ولا نرمي الى فصم الناريخ السياسي عن الناريخ الاقتصادي الاجتماعي . ولا نسمى لتحليل او رؤية كل ذلك بعيداً عن اطاره الاقتصادي الاجتماعي ايضاً والذي كان يشكل الحياة اليومية للناس . ولا نسمى لانكار العديد من المحاولات والجهود التي كانت تهدف الى الاصلاح او التغيير ولا المثل العالية التي رفعتها بعض الثورات والانتفاضات على مدى القرون في الماضي وفي الحاضر . ولا نتجاهل دور الانسان في دفع الواقع الى الامام بحدود ما يستطيع . ولكن نهدف الى تبيان موقف الأمة من مسألة الحكم

وعجزها عن تأطيرها او تأسيسها قانونياً ودستورياً واخلاقياً وابديولوجياً وسلوكياً وممارسة في شكل قابل للتقدم . ذلك ان مأساة العباسيين قد تكررت لدى العثمانيين وتكررت مرة ثانية في الأندلس. وتكررت في معظم بقاع الوطن العربي على اشكال مشابهة ولكن اصغر حجماً وربما اقل مأساوية . ولكن بالتأكيد هي اقل مأساوية بالنسبة للحاكم . ولكنها ليست اقل مأساوية بالنسبة للأمة . صحيح ان السلطان الآن لا تسمل عيناه ولا تصادر امواله وهو سلطان . ولكن الارض قد تغتصب ، والمقدسات قد تمتهن ، والمواطن غريب الوجه واليد احياناً . واعتماد الأمة على الاجنبي إصبح اكثر تجذراً وشمولية . فبعد ان كان السلطان فقط هو المعتمد على الأجنبي اصبح الوطن بأكمله موضوع هذا الاعتماد . ومنذ ذلك العهد ، بل وقبله حتى في الوقت الحاضر : نرى ان من وصل الى سدة الحكم لا يتزحزح عنها . . الا بالموت . . أو بالقوة القاهرة . اما غير ذلك فلن يفعل . حتى ولو كان في قبضة وصيف او بغا او قبضة مؤنس . حتى لو ثار عليه الناس . او جرت مئة محاولة لاغتياله ، او اشتد عليه المرض . او بلغ من العمر عتياً . فلا هو تارك السدّة ، ولا هو معترف برياح التغيير ولا بأي عرف من الاعراف : سـواء فشل او نجـح ، انهزم او انتصر ، اساء او احسن. . وفي اعتقادنا ان لهذا الوضع النفسي لدى الحاكم والمحكوم اصولًا تاريخية عريقة لا يمكن تجاهلها ولا يحسن الاستخفاف بها أو التغاضي عنها وعن تضاعيفها ومضاعفاتها ، واسقاطها من الحساب عند تحليل سيكولوجية الحكم في الوطن العربي كجزء من سيكولوجية صنع التاريخ وعند تحليل مقوماته وعلاقاته . صحيح ان البقاء في سدّة الحكم لا ينبع من فراغ ، ولا هو اي البقاء حالة قدرية غير خاضعة للتفسير . وصحيح انها تستند اساساً الى قواعد مادية مصلحية محددة داخلية وخارجية تستفيد منها وتحرص عليها البطانة والاعوان والمقربون بلغة الماضي ، وتدافع عنها « القطط السمان » او « البقرات السمان » باستعمال احد التعابير السياسية المعاصرة(١) . كل ذلك صحيح في الماضي والحاضر . فالفساد يولد الأفساد والأفساد يؤدي الى قتل الطموح وقتل الرغبة في الاضلاح واحباط الأمل في التغيير ويؤدي قبل كل شيء الى رواج تجارة الضمائر . . وتجارة العقـول . . . وتجارة الألسن . . . ولذا ففي عصر الانحطاط لا يعدم السلطان من يبرر اعماله ويعطيها لباساً من الفلسفة او الدين اوكما في عصرنا الحاضر يلبسها لباساً من العلم ، حتى ولوكانت محض خرافة<sup>(٢)</sup> .

 <sup>(</sup>١) يقدر محمد حسنين هيكل في كتابه خريف الغضب ان ٧/٨ تكاليف المشاريع التي تبتاعها الدول النامية تذهب في.
 العمولات والسمسوة ابتداء من اعلى مسنوى وحتى الوكيل النهائي.

 <sup>(</sup>٢) انظر ابراهيم بدران وسلوى الخماش ، دراسات في العقلية العربية ، دار الحقيقة بيروت ١٩٧٤ م .

ونحن لا ندعي بطبيعة الحال ان مثل هذا الموقف اي و تبرير اعمال السلطان ۽ امر قاصر على المنطقة العربية وامر اختص به التاريخ العربي . بل ان تواريخ الشعوب مليئة بالأمثلة والتجارب المشابة . انما ما يميز الفكر التاريخي العربي ان تبرير اعمال السلطان كثيراً ما يربطها اصحابها بالفكر الديني بطريقة او بأخرى . الأمر الذي يعطيها مكانة خاصة وموقعاً خاصاً في النفوس ، واهم من كل ذلك يجعل الحديث فيها او نقدها وكانه حديث في المسائل الدينية التي لا تكون هي مقصودة لذاتها ابدا . ولأن التراث لمدينا متمداخل في الدين ، فإن جميع هذه المسائل الدين ، والدين متداخل في التاريخ او التاريخ متداخل في الدين ، فإن جميع هذه المسائل تبقى حية في الأذهان بطريقة او بأخرى وتبقى قابلة للنداول ، وبالتالي يبقى تأثيرها حيا وقائماً ، وهذا ما يدفع بعض اصحاب السلطان لاستغلال هذه المواقف لمصالحهم حتى وقتنا

ولعل اخر مثال شهدته المنطقة العربية في هذا الخصوص هو رئيس السودان المخلوع جعفر النميري . فقد اعلن لما رأى تفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وترجيا تحت ادارته نتيجة لسوء الادارة والفساد والحكم الفردي والارتباط بالمصالح الأجنبية والتواطؤ مع اسرائيل على تهريب يهود الفلاشا من اثيوييا الى فلسطين المحتلة وغير ذلك عما هو معروف ، فقد اعلن نفسه ومن جانب واحد خليفة للمسلمين . وسخر اجهزة الاعلام في السودان وادارات الدولة لالباسه لباساً من التقوى والدين في عاولة لتبرير مواقفه من أوراق السلامية ربحا كان ابعد الناس فعلاً عنها . وذهب النميري ويقيت مسألة التشريعات الاسلامية التي ادخلها لغابات سياسية واحدة من اعقد المشكلات التي واجهها خلفه والتي الاشت عدد سلامة الدولة ووحدتها .

## ٤ ـ ٤ معالم بارزة في التحول

من المفيد ان نستعرض خمسة معالم رئيسية او منعطفات يارزة من التاريخ العربي ، وعلى مراحل زمنية غتلفة لكي نبرك نوع التحولات ودور التدهور السياسي ( سواء في الحقيقة التاريخية الفعلية او في التراث الناريخي كما يعتبره أصحابه ) في افساد ودهورة القيم والمفاهيم السياسية والانسانية والفكرية وتحويلها الى ادوات لتبرير التدهور وفساد الادارة واستعرار الانقسام والاستخفاف بمؤسسة الحكم .

## المعلم الأول : التعاون

تروي كتب التاريخ ان الخليفة الراشدي الأول ابا بكر الصديق ذلك الرجل العادل المزاهد لما آل اليه امر الخلافة واصبح أميراً للمؤمنين خطب في الناس فقال : « قد وليت عليكم ولست بخير منكم . . . فيان اطعت فأعيشوني ، وإن عصيت فقوسوني ، اطيعوني ما اطعت الله ورسوله ، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة في عليكم(۱) .

وهكذا يبدأ الخليفة الأول عهده متواضعاً مستأنساً بالمواطنين . ينتمي اليهم كواحد منهم ، ويطلب العون والتقويم كأي انسان عادي . وهو يجعل الحكم والفصل بينه ويين الناس اطاعة الله والرسول . او بلغة العصر ان التعاقد بينه وبين الناس والشرعية الوحيدة التي تؤهله الاستمرار حاكماً وخليفة هو تقيده بالدستور الذي اتفق عليه الناس وهو ما جاء الله والرسول . اما اذا خالف الدستور ولم يلتزم بالاتفاق فقد اصبح الناس في حل من التعاقد واصبح لهم الحق في العصيان وعدم الطاعة . . . ويمل الكثيرون بمن يعطون التعاقد واصبح لهم الحق في العصيان وعدم الطاعة . . . ويمل الكثيرون بمن يعطون التراث اصطلاحات الوقت الحاضر ان يعتبروا ذلك ولو من الناحية النظرية نموذجاً للحكم الديوقراطي القائم ليس فقط على التعاقد والشرعية من خلال الاختيار والانتخاب بل بكر الصديق نموذجاً للحاكم الذي لا يرى مكاناً له في السلطة اذا لم يرده الناس . وهو يستعمل السلطة لا للتسلط وانما فقط لنصرة الضعيف واخذ الحق من القري الظالم ليعيد بالحق الى المستضعفين . وهي بدون شك بداية رائعة للتاريخ العربي الاسلامي وغوذجاً لياسيم متميزاً . لا يستمد المحاكم الشرع به من أي ممان ومن أي مصدر سوى الشعب .

وتمر سنون قليلة . والاندفاعة التاريخية تكتسب زخمها وقوتها تحت قيادة الخليفة الأول وشخصيته السمحة الحازمة في الموقت نفسه ، الى ان يؤول الأمر الى خليفته عسر بن الحطاب ثاني الخلفاء ، فيبدأ تغيير طفيف ولكنه ذو اهمية واضحة تتعرف عليه في المعلم الثاني .

## المعلم الثاني : التقويم

وفي المعلم الثاني نلاحظ ان وضع الحاكم اصبح اكثر قوة واشد رسوخاً دون التخلي عن مبدأ التقويم من قبل المجتمع لاية اخطاء قد يرتكبها الخليفة . ولذا يروي اصحاب التراث عن عمر بن الخطاب قولته الشهورة في احدى خطبه و ايها الناس . . من رأى قيً اعوجاجاً فليقومه . . . الخ ؟ فيقوم الاعرابي المجهول الهوية والاقامة والمكانة والحيثية ، ليقول له بلهجة لا تخلو من الاعتداد والوعيد والثقة . . . والشعور بالتساوي مع الخليفة . . .

<sup>(</sup>١) جلال الدين السيوطي ، تاريخ الخلفاء ، ص ٦٩ مكتبة الشرق الجديد ، بغداد ١٩٥٢ .

#### « والله لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه بحد سبوفنا »

فيقول له عمر قولة مأثورة اخرى يحفظها كل عربي :

« الحمد لله الذي جعل في المسلمين من يقوّم بالسيف اعوجاج عمر . . »

وينام عمر بن الحطاب قرير العين مطمئناً في الوقت الذي كان الزخم الاسلامي في ' اوجه وعدل اولي الأمر في الأوج ايضاً ، وانتصار الدولة الاسلامية في تواصل ، وعملية ارساء دعائم الكيان السياسي في العنفوان .

ويعجب العرب والمسلمون ، ويعجب الدارسون بهذا العدل ، وهذه الديموقراطية وهذه الصراحة والثقة بين الحاكم والمحكوم . ويقوم المفكرون فيها بعد بشحد خيالهم وابجمال فكرهم لمرسم المعالم المرئيسية لنظام الدولة واصول الحكم مستندين فيها هم مستندين اليه الى هذه المقولات المأثورة والممارسات الديموقراطية المتقدمة . .

وتمر سنوات قليلة جداً أيضاً والدولة العربية الاسلامية في توسع واندفاع . ويغتال ابو لؤلؤة الفارسي الحليفة عمر بن الحطاب غدراً وتآمراً وهو اي الحليفة في أوج عطائه وعالي عمقه نته .

#### المعلم الثالث : التنازع

ويُجِدِثُ الحليفةُ الثالثُ عثمان بن عفان ما شاء له الله ان يجدث وما مكنه السلطان ان يفعل . ويشخدون . يفعل . ويأخدون يفعل . ويشخدون عليه . ويأخدون عليه . المخارضة الى حركة شبه عامة تطلب من الحليفة ان يقرّم الاعججاج وإلا قوّموه بحد سيوفهم ، كها قبل لعمر بن الحطاب في حيثه . ويخيرونه بين المحاسبة ( ان يقيّر المحاسبة ( ان يقيّر اصاب به خطأ او عمد ) او التنازل عن الحلافة ( ان يعتزل الأمر فيؤمروا واحداً ) او اللورة ( ان يوسلوا اليه من الحامهم من الجنود واهل الامصار ) (١٠ . . .

ويرفض الخليفة الثالث القبول بمبدأ المحاسبة وتقويم الاعوجاج وشريعة التعاقد بين الحاكم والمحكوم . وكذلك يرفض التنازل عن الخلافة محنجاً بما يشبه حجة ومنطق القاتلين بالحق الالهي. واصروا واصر عثمان ، وقال قولته الشهيرة :

#### « اني لن انزع لهم رداء الله الذي كساني ،(٢)

<sup>(</sup>١) الامامة والسياسة ، الجزء الأول ص ٣٧ .

 <sup>(</sup>٢) محمد عمارة ، الحلاقة ونشأة الأحزاب الاسلامية ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، الطبعة الثانية ، بغداد ١٩٨٤ م ص ٧١ .

واصدر الثوار بياناً يدعون الناس فيه الى الثورة والى القدوم الى المدينة . وكما يروي ابن قتيبية فقد جاء فى البيان :

لقد كان هذا الاتهام ( اذا صح ) كافياً حسب تعهد الخليفة الأول ان يحل المسلمين من طاعة خليفتهم . . . ليعزلوه وينصبوا من يشاؤون .

وتقع الثورة ( الفتنة ) ويقتل الثوار الخليفة عثمان الذي تمسك بالحكم حتى النهاية . حتى تسوِّر عليه الثوار البيت وفعلوا ما فعلوا .

ان هذا المعلم البارز الهام يرينا ان الحاكم هنا قد اعتبر ان التعاقد ليس بينه وبين المواطنين وانما المسألة منحة الهية ورداء رباني لا يخلمه بارادة الناس ورغبتهم وانما يستمر فيه ما شاء الله له ذلك ، ولسنا هنا بصدد البحث فيها اذا كان موقف عثمان يعبر عن قناعته هو أو كان يتأثير السلطان ومن حوله من الحاشية المستفيدة .

وبسرعة كبيرة يتطور مفهوم الحكم لذى الحاكم متفاقياً ومتصاعداً درجة اكبر نحو السلطة الفردية الثيوقراطية . فيسارع معاوية ابن ابي سفيان الى تأكيد وتبرير انتقال السلطة اليه واحتفاظه بها كحق الهي لا يقبل المحاسبة لأن المحاسب له هو الله وليس الناس .

فكان يقول مشيراً الى هذا المفهوم الثيوقراطي الجديد في المجتمع العربي الاسلامي : « لو لم يرني ربي اهلاً لهذا ( الخلافة ) ما تركني واياه ، ولو كره الله تعالى ما نحن فيه ( يعني حكمه للناس ) لغيّره . . . وانا خازن من خزان الله تعالى . . . اعطي من اعطاه الله . . . وامنع من منعه الله . . . ولو كره الله امراً لغيّره . . . . "۲<sup>۲</sup> .

ومن الملاحظ ان نظرية معارية هذه في الحكم ورايه في المسؤولية واتجاهه الواضح « لتحييد » المواطنين واخراجهم من معمعة التاريخ الى رصيفه لكي يتأملوا ماذا يفعـل معاوية وماذا يفعل به ربه حسب المفهوم الذي يطرحه للناس ، هذه النظرية انتقلت خلال

<sup>(</sup>١) محمد عمارة ، المصدر السابق ، ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٢). عمد عمارة ، المصدر السابق ص ٧٢ .

الحكم الأمـوي بكامله لتصـل الى الخلفاء العبـاسيين وليكـرر ابو جعفـر المتصور نفس الهفاهـيم . بل اصبح اكثر ايغالاً ومبالغة من معاوية . فيقول في احدى خطبه :

« إيها الناس انما انا سلطان الله في ارضه ، اسوسكم بتعوفيقه ورشده ، وخازته على فيته اقسمه بارادته واعطيه باذنه ، وقد جعلني الله عليه نقلاً ، اذا شاء ان يفتحني نتحني لاعطانكم ، واذا شاء ان يقتلني عليه اقفلني، فارغبوا للى الله اليها الناس وسلوه . . . ان يوفقني للصواب ويسددني للرشاد ويلهمني الرأفة بكم إلاحسان اليكم\(") . . . ويفتحني لاعطانكم . . . وقسم ارزاقكم بالعدل ، فإله سميع جيب ع\(") . .

وبهذا انتهى التعاقد بين الحاكم والمحكوم تماماً والى غير رجعة . واخرج الخليفة نفسه من المسؤولية والمحاسبة امام الناس (كها دعا ابو بكر الناس في عهده ليحاسبوه ) واصبح عليهم ان يتوجهوا الى الله اذا هم ارادوا شيئاً من الخليفة . فإن كان بخيلاً او ظالماً او قاسياً فيا عليهم ، بل ربما ليس لهم (في رأي المنصور) إلاّ التوجه الى الله والدعاء اليه ان يلهم الخليفة الصواب ويلهمهم الصبر ويلهمه العطاء والرأفة بهم .

وهكذا وكان المنصور كان يريد للناس ( جازاً ) ان يعتمدوا الدعاء كأحد العناصر في صناعة التاريخ ، وربما لا زلنا نجد اثار هذا الاسلوب باقياً في العقل الاجتماعي وفي الضمير الشعبي واحياناً في الاعلام الرسمي<sup>07</sup> .

و له كدا كان معاوية بن ابي سفيان ( ومع التقدير لدوره التاريخي ) وخلال اقل من خمسين عاماً من الحكم العربي كان اول من استخدام الفكر الديني لتثبيت سلطانه واول من حاول اخواج الناس من دور عاسبة السلطان الى دور المتفرجين والداعين على رصيف التاريخ يتابعون ما يجري بين الخليفة وبين من فوضه الحكم . وليس لهم إلا القبول والرضا بعد ان انكر عليهم بعض من سبقه حقهم بالمحاسبة او حقهم بتغيير السلطان او الثورة عليه .

وتمر السنوات والعقود والقرون ويتحول الحكم الذي يستطيع ان يقول الاعرابي فيه

<sup>(</sup>١) التشديد ليس في الأصل.

<sup>(</sup>Y) جلال الدين السيوطي ، تاريخ الخلفاء ، ص ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٣) بطبيعة الحال ليس المقصود هذا الإشارة الى الدعاء بحد ذاته نطك مسألة لا نبحث فيها واغا ما نريد الإشارة اليه هو و توجيه ١ السلطان انظار الناس الى هذا الامر ودعوتهم الى استخدامه وسيلة للتغيير بدلاً من ان يطلبوا ما يريدونهم الخلية مباشرة بشتى وسائل الطلب السيامي المعروفة او ان يشهروا سيوفهم للتغويم والتصحيح كها كان يقول عمر.

( أي اعرابي . . ) لأمير الدولة ( حتى ولو كان ذلك عمر بن الخطاب ) : لو رأينــا فيك اعوجاجاً لقومناه بحد سيوفنا .

يتحول هذا الحكم الى تحكم وتمسك وتسلّط وسيطرة ، وملك عضود . كسروي الجوهر وان كان خلاقوي المظهر . غيبر الناس فيه على قبول من لا يقبلون(١) . ويأخذ هذا الأمر في ابعاده ومفاهيمه السياسية بالانحدار كما اشرنا في اللمحات الحاطفة السابقة ليصلّ الى حالة من التردي السريع في القرن الرابع الهجري وها بعده . . . . وبشكل متفاقم للغاية ودون ان تنشأ الفرصة لوضع قواعد لمؤسسة الحكم ، قواعد تصبح جزءاً من ثقافة المجتمع وفكره وجزءاً من الحلاقياته وممارساته او على الأقل ليصل الى حدود معروفة لما هو مقبول(١) .

## المعلم الرابع : التقويم او الفتنة

وما ان يأتي القرن الخامس الهجري ( القرن الحادي عشر الميلادي ) حتى تكون الاحوال قد تبدلت والأفكار قد تغيرت والمفاهيم قد طوعت تماماً لصالح السلطان . وتصبح مسائل الحكم ، وسياسة الأمة ، وقيادة الدولة خاضعة لارادة السلطة سواء كانت بمثلة بالخليفة نفسه او خادمه او قائد جنده . ويصبح الفكر السياسي الاجتماعي والاجتهادات المحدودة التي يخرجها المجتهدون كلها تلهث وراء هذه الارادة المتفرقة ، والتي الحياناً كثيرة كانت تحركها رغبات الجنود والحاشية . أما فكر المجتمع وموقف الأمة من احياناً كثيرة كانت تحركها رغبات الجنود والحاشية . أما فكر المجتمع وموقف الأمة من السياسة والتاريخ والمساهمة في صنعه او الاستسلام لاحداثه فيصبح كله متأثراً بذلك اشد التأثر . وتصبح مسألة تقويم اعوجاج الحاكم بالسيف او بسواه مسألة ليست سياسية فقط واغا الدين فتتحول على ايديهم الى مسألة دينية . وبذلك تصبح هذه القضية السياسية الاجتماعية بصبغتها تلك مدعاة للنقاش ومثاراً للجدل ، وبها اخذ ورد ، ولها مؤيدون ويقف ضدها المعارضون . بمعني للنقاش ومثاراً للجدل ، وبها اخذ ورد ، ولها مؤيدون ويقف ضدها المعارضون . بمعني

<sup>(</sup>١) لقد تنبه عمر بن الحطاب بحنكته المحروفة الى اتجاء الحكم الاموي في دمشق لان يكون تملكاً وليس خلافة بالمعنى المقصود ، فقال لمعاوية اثناء زيارة عمر بن الحطاب لدمشق و اكسروية با معاوية ؟؟ ، ابن خلدون ، المقدمة ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٢) ان هذا لا يقال من اهمية الجهود التي بذلها عدد من المفكرين عبر التاريخ العربي لتصحيح هذه المسألة ، انظر عل سبيل المثال الماوردي في الاحكام السلطانية والحريني في كتاب الارشاد وغير ذلك . ولكن لم يقيض كمل هذه الجهود ان تُؤتي اكلها في تطوير المفهوم السياسي للدولة والحكم رضم الجههود والمحاولات الضخمة التي بذلها المعتزلة ومن رأى رأيم في هذا الاتجاء.

آخر لم يكن ما قد تم حتى تلك المرحلة تسييساً للدين ، فذلك امر لجنأت اليه الفرق الاسلامية منذ بضعة قرون . ولكن ما تم هنا استكمال تديين السياسة ، واستمر ذلك الى وقتنا هذا بشكل او بآخر .

وخرج عدد من الفقهاء والأئمة والفلاسفة بفتاوي غتلفة الاستناد والارتباط وان كانت في ظاهرها مرتكزة الى مرتكزات دينية . الأانها في جوهرها كانت آراء سياسية عضة لا يحسن ان تأخذ الصبغة الدينية فيصبح الخلاف فيها خلافاً في الدين . وكان هذا منعطفاً خطيراً عن المعلم الأول الذي اشرنا اليه .

اذ ان اهم ما كان يميز المعلم الأول ، وهو تقويم اعوجاج الحاكم فيها اشار اليه عمر بن الحفطاب وحين اجابه ذلك الاعرابي ، ان ذلك الأمر لم يكن يحمل أي اشارات عقائدية بل كان موقفاً سياسياً عضاً وبالتالي فقد كان اكثر واقعية وادق تعبيراً عن جوهر القضية ونعتى بذلك العلاقة بين الحاكم والمحكوم .

ولقد كان لطبيعة الوضع السياسي في العصر العباسي الثاني خاصة وما بعده دوراً بارزاً في تشكيل اراء الفقهاء والمحدّثين تجاه السلطة والتي كان اكثر ما يميز تلك الاراء قبولها بمبدأ الازدواجية والتي كانت تخفي في حقيقتها نوعاً من الثالوثية السياسية . ففي تلك الحقية كانت السلطة تنظر في ثلاثة رموز :

الأول : الحليفة ( الامام ) : وقد فقد هيبته وسلطانه ونفوذه في اغلب الأحيان .

الثاني : الموالي : الذي اعلن الانفصال او اعلن نفسه اميراً بقوة السلاح وسلطة الاستنداد .

الثالث : قُواد الجند : والذين كانت بيدهم السلطة الحقيقية خاصة قرب مقـر الحلافة .

ويبدو ان الكثير من المفكرين والفقهاء لما رأوا امر الخلافة قد آل الى الضعف الذي آل الدي وأن الحليفة لم يعد الا رمزاً واسهاً تركوا معالجة هذا الجانب على اهميته القصوى وركزوا اهتمامهم على الوالي الذي يستبد بالسلطة في ولاية من الولايات او امارة من الامارات . وصار الحديث عن الحاكم في اغلب الأحيان لا يعني الخليفة الذي انتهى امره بقدر ما يعني الولك النقر عن يبدون على الحكم فيصبحون امراء أو سلاطين بين يوم وليلة دون سند من الشرعية او ما يسميها الماوردي امارة الاستيداد (اك. وفي الوقت نفسه لم يشر هؤلاء

 <sup>(</sup>١) لعل ما يكانى م ذلك الوثوب في عصرنا الانقلابات العسكرية وشب العسكرية . انظر الماوردي ، الأحكام =

المفكرون الى قوّاد الجند والحكام غير المنظورين الذين كانوا يسيّرون الأمور وفق هواهم ورغباتهم وحسب ما تمليه عليهم مصالحهم وولاءاتهم . وقد اثر هذا الوضع تأثيراً بالغاً في نفسية الجمهور وترك بصمات عميقة في ضمير الأمة . ونستطيع ان نتعرف على اتجاهين رئيسيين في الفكر الاسلامي حيال مسألة قيادة الدولة ( الامامة ) وشروطها وامكانية تصحيح الاعرجاج فيها :

> الأول : إتجاه التصحيح ويمثله بشكل رئيسي المعتزلة والخوارج . الثاني : إتجاه المهادنة ويمثله بشكل رئيسي الاشاعرة والشيعة .

لقد رأى المعتزلة ان حكم الحاكم المستبد الذي يثب الى السلطة من خلال القوة والعنف والبأس هو حكم غير شرعى على الاطلاق .

د فللمتزلة ترفضه وترفض اعطاءه أية شرعية مهما تكن الظروف . وليس هناك مجال لتجويز تصرفاته . بل الواجب هو منعه من بغيه وتسلطه وابطال ما هو عليه . وبطلان تصرفاته نابع من استناده فيها الى امر باطل وهو البغي والقهر والاستيلاء «<sup>(۱)</sup> .

وهم أي المعتزلة وإن كانت لهم اجتهادات مختلفة حول جواز او امضاء تصرفات المستغلب اذا كانت وفق احكام الدين ومقتضى العدل وذلك منعاً لتوقف مصالح الناس ، باعتبار ان ذلك من باب الضرورات ، الا انهم التزموا بعدم شرعية ذلك الحاكم وبكونه ليس اماماً . ونلاحظ انهم في الفترات المتاخرة ( القرن الرابع الهجري ) اخد قلة من مجتهديهم يميلون الى الجانب العملي السيامي بدلاً من التشدد الثوري الذي لا يقبل بالمستبد بالمحمية وان تكون تصرفاته بمقتضى العدل وحكم الدين . اما اذا لم تكن كذلك فإن شرعية بلعصية وان تكون تصرفاته بمقتضى العدل وحكم الدين . اما اذا لم تكن كذلك فإن شرعية الحكامه تسقط ، وشرعية تصرفاته تصبح باطلة . وعلى الامام ( الخليفة ) ان يسعى لا زالة المستبد حتى ولو اضطر الامام لان و يستنصر من يقبض يده ويزيل تغلبه 100 . اما جهور المعتزلة فإنهم مجتلفون مع هذا الرأي ويسقطون كل احكامه ويطلون كل تصرفاته فليس له المتزلة فإنهم مجتلم الناس ولا ان يقيم الحلود ولا ان يتدخل في الأموال واذا فعل كان ذلك يتعام الناس ولا ان يقيم الحلود ولا ان يتدخل في الأموال واذا فعل كان ذلك بيئابة الاغتصاب 70 .

السلطانية والولايات الدينية ، دار الكتب العلمية بيروت ، ص ٣٩ ـ ٤١ .

<sup>(</sup>١) محمد عمارة ، المعتزلة والثورة ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، الطبعة الثانية ، بغداد ١٩٨٤ ص ٢٣ .

 <sup>(</sup>٢) الماوردي ، الاحكام السلطانية والولايات المدينية ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) محمد عمارة ، المصدر السابق ص ٢٤ ، ٢٥ .

هذا وقد قالت الزيدية والخزارج بقول المعتزلة فدعوا الى الخروج على المستبدين المتغلبين وإزالة سلطتهم وتقويم الاعوجاج ولو بحد السيف . وبذلك كانوا يحاولون تشبيت مبدأ سياسي في ضمير الأمة وفي سلوكها ومثلها ألا وهو د ان الاستبداد باطل وغير شرعي وعلى الأمة ان ترفضه وتقاومه وتصححه ولو بحد السيف . . وهكذا نرى ان الاتجاه والذي يضم المعتزلة والخوارج والزيدية قد حافظ الى حد كبير على مفهوم تقويم الاعوجاج ولو بحد السيف ، وحافظ على حق الأمة بتصحيح اضواعها . بل أنه ذهب الى أبعد من ذلك حين اعلن بطلان احكام وتصرفات المستبد الظالم ، ونفى عنه وعن افعاله كل شرعية ؛ بالرغم من ما سوف يسببه ذلك من مشقة وعنت للناس . وربما كانوا يهدفون الى ان يكون هذا العنت والعناء سبباً لرفض الظلم والظام واللورة عليه والخروج على سلطانه ان يكون هذا العنت والمناء سبباً لرفض الظلم والظام واللورة على هاج والخروج على سلطانه مها كانت الظروف ، وبذلك تستطيع الأمة ان تحافظ على شبابها وحيويتها من خلال التصحيح والتقويم ، وفي الوقت نفسه تقطع الطريق على كل مستبد بالسلطة او ظالم للناس او غير مؤهل للقيادة من خلال هذه المقاطمة الشاملة والرفض الكلي لكل ما يصدر عنه من حاكل وتصرفات .

غير ان هذا الاتجاه والذي جوبه بالمقاومة الشديدة من اصحاب السلطان لم يقيض له ان يكون الاتجاه السائد ولم تتح له الفرصة لأن يصبح هو موقف الأمة وجزءاً من ضميرها وفكرها السياسي . وتغلب عليه لأسباب كثيرة الاتجاه الثاني .

اما الاتجاه الثاني والذي يمثله و اهل السنة مسواء كانسوا من اصحاب الحديث او الاستبداد الاستبداد و المتنكروا الاستبداد والتغلب من حيث المبدأ الا انهم رجحوا كفة الاعتبارات العملية الداعية الى امضاء الاحكام واقامة الحدود وتصريف الشؤون حتى تستمر حياة الناس . وطوعهم الواقع الذي سادت فيه ظاهرة التغلب فاقروا المستبدين على السلطة وقالوا بشرعية تصرفاتهم واستنكروا الخروج عليهم بالثورة والسيف والقتال(١) .

فابن حنبل يدعو المسلمين الى مبايعة المتغلب بأمرة المؤمنين بــراً كان او فــاجراً ، فالعدالة ليست شرطاً في الامامة عنده . والخزوج على اثمة الجور بمن صارت لهم الغلبة ، « لا يحل ــ ( عنده ) ــ لأحد يؤمن بالله ان بيت ولا يرى من غلبهم بالسيف اماما ، عادلًا كان او فاجراً ، فهو امير المؤمنين! . . . ، °0° .

<sup>(</sup>١) محمد عمارة ، المصدر السابق ص ٢٥ ، ٢٦ .

<sup>(</sup>Y) ابو يعلى ، كتاب الامامة ص ٢١٢ مقتبسة عن محمد عمارة ، المصدر السابق ص ٢٧

واذا قام اكثر من مستبد ، وتنازعوا ، وانقسم الناس ، فإن ابن حنبل يدعو ان تكون صلاة الجمعة ـ ومن ثم التاييد ـ مم من غلب ! الا<sup>(1)</sup> .

ولأن ابن حنبل واحد من الاثمة الاربعة الكبار فإن رأيه كانت له مكانته في نفوس الجمهور من المسلمين . صحيح ان النوايا وراء هذه الآراء هي نوايا طبية خلصة بأقصى درجات الاخلاص ، تهدف الى الحرص على وحدة الأمة ، وعدم تنازعها وايقاف الاقتنال بين زعمائها وامرائها ، وهو امر عانت منه الأمة العربية على مدى المصور ؛ إلا أنَّ هذا الحرص المخلص قد حمل معه ودون ان يقصد وسبب استغلال السلطة له بذور القبول بالجور والاستبداد واللاشرعية إلا شرعية القوة والبطش . وهو امر اشد فتكاً بحاضر الأمة ومستقبلها من الاقتنال المفتوح .

أما الغزالي وهو من الاشاعرة فقد اخذ موقفاً مشابهاً في جوهره لموقف ابن حنبل.

اذ انه يرى خلع المستبد الذي لم يستكمل شروط الامامة اذا امكن تمام ذلك 'دون قتال ، وإلا فالرأي عنده وجوب طاعته والحكم بامامته

يقول الغزالي :

« والذي نراه ونقطع ( به ) انه بجب خلمه ( السلطان الذي لم تكتمل فيــه شروط القضاء ) ، ان قدر ان يستبدل به من هو موصوف بجميع المشروط ( شروط الامان ) من غير اثارة فتنة وتبييج قتال ، وان لم يكن ذلك الآ بتحريك قتال وجَبَت طاعته وحكم بامامته ) (") .

ثم بجادل الغزالي الذين يقولون ببطلان الأحكام والتصوفات بسبب بطلان الامامة لفوات شروطها والعجزعن الاستبدال بالتصدى لها :

« أي القولين احسن قول من يقول ان القضاة معزولون والولايات باطلة واطلة والأنكحة غير منعقدة وجميع تصرفات الولاة في الاقطار غير نافلة وإنما الحلق كلهم مقدمون على الحرام ؟ او ان يقول الامامة منعقدة والتصرفات والولايات نافلة بحكم الحال والاضطرار ٣٠٠٠ .

وهكذا اعطى الغزالي ايضاً تبريراً سياسياً في جـوهره وفي مجمله وتفـاصيله لقبول

<sup>(</sup>١) ابو يعلي ، الاحكام السلطانية ص ٦ مقتبسة عن محمد عمارة ، المصدر السابق ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) الغزالي.، الاقتصاد في الاعتقاد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان طبعة أولى ١٩٨٣ ، ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٣) الغزالي ، المصدر المابق ص ١٥١ .

الحاكم غير المستوفي لشروط الامامة أن هوكان قوي الشوكة. ويتسامل المرء منى كان الحاكم الظالم المستبد ليس قوياً ؟ ومنى كان بمكن خلعه بالتراضي ودون قتال أو فتنة ؟ بل ويذهب الغزالي في موقفه السياسي الى ابعد من ذلك حين يؤكد على وجوب طاعة الحاكم فيقول:

« فإن السلطان المظالم الجاهل متى ساعدته الشوكة ، وعسر خلمه وكان في الاستبدال به فتنة ثائرة لا تطاق ، وجب تركه ، ووجبت الطاعة له كيا تجب طاعة الامراء . اذ ورد في الامر بطاعة الامراء والمنع من سل اليد من مساعدتهم اوامر ورواجر ع(١).

والغزالي يكتفي من الحاكم المستبد باقليم من الاقاليم بأن يخطب للخليفة على المنبر ويضع اسمه على السكة ، ويفضل طباعته عن الثورة عليه ان يقول وكيف نفوت رأس المال في طلب الربح x .

وبالرغم من محاولات الغزالي ان يكون مقنماً بالاستناد الى قول السلف الآ انه يعترف ضمناً بأن الأمر الواقع قد فرض ذلك حين يقول مشيراً الى واقع الحقبة التاريخية في عصره « . . . بل الولاية الآن لا تتبع الا الشوكة . فمن بايعه صاحب الشوكة فهو الخليفة ومن استبد بالشوكة وهو مطيع للخليفة في اهل الخطبة والسكة فهو سلطان نادر الحكم والقضاء في اقطار الارض ولاية نافذة الأحكام ع ٢٠٠ .

ومن اصحاب الحديث يقف ابو يعلي موقفاً مشابهاً لمـوقف الماوردي فيجيــز اقرار المستبد وامضاء احكامه واعطائها الشرعية بشروط سبعة :

احدها: أن يحفظ منصب الامامة ، فلا يغيرها ولا يلغيها .

والثانى : ان يظهر الطاعة للامام ، دون العناد والمباينة .

والثالث : ان يؤدي موقفه الى جمع كلمة المسلمين ، لا تفرق كلمتهم .

والرابع : ان تظل عقود الولايات التي عقدها الامام جائزة ، واحكام قضاته نافذة في هذه الولايات .

 <sup>(1)</sup> الغزالي ، احياء علوم الدين ، دار الندوة الجديدة ، بيروت ، لبنان ، الجزء الثاني ، كتاب الحلال والحرام ، ص
 ١٤٠ - ١٤٠ .

ويورذ الغزالي العديد من الاحاديث النبوية التي تحض عل طاعة الأمراء والولاة ومنها حديث الى أبي ذر الغفاري ( أوصاني النبي ﷺ ان اسمع واطيع ولو لعبد بجدع الاطراف ) .

<sup>(</sup>٢) الغزالي ، المصدر السابق ص ١٤١ .

والخامس : ان يبرأ المستبد من اغتصاب المال ، او اخذه بغير حقه . والسادس : ان يتم في بلاده استيفاء الحدود بحق .

والسابع : ان يكون المستبد حافظاً للدين ، يأمر بحقوق الله ويدعو الى طاعته من ى .

فإذا اكتملت للمستبد هذه الشروط ( والمستبد هنا من وثب على السلطة واغتصبها ) اوجب ابو يعلي على الامام ان يقلده الولاية . فإن لم تكتمل الشروط جاز للامام اظهار تقليده الولاية ، مداراة له واستدعاء لطاعته ، وحساً لمخالفته ومعاندته . واجتهد الامام في ان يستنيب من ينهض بالأحكام والحدود .

ولا يبدو واضحاً كيف يمكن ان تستكمل مثل هذه الشروط فور الوثوب الى السلطة إذ انها و جوهرها تعبير عن سياسات ذلك المستبد . وبالتالي كيف يمكن لملامام ان يقلده الولاية ؟ اذ لا تستين مثل هذه الشروط الا بعد مضي وقت كاف ليس بالقصير . الأمر الذي يجعل من هذه الشروط شروطاً شكلية غير يمكن تحديدها والحسم فيها ، ويجعلها غاية في المطاطبة الى الدرجة التي تفقد معها اهميتها العملية . كذلك نلاحظ ان ابا يعلي اجاز حتى المداراة في استكمال الشروط التي وضعها . الأمر الذي يعني عملياً التفاضي عن مبدأ الاستبداد بالسلطة واللاشرعية في الحكم والاذعان لملامو المواقع تحت شتى الاسباب والاعذار . وبطبيعة الحال فإن الأمر لو نظر اليه كمعالجة سياسية واجتهاد سباسي في حينه لكان تقييمنا لهذه المالجة تقيياً سياسياً ليس الاً .

ونفس الموقف يقفه ابن جماعة ( ٦٣٩ - ٧٧٣ - ١٢٤١ - ١٣٣٣ م ) عندما يصور واقع الصراع السياسي انذاك كها لو كان غابة تجب الطاعة فيها للاقوى من الحكام المستبدين حتى لو كان المستبد جاهلاً فاسقاً . فإذا اطاح به جاهل فاسق آخر كان هو الامام المطاع .

يقول ابن جماعة : انه و ان خلا الوقت عن امام ، فتصدى لها ( أي الامامة ) من هو ليس من اهلها وقهر الناس بشوكته وجنوده بغيربيعة او استخلاف ، انعقدت بيعته ولزمت طاعته ، لينتظم شمل المسلمين ، وتجتمع كلمتهم ، ولا يقدح في ذلك كونه جاهلاً او فاسقاً في الأصح . واذا انعقدت الامامة بالشوكة والغلبة لواحد ، ثم قام اخر ققهر الأول بشوكته وجنوده انعزل الأول وصار الثاني اماماً ! (٧٠ وهو بذلك يطوع الفكر للاوضاع التي

 <sup>(</sup>١) نسبة ال محمد، ابو منصور السمرقندي، المتوفى عام ٣٣٣ هـ ( ٩٤٤ م ) وهو من أثمة علماء الكلام وفقيه
 حنفى، دافع عن وجهات نظر السنة ضد المعترلة والفرق الاخرى.

<sup>(</sup>٢) التشديد ليس في الأصل والنص منقول عن محمد عمارة ، المصدر السابق ص ٢٨ بدون تصرّف .

سادت في عصر المماليك الذي عاش فيه . . . وهذا الفكر هو الذي جعل بعض الفقهاء يقولون : ( من يحكم يطع ٢٠٠ ) . والتفتازاني يرى ان التغلب والاستبداد الـذي ساد في عصر الاتراك ، وان اخل بأمر الدين ، ومنع قيام الامامة الكاملة ، إلا انه قد حقق بعض النظام في امور الدنيا . ويتفق التفتازاني مع رأي الاشعري الذي طالب باقرار المستبدين على سلطانهم ، وان كان قد طلب تسميتهم بالملوك بدلاً من الخلفاء .

وقد اتفقت الشيعة الامامية مع اهل السنة في موقفهم هذا ، فقالوا « ان تصرف الغاصب لامر الأمة اذا كان عن قهر وغلبة ، وسوغت الحال للامة الامساك عن النكير ، خوفاً وتقية ، غيري في الشرع مجرى تصرف المحق في باب جواز اخذ الاموال التي بقيت على يده ، ونكاح السبي ، وما شاكل ذلك وان كان هوبذلك الفعل مزوراً ومعاقباً . . ، فهم يبرون الخضوع بالتقية ويمنعون الثورة والحروج إلا خلف الامام الغائب المنتظر عندما يظهر. وذلك ما جعلهم يتفقون مع اهل السنة ، رغم الاختلافات القائمة بين الفريقين (١) .

( ولقد تكون هذه المبررات العملية التي ساقها اولئك الفكرون السياسيون من اهل السنة خطوط من الوجاهة في بعض المواقف والملابسات ، ولكن الأمر السلبي الذي ادى اليه هذا الموقف هو : انه اعطى الشرعية لنظام الاستبداد بالسلطة ولحكم المستبدين ، حتى صار هو القاعدة ي وصار الحضوع له والطاعة لأهله هو الشريعة والقانون . واصبح المحديث عن الأمامة بشروطها وصفات القائم بها لا يتجاوز نطاق المباحث الكلامية والفقهية الى ارض الواقع والتطبيق ، كها اصبحت الثورة والخروج على اثمة الجور والاستبداد منكراً يوصف اصحابه بالخروج والمروق ، أي ان هذا الفكر المبرر لسلطة الاستبداد واستبداد المتسلطين قد جعل حكم الطغاة هو القاعدة ، ونظام الحلافة الاسلامية الشوروية هو الشاوة والاستثناء ؟\*)

ونحن هنا لن نتعرض لصحة تلك الآراء من الوجهة الدينية ومدى تطابقها مع النصوص القرآنية او الاحاديث النبوية الداعية الى العدل واصلاح المنكر ، ولن نتعرض لسلامة الاستناجات وبالتالي سلامة المواقف من حيث تعبيرها تعبيراً منصفاً وواعياً عن الفكر الاسلامي الصحيح . فذلك ليس من اهدافنا اطلاقاً ، وهي مسؤولية الباحث الديني بالدرجة الأولى . ولأننا نرى ثانياً ان هذه الآراء مها كانت الصبغة التي صبغتها فهي

<sup>(</sup>١) مقتبس عن محمد عمارة ، المصدر السابق ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) محمد عمارة ، المصدر السابق ص ٢٩ .

آراء سياسية وتقييم لواقع سياسي ولا ينبغي لها ان تكون ملزمة في جميع الأوقات والأحوال ومضرة للأمة في تفكيرها وممارساتها على مدى الاجيال .

اما بالنسبة لنا في هذا المقام فإن موضع اهتمامنا هو الجانب التاريخي والسياسي وتأثير التاريخ في تشكيل الفكر وفي تحوير الرؤية الفلسفية حتى ولوكانت تستند الى اصول دينية . ذلك أن ما كان يَخشى منه الغزالي مثلاً في القرن الخامس الهجري ونعني به الفتنة والانقسام وضياع مصالح الأمة من خلال التنازع على السلطة والوثوب الى الحكم وانعدام الشرعية والمؤهلات الخاصة بالخاكم ما كان يجب ان تصل درجة الخشية فيه الى الحد الذي يعطى الشرعية للظالم او المستبد ، لأن تلك الخشية ذاتها والشرعية المعطاة للظالم قد ساعدت على تعميق الفتنة والانقسام وهو عكس ما كان يرمى اليه اولئك المفكرون . وأي وحدة للامة كانت في زمن الراضي والمستكفي ؟ او الطائع او المطيع او القاهر ؟ او ما شئت من القاب للخلفاء كانت تخفى وراءها هيكلًا سياسياً خرباً نخراً لم يكن يمنعه من الانهيار والتداعي التام سوى من لهم المصلحة في التستر وراء هذا الهيكل والاختفاء بين دهـاليزه وخبـاياه وخفاياه(١) نعم وحده الامة كانت ادعى الى الخشية عليها في زمن عمر بن الخطاب منها في زمن بني العباس او حكام صهناجة او ملوك الطوائف في الأندلس. وكان عمر اقرب الى المفهوم الاسلامي الأول ﴿ لأولي الأمر ﴾ من المفهوم الذي طوره بنو امية وتبعتهم فيه سائر الامارات والمماليك العربية من شرق الديار الى غربها . وكذلك كان مفهومه اكثر صحة واصلاحية من المفهوم الذي طوره بعض المفكرين حول ﴿ اولَى الأمرِ ﴾ والذي أخذ كثير منهم حرفية النصوص فجردوها من كل فكر وواقعية اذ ان ما اورده ابو ذر الغفاري وما استند اليه الغزالي لم يكن المقصود فيه الظلم والاستبداد ولا شرعية السلطة وانما كان المقصود أن نسب السلطان او شكله او عرقه لا يعيبه اذا كان موضع اجماع الأمة وتتوفر فيه شروط القيادة لما فيه خبر الأمة . لقـد كانت الأمـة في زمن عمر بن الخـطاب في طور التكوين . وكانت بحاجة ماسة الى الوحدة وعدم الوقوع في « الفتنة » . ومع ذلك قبل عمر وقبل الفكر التاريخي العربي ان يُقوِّم الاعوجاج بحد السَّيف أي بالثورة المسلَّحة دون اقحام الدين في هذه القضية السياسية . ومع ذلك وبعد بضعة قرون وحين تصبيع الفتنة وضياع

<sup>(</sup>١) وفي هذا يقول الغزالي مثلاً : ( ان اموال السلاطين في عصرنا حرام كلها او اكثرها وكيف لا والحلال والصدقات والغيء والغنيمة لا ويجود ها وليس يدخل منا غيء في بد السلطان ؟ ولم يبق الا الجزية وانها توجد بالنواع من الظلم لا تحل اخذها بد . . . ثم إذا نسبت ذلك الى ما يذهب اليهم من الحراج المضروب على المسلمين ومن المصادرات والرشا ( الرشاوى ) وصنوف الظلم لم يناخ عشر معشار عشيرة » . الغزائي ، احجاء علوم الذين ، الجزء الثاني ، صدر ١٣٩٠.

المصالح هي الطابع العام للحياة السياسية والاجتماعية نبجد بعض المفكرين قد طلعوا على الناس بأن يقبلوا ظلم الحكام وجهلهم واستبدادهم حتى لا تكون الفتنة . ومضى هذا تاريخياً حسب مقولة هؤلاء ان الفساد والتدهور والانحطاط والفلم والقهر والفتل والاغتصاب وسلب الأموال وما شئت من تدهور كل ذلك لا يعتبر فتنة طالما انه يتم بشكل يومي وبصورة متواصلة ، اما ان يحدث اقتتال وضحايا وهو جزء من هذا خلال ثورة مسلحة فتلك فتنة لا يحسن ان تقع رغم ان الهدف منها التصحيح والتقويم ورفض الظلم والاستبداد وعدم الشرعية هكذا تأثر الضمير الاجتماعي وهكذا توجه الفكر السياسي التاريخي على مدى القرون .

لقد جاء رد الاعرابي على دعوة عمر لتقويم اعوجاجه ممعناً في الصراحة والحسم . ولم يتكلب الأمر ان يأخذ ذلك يتكره احد من المصاب والتابعين . ولم يتطلب الأمر ان يأخذ ذلك الاعرابي زمناً للتفكير والتحليل والتدبير حتى يخرج بفنواه والتي اصبحت في الواقع فتوى عصره ، وجزءا صميمياً من الفكر السياسي لتلك الخنبة ان لم يكن في واقع الأمر فعل الأقل من الناحية النظرية . ولا شك ان الثورات التي شهدتها الديار الاسلامية منذ خلافة عثمان وحتى استتباب الأمر لبني امية هي في احد جوانبها تعبير اجتماعي سياسي عن مقولة الاعراد (١) .

ثار الناس على عثمان لأسباب مختلفة ، كانت وفي رأي البعض حركة نحو الاصلاح او ضد ما اخذوه على عثمان (٢٠ ، وثار علي على اغتصاب معاوية للخلافة الى غير ذلك مما هو معروف . واستمر الأمريين مد وجزر خلال الفرنين الأول والثاني .

فإذا وصلنا الى زمن الخليفة المستظهر بالله في القرن الخامس الهجري ( القرن الحادي عشر الميلادي / نجد ان الأمة لم تعد هي الأمة . والفتنة اساساً ضاربة اطنابها في كل مكان والظلم واقع على العامة والخاصة والسلطان ليس فقط مستبداً واتما ليس بسلطان . . .

<sup>(</sup>١) نحن لا نغفل بطيعة الحال ان جواب ذلك الاعرابي لم يكن جواب المفكر والفيلسوف والمجتهد الاسلامي الذي يكن ان نجسب رأيه على مفكري الاسلام ويجهيهم كما هو الامر مع الغزالي او احمد بن حيل . وقد يكون طبيعياً لو ان مفكر أن قد طرح عليه نفس الغزال او واجه نفس الوقوف ، زمن عمر بن الحفال رعا التردد بان ينطق بما نفق به الاعرابي . ورعا قال تلك المقولة التي ذهبت اثراً عقفلة الاجمال . ولكن الحقيقة ان اقرار حسم لمنطق الموقف الملاحق الموقف الملاحق الموقف المفوي الم موقف الملاحق قدراً وقترى من الطراز الأول بل وبيدا سياسياً فيما يحكم الملاتة بين الحاكم والمحكوم . . . او هكذا بحاول البحض من المفكرين والمؤرخين ان يصوروها فيهودن المواطن العربي المسلم ان يقبلها مكذا . . . او هكذا بحاول البحض من المفكرين والمؤرخين ان يصوروها فيهودن المواطن العربي المسلم ان يقبلها مكذا . . . .

<sup>(</sup>٢) ابن قتيبة ، الامامة والسياسة ، مطبعة القاهرة ؛ القاهرة ، الجزء الأول ص ٢٦ ـ ٣٠ .

لم يكن الخليفة ظالماً فقط بل كان لا يصلح اساساً للمخلافة . يبايعه الناس بالاكبراه وينصبه القواد والجند(١٠) . بل انه ومنذ العصر العباسي الثاني أي القرن الرابع الهجري بالكاد ان نجد خليفة تنطبق عليه شروط الخلافة او الامامة التي اعتبرت بمثابة الحد الادني من الشروط برأي اكثر المفكرين المسلمين اعتدالاً : ونعني بهذه الشروط العلم والعدالة والكفاية وسلامة الحواس والاعضاء(١٠) .

اما العلم ( بالمفهوم الكلاسيكي الاسلامي للعلم ) فقد كان ابعد ما يكون عن خلفاء تلك العصور . ناهيك عن العدالة . وهل يستطيع ان يكون عادلًا من كان لا يملك من امره شيئاً ؟ وهل يستطيع ان يقيم العدالة بين المسلمين من يسيطر عليه خادمه او طاهيه او جاريته او نديمه او قائد جنده او غلامه او ما شئت من اشخاص ، وناهيك عن الكفاية ومتطلباتها لمن يحكم باسم الله وباسم نبيه . وتبقى سلامة الحواس والاعضاء فيها يؤثر على ً سلامة العقل ، وذلك كان موضع شك اذا اخذنا تفاصيل حياتهم بعين الاعتبار بما فيها من انغماس في الملذات الحسية مبالغ فيه . أهذا وضع يخشى عليه من الانقسام ؟ أهذا ما يراد ان تمنع عنه الفتنة ؟ وما هي الفتنة أن لم تكن عين ما كان انذاك ؟ وما هو الانقسام أن لم يكن مَا كان انذاك؟ ، لم يَكن الغزالي مثلًا غافلًا عن احوال عصره . (وازمته النفسية والفكرية والروحية مؤشر على عدم غفلته بطريقة او بأخرى ) ولم يكن غير مبصر لما يجرى حوله . ولم يكن يضع خليفة عصره في مقام عمر بن الخطاب ، ولكنه ورغم كل تبريراً وعذر وتنظير ممكن كان يمثل بفكره التاريخ السياسي لحقبته . . . بل ويصدر فكره من بين ثنايا وتضاعيف ذلك التاريخ . وما كان يصدر عنه في الحقيقة سياسة وليس ديناً وان كان صبغ تلك السياسة بالطابع الديني . وتلك هي الاشكالية الاساسية . أن كامل معطيات تلك الحقبة التاريخية بعلاقاتها الجدلية قد فعلت فعلها في تليين الفكر وتدجين الموقف الثوري الاصلاحي او التمردي او العصياني الذي عبر عنه اعرابي عمر بن الخطاب !! وفعلت فعلها في تحوير ذلك الفكر وتلطيف ذلك الموقف ليتحول الى فكر معايشة وموقف مسالة . فكر يضع تفسير الآية القرآنية الكريمة (ليس الآية نفسها) بشكل لا يصطدم المفسر فيه مع السلطان ويضعه بالشكل الذي يحافظ فيه على وجود هذا السلطان باسم المحافظة على وجود الأمة التي كادت ان لا تكون موجودة بالمفهوم السياسي والحضاري في ذلك العصر والى قرون عديدة تلتها(٣) .

<sup>(</sup>١) جلال الدين السيوطي ، تاريخ الخلفاء ، مكتبة الشرق الجديد ، بغداد ، ١٩٨٣ ص ٢٦٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ١٥٢ .

<sup>(</sup>٣) لسنا ندعي كما مر سابقاً ان احد المفكرين المسلمين لم يفتِ بعكس ما افتى به الغزالي ورفاقه في هذا الشأن ، ولا =

الاشكالية التاريخية هنا ان التحليل السياسي وما ترتب عليه من مواقف سياسية اجتماعية محضة لتلك الحقية حين اعطيت صبغة شبد دينية على يد بعض الفقهاء والمفكرين الدينين خرجت في المظاهر عن كونها سياسية ، تخص فقط تلك الحقية . وبالتالي فهي غير ملزمة للامة . خرجت من كونها سياسة لتصبح موقفاً عقائدياً تقريباً يلزم الأمة ويجرمها من المم المن المناسبي كليا دعت الفسر ورة وكلها نضجت المحلة .

وتمر ثمانية قرون اخرى ويقفل باب الاجتهاد والعالم العربي ينتقل من حال الى حال ، ومن سيء الى اسوأ بفض النظر عن الانتصارات السياسية التي حققها العثمانيون في بداياتهم الأولى او في عصر خلفائهم الأول . لأن كثيراً من انتصارات العثمانيين . المسكرية ومعالم انجازاتهم الحضارية كان من وقودها الناس ، والناس في الأرض العربية على وجه الخصوص .

## المعلم الخامس : الانقياد والخضوع

ينحدر الحكم العثماني الى ما انحدر اليه الحكم العباسي ، ويصبح هذا الحكم العباسي ، ويصبح هذا الحكم العباسي الذي كان شبيها في اشكاليته التاريخية والحضارية بالهيكل السياسي للحكم العباسي يصبح على وشك الانهبار . ومع ذلك لا يعدم من يروّج له من المفكرين والعلماء والطاعين الى سدة الحكم في غفلة من الناس . فانصرف البعض منهم الى اخراج فكر يتفق .مع غايات السلطان ودأبوا على ترويح مقولات تحافظ للسلطان على قوته وسطوته وتفرده . كما فعل على سبيل المثال الشيخ أبو الهندى الصيادي (١٨٤٩ - ١٩٠٩) والذي لم يقف عند فتوى الغزالي وغيره من المفكرين والفقهاء السابقين بعدم جواز الثورة على السلطان الظالم ، بل انه دعا المسلمين المل طاعة السلطان سواء كان عادلاً اوجائراً ، لا تجوز الثورة عليه لعزله حق ولو خالف الشريعة (١٠) .

وبالرغم من أن الصيادي لم يبتدع من عنده كل هذا الفكر السياسي وأغا وجدت جذور وأصول هذه المواقف جميعها لذى عدد كبير من الفكرين الذين أشرنا الى بعضهم فيا

ندعي إن موقف اعرابي عمر بن اختطاب كان موقف القوة الاصلاحية السياسية المبرجة بالمفهوم الحديث ، ولكن الغرض منا هو تبيان ورو التاريخ والراقع التاريخي في التأثير على الفكر وعلى المقروري المؤرخ من من الما المبادئ المساسية والمسائل الجوهرية لم تعذير . بل رويا و زنائك في معظم الاحوال التي يكون التغيير فيها نحو الأسوأ ) اصبحت تطلب من وجهة نظر مثالية ووطئية تطلب بكن أكثر أبورية موفقاً أعمق انقلابية . ان الغزائي ووفاته بمعظم ما جازوا فيه قد اصبحت اعملهم جزءاً من المالم الرئيسية لتاريخ الفكر الاسلامي.

ابو الهدى الصيادي ، داعي الرشاد لسبيل الاتحاد والانقياد ص ١٢-٨ .

سبق إلا ان دعوته كانت اكثر تطوفاً واشد تنازلاً فيها يتعلق بحقوق المحكوم تجاه الحاكم . فهو يدعو ليس فقط الى عدم الثورة التي كان يفترض بأنها اصبحت حقاً اسلامياً منذ زمن عمر ، ولا الى عدم الشورة التي فرضهما التاريخ على الفكر السياسي المدين في زمن الغزالي ، وانما يدعو المحكوم الى الطاعة والانقياد\\ .

ويقول الصيادي للمحكوم « بأن اعظم واجب على المسلم في المشارق والمغارب القيام بنصرة الدين تحت رايات امير المؤمنين ، وترك القيل والقال » . وانه :

د من اجل الاجتهاد في تشييد اركان الملة الزهراء الحنيفية بالهمة السامية
 والبهضة الكافية ( لا بد) من الانقياد الحالص والامتثبال الشام لامر
 السلمان

ولا يكون ذلك كله الا بالاتحاد والالتفاف حول السلطان وخضوع الرعية والموظفين والمأمورين لأوامره "٢٠) .

وهكذا نجد ان الحقبة التارغية التالية لحقبة الغزائي ( دون ان يكون تقسيم الحقبات مرتبطاً بمفهوم عدد متفق عليه ) قد دجنت الفكر درجات اكثر ليصبح فكر خضوع وانقياد استناداً الى نفس المبادىء والأسس التي تطورت عبر تديين السياسة على مدى عدة قرون سبقت عهد ابي الهدى الصيادي وهي ( أي اسس التدجين ) الخوف من الفتنة وانقسام الأمة وكسر الشوكة وذهاب الربح وتبديد البيضة ٣٠٠ .

وفي كل مرة كان المفكر الذي اخضع اجتهاده الفكري ليبوائم احداث التـاريخ ( اقتناعاً او انتهازية او رغباً او رهباً ) يبرر فتواه بأن ذلك سيحافظ على وحدة الأمة بما يتفق مع المقصود في العقيدة<sup>(4)</sup> . وكان التاريخ بطبيعة الحال يبرهن العكس ، ويؤكد ان الأمة في تلك اللحظة كانت قد فقلت وحدتها ، وهي موغلة في سيرها الى الاسوأ .

<sup>(1)</sup> لسنا نغفل هنا رجود مفكرين إيضاً معاصرين لابي الهدى الصيادي كانوا على خلاف ماكان عليه . . كانوا اكثر تحرراً واكثر واقعية واقل ابتخاء لمرضاة السلطان كالانغاني والكواكبي والزهراوي وسواهم ، ولكن هذا لا ينفي دور فكر الصيادي ودعوته في تشكيل الفكر الاجتماعي السيامي والثائير عليه ولا كون المدعوة الى الانقياد للسلطان تمثل استعراراً لانحدار تاريخي موغل في الطول .

<sup>(</sup>٢) التشديد ليس في الأصل .

<sup>(</sup>٣) ابو الهدى الصيادي ، المصدر السابق .

 <sup>(</sup>٤) واضح ان هذا الاستناد هومن اجتهاد وانتاج المفكرين انفسهم وليس بالضرورة ماكان المفصود اصلاً في العقيلة .
 أن عمر وصحابت لم يخشوا الفتنة اذا لزم الأمر للتصحيح والتقويم . . .

#### ٤ - ٥ عود على بدء

لعل الاشارات الموجزة التي تقدم ذكرها تلقي الضوء وتساهم في الاجابة على : لماذا كان الفكر التاريخي او التفكير السياسي التاريخي الذي اطلع به العديد من مفكري الأمة فكراً موغلًا في التشاؤمية .

كان فكراً تشاؤمياً من حيث مفهوم التاريخ ومستقبله من جهة وكان فكراً مـربكاً ومحبطاً للعقل المتاثر به من جهة اخرى .

اما من حيث انه مربك وعجر وعبط فذلك لأنه كان يمثل دعوة غير مباشرة الى انكار دور العقل والعلم والقيم والاخلاق والفكر والفلسفة في القدرة على تقييم الموقف التاريخي والحكم له او عليه ، وهو دعوة غير مباشرة الى تجاهل الواقع الاجتماعي السياسي والاقتصادى المعاش والملموس والمحسوس من قبل الجماهير . انه فكر :

يقول لركاب سفينة تغرق بسبب فساد وفشل ربانها وخطل طاقمها: لا تحاولوا تغيير الربان او الطاقم لئلا تغرق السفينة . . وهكذا يتسرب الشك والحيرة الى عقول الركاب حول ضرورة التغيير والحاحيته وصحة تـوقيته وصدق تاريخيته لئلا تغرق السفينة . وبذلك . . . تغرق . . . ويغرقون .

اضافة الى ذلك فإنه يدعو الى احباط الاستنتاج العقلي ويدفع الناس الى الوهم الذي لا يستند الى قواعد حقيقية . ذلك الوهم المتمثل في ان الالتفاف حول الهيكل الحزب النخر النخر النخر يسير بهم الى الهاوية هذا الالتفاف والانقياد والطاعة هو الحل السحري والمعجزة الحارقة التي يسوف تعيد للامبراطورية المتهالكة اعجادها وتنفث في بنيان اللولة المتداعي بلسم الشفاء ودماء الشباب . بل ان هذا الفكر هو في بعض جوانبه انكار للسببية . لأنه يرفض الربط بين الانحدار والانهيار والايلولة نحو الزوال من جهة وبين فساد الحكم وطغيانه واستبداده من جهة اخرى(۱) ، كما أنه يرفض الربط بين التغيير المتعمد المعجل الذي يمارسه الانسان من خلال الشرعية والمؤسسية والرفض او حتى الثورة وبين امكانية الاصحار ووقف الانحدار والانهيار؟) .

 <sup>(</sup>٢) في حقيقة الأمر نلاحظ أن أنكار السببية هو واحد من المعالم الرئيسية في الفلسفة والفكر السياسي للغزالي على سبيل =

ان المبررات والاعذار والعلل المختلفة التي يمكن ايرادها في اي ظرف تاريخي معين لتبرير خلك الظرف والدفاع عنه والتخوف من غيره والخشية على المستقبل فيه لهي كثيرة وعديدة ، وهي وان كانت ترتدي رداءات فلسفية او فكرية او اخلاقية او دينية او اجتماعية او اقتصادية إلا انها في جوهرها هي مواقف ايديولوجية تستند الى المصلحة الاقتصادية السياسية السائدة .

ومن جهة اخرى فإن التعلل بأن الزمن كفيل باصلاح الخطأ وان تقويم الاعوجاج كما يمكن ان يتم بالسيف ، الذي اراده ذلك الاعرابي وكها رأى عمر رأيه ، يمكن ان يتم كذلك بالنصح والارشاد او بالنصح والانقياد كها كان يدعو ابو الهدى الصيادي ، وان يكون هذا النصح وهذا الانقياد بوسيلة لطيفة ومليحة تنشد جمع شتات الاذهان لماونة السلطان والاخوان وكل ما عدا ذلك مرفوض ؛ ان هذا التعلل بجب ان لا يؤخذ بشكل جدي وان لا يقبل قبولاً حسناً ، صحيح ان الزمن يفير كل شيء او بعبارة ادق صحيح ان الانسان يغير كل شيء على مرور الازمان ؛ ولكن القيمة الحقيقية لصنع التاريخ وبالتالي واحدة من اشكالياته الجوهرية هي الى اي مدى يمكن ان يصار الى صنعه وفق المرؤية المقلية الثاقبة المتميزة القادرة على الحكم والترجيح والقادرة على رؤية المستقبل الأفضل من خلال التغيير المتعمد المبرمج المدوس وفي الوقت المطلوب ؟

ان نظرية : « الزمن كفيل باصلاح ما فسد » هي نظرية توفيقية تحاول ان تشتري الحاضر بأي ثمن حتى ولو كان هذا الثمن هو المستقبل ، ان الرهان في التاريخ هو في احد جوانبه رهان على الزمن . . . متى ؟ متى يتم الاصلاح ؟؟ ومتى يتم التغيير ؟؟ وماذا يكون قد حدث حتى يتم هذا التغير ؟؟ ومن قال ان التغيير البطيء الاعتبادي هـو دائماً الى الأفضل ؟؟؟ .

وقد اثبت تاريخ العباسيين على سبيل المثال ان المئة سنة التي تلت الغزالي ، وغم دعوته وجهوده ، لم تصلح الحلافة العباسية ، ولم يتحول السلطان الظالم بدورها الى سلطان عادل . وان المئة سنة التالية لم تسفر عن اي تحسن وهكذا فإن متني سنة قد تلت تلك التوقعات ولم ينصلح السلطان ولم يعدل بل وسقطت الحلافة(') . . .

المثال ، أذ أنه ينفي الربط والاقتران بين ما يراء الناس سبباً وبين ما يعتقدونه مسبباً ( وهذا أممان في قضية الارباك التي اشرنا اليها أعلاء ) .

انظر ابو حامد الغزالي ، تهافت الفلاسفة ص ٥٦

انظر كذلك ابن رشد تهافت التهافت ص ١٢٣ حيث يقول ان و الغاء الاسباب هو الغاء للعقل ، .

<sup>(</sup>١) غني عن التنويه اننا لا نبسط اسباب سقوط الخلافة العباسية والعثمانية فيها بعد . ولا ندعي ان دعوة الغزالي =

ومن هنا فإن الاصلاح وتقويم الاعوجاج يصبح ضرورة تاريخية ، وهذا هو المبرر الاخلاقي الحقيقي للثورة والتي لا يتحقق انتصارها إلا على جسر من الضحايا وهو ما لم تشهده الحلافين العباسية والعثمانية إلا على فترات متقطعة ومن خلال جماعات لم تجد التفاعل الفكرى الاجتماغي المناسب .

فإذا انتقلنا الى الجانب الآخر من هذا الفكر ونعني به النظرة التشاؤمية للتاريخ نجد انه بدعوته الى تجميد التغيير والتخوف من الفنتة يفترض مقدماً أن المستقبل الذي يشارك في صنعه الانسان صناعة مباشرة مبرجة معجلة هو مستقبل مظلم يدعو الى الرهبة والخوف ( بغض النظر عن المبررات الاخلاقية ) ، ويدعو الى التريث . فكر يخشى احداث تغير جلري في الحاضر لثلا يكون المستقبل اكثر سوءاً منه . فهو رخم الندهور الذي عرفه القرن الحامس والسادس الهجري وما بعدها في الحكم العباسي ثم في الحكم المثماني بخشى الفتنة ويخشى الانقسام وبالتالي ينظر الى المستقبل الذي يصنعه الانسان نتيجة للحكم على موقف تاريخي معين ، بأنه قد اصبح منهاراً يتطلب التغيير ، ينظر اليه بمنظار تشاؤمي اسود . ويدعو الناس الى الهدوء والسكينة ، والنصح باللطف واللين والانقياد لصاحب الأمر .

صحيح ان هذا الموقف التشاؤمي من التداريخ ليس هـو بالضبط تلك التشاؤمية التقليدية للتاريخ والتي ترى ان العالم بطبيعته يسير الى الأسوأ ، ويتقدم نحو الهـاوية والانحـدار . ولكن هذه التشاؤمية التي عبر عنها فكر الفكرين العـديدين كـالغزالي والصيادي وغيرهم هي تشاؤمية التطبيق التاريخي . وهي تشاؤمية الفعل . تشاؤمية الثقة بالانسان . والتي تصب في النهاية في الـنظرية التشاؤمية التقليدية . والواقع ان كل فكر او فلسفة احباطية او ارباكية معطلة لدور المعل ومصفّرة من قدرة الانسان على الحكم على الموقف التاريخي المعين هو فكر تشاؤمي . . ويصب في مصب التشاؤمية التاريخية ، حتى ولو كان يلبس طيلساناً من النفاؤلية الظاهرية .

هذه التفاؤلية الظاهرية تستحق العناية والتمحيص ، لأنها تفاؤلية خادعة . تفاؤلية لا تقوم على اساس ان الانسان قادر على صنع المستقبل الأفضل اذا هو احكم استخدام امكاناته بكاملها ، ولا تقوم على أساس من الدعوة الى تجميع القوى واطلاقها منظمة متحدة متكتلة لتغيير الظلم وإزالته ، وبالتالي بناء غد اكثر اشراقاً . . كلا . . انها تفاؤلية

ورفاقه قد عجلت ذلك السقوط او ان دعوة الصيادي قداطالت في عمر بني عثمان . كان كلا الاعبارين في
بغداد والاستانة نتيجة اتفاعل القرى الاقتصادية السياسية الاجتماعية المحلية والدولية ، بمعني اخر كانا اميارين
حضارين لم يستطع الحكم في اي منها ان يولد ميكاتيكيات التصحيح اللازمة للبقاء بغض النظر عن ما اذا كان
بامكامها تاريخياً فعل ذلك ام لا .

الرضى بالحاضر ومباركته ومسايرته والتعايش معه والدعوة اللينة اللطيفة لاصداحه . . وتفاؤلية ان « ليس بالامكان ابدع مما كان » . وبذاك فقط ؛ بالملاينة والمسايرة والمعايشة ، وبالماين يكون المستقبل في رأيها افضل واكثر اشراقاً . والواقع انها تخفي تخوفاً كبيراً من المستقبل وتخشى دائماً ان يجدث . ولذا فهي تحاول ابعاده باللطف والدعوة الحسنة والتي غالباً ما تفشل لأنها بطبيعة الحال مخالفة لقوانين الطبيعة والقوانين الاجتماعية الاقتصادية وفي مقدمتها قانون الصراع . وبطبيعة الحال ايضاً فإن السلطان والبطانة المحيطة به كانوا اكثر الناس قبولاً لهذه الدعوة ، واعجاباً بهذا الفكر وتشجيعاً له واغداقاً للنعم والأموال على مدعه .

وذلك طبيعي جداً ومتوقع في الوقت نفسه . لأنهم يعيشون عصرهم الذهبي في تلك اللحظة التاريخية التي تستدعي التغير . كذلك كان امر الخليفة العباسي حين داهم التتار بغداد وكان امر ملوك الطوائف حين داهمهم الاسبان . وكذلك كانت زوجة لويس السادس عشر حين انفجر ثوار الباستيل يطالبون بالخبز . . فخرجت من شرفة قصوها تدعوهم لأكل الحلوى . . . وسيقي الأمر كذلك إلى امد بعيد(١)

<sup>(</sup>١) فني عن التأكيد منا انذا لا نفترض بأن كل اصلاح او تغيير يتطلب المعنف والثورة والفتة والصراع والسيف والانتشام بالانتثال فلذلك أثم ما نفكر به . بل على المكسى من ذلك قاماً منا نفترض و بنعو ان المؤسسة السياسية التي يتوفر فيها ومن داخلها ورضيعا في ومقام مكانيكيات التصميع والتغييم بحيث تكون قادرة على الشيط المستقبل من داخلها ومواجهت بقدارها الملائية المفتحة على التاريخ وعلى الزمن كل هذه المؤسسة من التي تكون المائية بعيض الأمواجي بعيض الأمواجي ، وإن ما دعا المكترين في المهود الإسلامية الى الحليمية الاسلامية الى الحليمية الإسلامية في حل معملة الحكيم والامائة والأطال المستبد او عدم الحروج عليه هو فشل الدينة الاسلامية في حل معملة الحكيم والامائة والولاية بالاسلوب الذي يعمن ربعود ميكانيكيات التصديح ويرمي مبدأ التعاقد بين الحاكم والمحكوم بحيث يصبح الشعب في حل من تعاقده عند انحلال السلامية والمائية وهذا ما ادى الى الانهارات الحضارية السلطان بمطلبات التحقوات المتصدية والاعابات الخضارية الني شهدتها .

# الفصل الخامس العودة الى التاريخ

- ٥ ـ ١ اضواء على الجانب المظلم
  - ٥ ـ ٢ تقادم التاريخ
     ٥ ـ ٣ قوة الاشياء
  - ٥ ـ ٤ حول الاصالة

## ٥ ـ ١ اضواء على الجانب المظلم

ان العودة الى التاريخ العربي قديمه ووسيطه وحديثه بشكل خاطف وانتقاثي ـ كما فعلنا في الصفحات السابقة ـ قد تكون موضع نقـد ومصدراً لعـدم الرضـا ومجالًا لنفي الموضوعية عن التحليل بسبب ما قد يبدو من تعسَّف في الانتقاء . كذلك فإن ابراز الجزء المظلم من ذلك التاريخ الطويل والتركيز على الفقرات البائسة واليائسة منه ، والتأكيد على الجوانب السلبية في سلسلة من حقبات طويلة ومتنوعة ومتعاقبة والاستشهاد بآراء عدد من المفكرين الذين يؤكدون ذلك ، كل ذلك قد يساء فهمه . لأن الأمر يبدو وكأنه محاولة للتشهير بالتاريخ العربي اولبث روح الياس والاحباط، في حين ان المقصود هو عكس ذلك بالضبط. ونعني ان ما نرمي اليه هو فهم الجانب المظلم والتبصر به بهدف الاستفادة من دروسه وعبره . كذلك فإن الاشارة الى بعض الفلاسفة الذين يحظون بـاهتمام ومكـانة خاصتين في التراث الفكري الاسلامي قد تقرأ وكأنها انقباص لمكانية هؤلاء او محاولية لتحميلهم مسؤولية الفشل التاريخي لحقبة من الحقب المظلمة في التاريخ العربي الوسيط والحديث . كذلك قد تبدو الاشارة غير متوازنة ، من حيث انها لم تتعرض للجانب المضيء من التاريخ العربي الاسلامي ، ولم تتناول الابداعات الحضارية الرائعة التي تمخض عنها هذا التاريخ . وبالتالي فإن الجانب المظلم قد يؤدي لأن يفقد القارىء تعاطفه مع تاريخ عريق كالتاريخ العربي ويفقد تعاطفه مع حضارة ابدعها ذلك التاريخ . ان واقع الأمر غير ذلك تماماً. فمن حيث المبدأ اولًا نحن لم نقصد التأريخ للحقبات الحضارية العربية ولا للعهود السياسية العربية الاسلامية ، وإنما حاولنا ان نقتطف ما نعتقـد انه يخـدم هـدف الدراسة دون افتعال او اخفاء للحقيقة حتى ولوكانت مؤلمة او غير مالوفة . ومن حيث المبدأ ثانياً فإن الجزء المضيء من التاريخ العربي الاسلامي قد تعرض لـه الباحثـون من شتّى الامصار وعلى مدى القرون المختلفة من عرب ومسلمين ومستشرقين وطلاب علم . تعرضوا له بالتحليل والتحقيق والتدوين والدراسة وعلى مستويات مختلفة من الجدية والعمق والموضوعية وبالتالي يمكن الرجوع الى تلك الدراسات والكتب لمن اراد ان يرى الوجه الآخر للعملة . وثالثاً ان تلك الحقبة المضيئة من التاريخ العربي هي الأكثر حفظاً وتداولاً وقراءة واعادة واستظهاراً وحتى تمثيلاً على شاشة السينيا والتلفزيون وعلى صفحات الجرائد والمجلات ووسائط الاعلام الأخرى التي افرزها العصر الحديث . وهي الجزء الوحيد الذي تكاد تعرف تفاصيله بكل دقة . وغم ان الحقبة المضيئة هي الحقبة الأقصر ، ولا تتعدى اربعة او خسة قرون في اقصاها من اصل اربعة عشر قرناً . وهي ايضاً الحقبة الاقعر على الاقدم والاقل تأثيراً على ما يبدو في النفسية والعقلية العربية المعاصرة من جانب معين ، والأعمق تأثيراً على ما جانب آخر .

فمن الجانب الأول نجد ان استيعاب سر ذلك التوهج الحضاري العربي واكتشاف كنه في عاولة لا لتقليده وعاكاته وإنما للتعرف على القوى الفاعلة فيه في حينه وما يمكن ان يناظرها (مع الفارق الزمني والحضاري العام والخاص) في الوقت الحاضر ؛ هذا الاستيعاب لم يقيض له النجاح في كثير من الأحيان . ولقد عزي هذا التوهج وبشكل تبسيطي في كثير من الأحيان الى عوامل دينية أو قومية ذات طابع عام ، واضيفت اليه اسقاطات ذاتية وسياسية ودعاوية معاصرة ابعدت الجوهر وخلفت بريقاً حضارياً زائعاً كصورة بعيدة وغير واضحة بتفاصيلها ودقائقها . ومن هنا كان التأثير الايجابي لذلك الوهج الحضاري في تحفيز العقل والنفس العربية المعاصرة اقل ما يمكن . لأنه كان ولا يزال يقع في الحضاري في تحفيز العقل والنفس العربية المعاصرة اقل ما يمكن . لأنه كان ولا يزال يقع في التاريخ في المقيدة ذاج نظراً للملابسات السياسية والدينية التي رافقت أو كونت الحقبات التاريخ أن التاريخ أن عركان هذا التداخل والانباس قوياً ومعقداً للدرجة التي اصبح فيها نقد التاريخ العربي . و بعارة اخيرى نصبح فيها نقد التاريخ العربي هو في رأي الكثيرين نقداً للدين الأمر الذي يجعل من موضوعية البحث والتحليل المسائة المعربي والقدرة على المجابة (١)

ومن الجانب الثاني ويسبب من عوامل الفشل والاحباط السياسي والفكري للعاصر ( من بين اسباب اخرى كثيرة ) كان الاقبال على الماضي اقبالاً شديداً يصل الى درجة

 <sup>(</sup>١) انظر على سبيل المثال ملاحظات قسطنطين زريق تحن والتاريخ ، دار العلم للملايين ، بيروت ، طبعة ثانية ،
 ١٩٦٣ م ص ٣٠ وما بعدها .

الانغماس والحضوع الكلي له ، مما ترك اثراً بالغ العمق في النفسية المعاصرة من حيث الانبهار والانغماس في الماضي والانسحار به بل والذوبان فيه الى درجة ان الحاضر بل والمستقبل لا يكاد يُرى إلا من خلال الماضي .

وبسبب تداخل التاريخ بالدين وتداخل السياسة بالعقيدة وتداخل الفكر والحضارة بالفلسفة والفكر الاسلامي فقد اصبح الانغماس بالماضي والانحصار به جزء مباشر او غير مباشر من التديّن المعاصر ، والعكس صحيح . . ويمكن ملاحظة ذلك في قطاعات كثيرة من النشاط العام في الوطن العربي :

- ١ \_ مناهج التاريخ الرسمية في المدارس .
- ل استغراق الادباء والكتّاب والمؤلفين والمفكرين في معالجة المواضيع التاريخية القديمة
   الساحرة ، والتي يكاد ينحصر معظمها في فترة التاريخ المضيئة بشكل مبالغ فيه سواء
   من حيث الكم او من حيث التنوع .
- عادة كتابة السير الذاتية للشخصيات العربية الاسلامية باسقاطات معاصرة واهمال
   كامل للواقعية الاقتصادية الاجتماعية آنذاك.
  - ٤ ـ اعادة تمثيل الاحداث التاريخية افلاماً للسينها والتلفزيون والاذاعة .
    - ٥ \_ اضافة الى ما يملأ الصحف والمجلات والجرائد (!) . . .

وهكذا كان لتلك الحقبة المضيئة من الناريخ العربي تأثيرها في تعميق الانبهار بتلك الحقبة والوقوف عندها .

ومهها يكن من امر ، فإنه يمكن القول بأن هناك بعضاً من الملاحظات التي لا يثور حولها خلاف كبير والتي يتفق العدد الأكبر من الدارسين على صحتها . ونوردها هنا على النحو التالى :

أ. ان التركيز على الجانب المضيء من التاريخ قد ولد في كثير من الاحيان فكرة خاطئة عن

<sup>(</sup>١) وقد تبدر الاشارة الى الافلام السينمائية والتلفزيونية والاذاعة والجرائد وغير ذلك من وسائط الاحلام قد تبدر الاشارة ركانها بعدية عن الجدية العلمية التي تمثلها الكتب والدراسات. الاشكالية الكبرى في هذا المجال ان تأثير هذه الوسائط في تشكيل المقلبة والتنسية الاجتماعية اخذة في التعاظم والازدياد بشكل ضخم للغلية لا يمكن اهماله وتجاهله بل وبشكل أخذ يفوق ما ينتج عن الكتابات الجادة التي ينتجها الباحثون والمؤففون في كتبهم.

تسلسل التاريخ العربي وعن مكوناته الحقيقية واعطى شعوراً زائفاً بالتفوق المحصور في فترة وجيزة لم تزدعن اربعة او خسة قرون من مجموع اربعة عشر قرناً هي دائياً موضوع المدراسة والبحث

ب - ان تأثير الجانب المظلم من التاريخ العربي على المقل والفكر والنفسية العربيةُ لم تتح الفرصة لدراسته وتحليله وتتبع حيوطه لأنه في كثير من الأحيان كان موضوع تجاهل أو اغفال . ان الدوافع النفسية والسياسية والتراثية وراء هذا التجاهل واضحة . وكان هذا الجزء من التاريخ عالباً ما يُعفز عنه قفزاً . في يكاد يصل التاريخ الى عهد المتوكل حتى نجد صفحات التاريخ قد اخذت في التحرك بسرعة هائلة لا تعبر ابداً عن الثقل التاريخي لتلك القرون المتنالية من حكم الترك والفرس والمغامرين والمماليك والمثمانيين وملوك الطوائف في اسبانيا وغيرهم .

ب ان اغفال الجزء ( غير المحبب ) من التاريخ العربي وعدم التعرف على مضاعفاته ربحا يفسر بشكل او بآخر تلك ( المفاجأة المستمرة ) او ( الصدمة التاريخية المتواصلة ) او دخيبة الأمل التاريخية ) اذا شئت والتي يفاجأ بها الانسان العربي حين برى واقعه غير المرضي أو واقعه الاليم وتخلفه وتبعيته ، ويقارن ذلك بتاريخه الماضي والذي لا يعرف عنه الإ العصر اللذهبي ولا يعرف عنه سوى امبراطورية تمتذ من نهر جيحون الى شاطىء الأطلسي .

انها صدمة الابتسار . . ومفاجأة الاغفال . . . اغفال التاريخ . . .

## ٥ - ٢ تقادم التساريخ

ان ملاحظاتنا السابقة والتي ادخلناها تحت باب الملاحظات والمتفق عليها ، تطرح سؤالين هامين ، احدهما سؤال عام يخض جميع الشعوب ، وثانيهما سؤال حول خصوصية الوطن العربي والثقافة العربية .

السؤال الأول: ما مدى ذاكرة التاريخ بالنسبة للمجتمع ؟ والى اي مدى تظل الأحداث التاريخية الماضية بكل اطارها الثقائي والسياسي والفكري تلعب دورها في تشكيل المعقلية والنفسية المعاصرة ؟ وما هو المدى الزمني الذي يباح لنا الرجوع به خلفاً حتى نصل الى الجذور الحية للواقع ؟؟ او بعبارة مبسظة متى يتقادم التاريخ ويصبح بالمداً غير ذي موضوع ؟ ويصبح البحث فيه لا يعدو بحثاً علمياً اكاديماً خالياً من الدلالات الاجتماعية

التي تتصل بالحاضر او المستقبل بصلة او بأخرى ؟؟(١) .

السؤال الثاني: اذا كان موضوع بحثنا هو صناعة المستقبل والتاريخ المستقبل فها مبرر هذا الانزلاق الشنيع ( من الكاتب ) الى الخلف والرجوع بالقارىء الى الوراء اربعة عشر قرناً حتى يستطيع الحديث عن قرن واحد الى الامام ؟ أليست نوعاً من السخرية والمفارقة ، اننا لا نستطيع ان نتكلم عن المستقبل إلا اذا تحركنا في ساحة الماضي ، والماضي البعيد ؟ هل مثل هذا الرجوع والاقتباس والاشارة الى صواقف السابقين له مبرراته الموضوعية اللازمة فعلاً لرؤية المستقبل ؟ ام انها بجود اسقاطات وشطحات تاريخية واغراق في التراث والتراثية واظهار للمعرفة والعلم بالتاريخ ؟؟؟

في رأينا ان الاجابة على السؤال الثاني اولًا سوف تساعد على الاجابة على السؤال الأول بشكل افضل واشمل .

قد يكون الانسان العربي واحداً من اكثر الناس في العالم تعلقاً في الماضي . تعلقاً بماضيه بكل ما فيه أو بأغلب ما فيه . وقد يكون الانسان العربي من الناس القلائل في العالم الذي يؤكد معتزاً أو بمتزاً ، راضياً او ناكراً ، ان كثيراً من ممارساته وافكاره وعاداته اليومية. بل واقواله هي جزء من تراث و تليد » يعود الى اكثر من اربعة عشر قرناً<sup>(۱۷)</sup>

ان المهم في الموضوع هو ليس مجرد التعلق بالتاريخ والتشبث بالماضي وانما الأهم من ذلك هو نوعية هذا التعلق والاهتمام لأن العلاقة مع الماضي هي مسألة انسانية عامة .

والتعلق العربي بالتاريخ هو تعلق ممارسة ومعايشة في كثير من الجوانب وليس تعلق اعجباب رومانسي عخص ، او تعلق اسطوري خيالي وان تلك هذه الاسطورية وتلك الرومانسية ليست بغائبة ، انه تعلق في :

- \* التراث
- \* الثقـــافة
  - \* اللغــة

 <sup>(</sup>١) نستممل كلمة تقادم هنا بمعنى Obselecanco أي الحالة التي يصبح فيها الشيء موضوع التقادم وقد تضاءلت
 اهميته ووزنه الى الدرجة التي يمكن اهماله كلية لأنه غير ذي تأثير بسبب حلول قوى ومواضيع ومعطيات جديدة
 اكثر فاصلية وسيادة

<sup>(</sup>٢) أن التماني بالماضي مسألة انسانية عسامة ولكن الشعوب تختلف في كيفية التعلق وبيأي نفسية وحقلية تتعلق بالماضي . فالانسان العربي لا يزال على سبيل المثال يودد لمثل الذي نعلق به أعوابي ما يوماً في مكان ما قبل المف ولحمسية سنة فيقول لك : مبكره أعداك لا يظل ، متعمداً الايتماء على الحظا الشعوي . . لامها رويت هكذا .

- الديـــن
- القيــــم
- الاخــــلاق
  - الفكــــــ
  - الايديولوجيا
  - \* السياســة
    - الأدب

جميع هذه العناصر التاريخانية متأثرة الى حد كبير بممارسات الماضي بل وفي جزء كبير منها لا تزال هي هي لم تتغير الا قليلاً ولم تتبدل ولم تتطور إلا النزر اليسير، وما يقصد بالماضي هنا هو كونها منسوبة الى الماضي او مستقاة عنه او مستوحاة منه بغض النظر عن مدى صحة نسبتها الى الماضي ووقوعها تاريخياً في تلك الحقية وبغض النظر عن مدى ضرورة تغييرها(١).

ونحن لا نريد في هذا المقام ان نتعرض لجدوى التعلق بهذه العناصر او اهميتها بالنسبة للمسيرة الحضارية المعاصرة او الى اي مدى يجب تحديث التعامل مع هذه العناصر، وقلك على اهميتها المطلقة والحيوية ومصيويتها مسألة اخرى ، ولكن ما يبدو لنا بأنه يستحق الاهتمام هو النتيجة ، او الخلاصة التاريخية لهذا الموقف . وفي هذا يمكن القول :

( انه بالدرجة التي يكون التعلق اعمق بهذه العناصر بصورتها الماضوية
 السلفية يكون تأثير التاريخ الماضي اقوى ، وتكون الذاكرة التاريخية للشعب
 ضاربة جذورها في الماضي السحيق .

و وبالتالي فإن فكر الأمة ورؤيتها وموقفها التاريخي سيكون متأثراً اعمق الأنر بما يقوله الماضي . . . وهنا تكمن خطورة ما في التاريخ العربي . . خطورته صلباً وخطورته ايجاباً . . يعتمد ذلك على ما يؤخل من التاريخ وكيف يؤخل ا

وبعبارة أخرى فإن العقلية.الاجتماعية تعمل من خلال المعلومات التي تُغذى بها ذاكرة المجتمع الى حد كبير كها هو الحال في الحاسوب ( الكمبيوتر ) . وبقـدر ما تكـون ذاكرة

 <sup>(</sup>١) ان هذا التمييز هو ضروري حقاً . . لأن اجزاء كثيرة من التراث العربي الاسلامي تنسب الى الماضي مع وجود شكوك كبيرة في صحتها . ومع ذلك فهي لم تحلف ولم تهمل ولا تزال تعتبر جزءاً اساسياً ومها بشكل او بأخر .

المجتمع غزونة وملاتة بالمعلومات والذكريات التاريخية الماضوية بقدر ما تُغطَّى استطاعة هذه الذاكرة وتعجز بالتالي عن استقبال المعلومات والأفكار التي يمليها الحاضر عليها ؛ لأنه ببساطة ليس لها مكان ، وهذا ما يفسر الى حد كبير الظاهرة للتي ناحظها في كثير من الأقطار العربية ولـدى الفئة المنفقة والمتعلمة بشكل خاص ، ونعني بها ظاهرة قشرية العلم والمعلومات المعاصرة ، حيث يتحول التعلم والثقافة الى قشور سطحية جداً ، انها لا تستطيع التغلغل في اعماق الذهن الفردي او الاجتماعي لأن ذاكرة الفرد والمجتمع تملؤها مواد اخرى من نوع اخر ، وتحت الى عصر آخر(۱) ، بعبارة اخرى :

د ان الحاسوب العربي لا زال يعمل اساساً بعلومات الماضي . وبدا فإن الاشكالية الحقيقية في هذا الصدد هي : ان احداث التاريخ الماضي والمعالجات التاريخية السابقة للمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية اخدت شكل جزءا وتقليداً من التناول التاريخي المعاصر للاحداث . وبالتالي اخذت تمكس العلاقات التاريخية والسلوكيات الماضوية على المعلاقات والسلوكيات الماضوية على المعلاقات والسلوكيات الماضوية على العلاقات بالتراكمات التاريخية للموقف الاجتماعي على مدى المصور

قد تبدو هذه الاشكالية اشكالية زائفة . لأنها توحي بنوع من التوارث التاريخي في المجتمعات . ولكنها في جوهرها وفي التطبيق ليس كذلك ، اضافة الى ذلك هناك مجموعة من المعطيات الموضوعية ذات الوجود التاريخي المستمر والتي من شأنها ان تعطي للتاريخ القدرة على نقل خصائص متواصلة للمجتمع ، وسوف نشير فقط الى واحد من اهم هذه المعطيات ، ونعني به البيئة الطبيعية الجغرافية ، والتي تضرض غطأ معيناً من السلوك الفردي . وبالتالي السلوك الاجتماعي ، سواء في المسائل النفسية او المعلية ، ومن شأن هذه الانماط السلوكية ان تلعب دوراً كبيراً في ترتيب وتكوين المعلل الفردي والاجتماعي .

واهمية هذه الملاحظة هي ليس فقط انها تساعد على فهم التاريخ وما يمكن ان يستمر منه من خطوط توارثية وتراثية وانما من شأنها ان تربط بين التاريخ وبين العوامل الأخوى كالطبيعة والجغرافيا ، والتشكيل السكاني والتي من شأنها جميعها ان تلعب دورها في صناعة

<sup>(</sup>١) لقد كتب العديد من الكتّاب والمفكرين وعلماء التربية والاجتماع المحاصرين حـول هذه المسالة عما يجعل الاستشهاد باي منهم ليس امراً بذي بال ، وفي اطار اخر يقول زكمي نجيب عمود : واجبا لقوم وما اكثرهم في عصرنا بجعلون من الثقافة كياناً قاتماً برأسه كأنه ثوب او مظلة بحيث يستطيع من شاء ان يستمير الثوب او يعيره او يشتري المظلة او بيمها دون ان يتأثر شيء في جرى الحياة بذلك الاعارة والاستعارة .

التاريخ الماضي بشكل كبير ، وفي صناعة التاريخ المستقبل بشكل اقل او معادل .

وقد تثار تساؤلات عديدة حول هذا الاستنتاج ، لعل من اهمها السؤال التالي :

أين دور الواقع الاجتماعي الاقتصادي السياسي المعاصر في تشكيل العقل والفكر . والثقافة ؟ وبالتالي التاريخ ؟ أليس الفكر والايديولوجية السائدة في أي زمن هي فكر وايديولوجية الطبقة الحاكمة والقرى الاقتصادية المسيطرة ؟

من حيث جوهر المسألة فإن هذا صحيح أ!! اما من حيث خصوصية الوضع العربي فهو غير ذلك ، بمعنى انه لم يتحقق بعد في هذه الآونة اولاً بسبب خصوصية الوضع العربي ذاتها من جهة ، وثانياً بسبب خصوصية التقدم او على الأصح خصوصية حالة التخلف للدول النامية في ظل حالة تقدم بالغة السبق وبعيدة الشأو للدول الصناعية المتقدمة من جهة اخرى .

ان خصوصية الوضع العربي في هذا الشأن هو ان الوضع الاقتصادي السياسي اساساً هو ليس وبالدرجة الأولى من الابداع الذاتي للمنطقة العربية سواء كان هذا الابداع بعني الانتاج والتفوق . . او كمان بمعني حسم الصراع السياسي او الاقتصادي او العلمي او الانتاج والتفوق . . او كمان بمعني حسم الصراع السياسي او الاقتصادي او العلمي او التكنولوجي ، الواقع العربي الظاهري لا يعبر عن الجوهر العربي بقدر ما يعبر عن حصيلة واشكالها(۱) ، وبالتالي فإن الفكر والايديولوجيا لكي تكون معبرة ابداعاً وصدقاً عن الطبقة الماكمة وعن السلطة وعن الواقع الاقتصادي الاجتماعي ، وبالتالي لكي يكون لها عمق تكون الطبقة والسلطة والواقع تتسم جميعها بشيء من الاصالة المحلية ذاتها ، في غياب ذلك فإن الشروط الموضوعية لتحقيق المقولة الصادقة ( بأن الفكر والايديولوجيا السائدة هي غياب ذلك غير متوفرة . . . وبالتالي لا تتحقق المقولة السبب هلامية الطبقة ، وانعدام جدوها ، واذا استثنينا حالات خاصة تكاد تكون غير موجودة فإن أياً من الأقطار العربية لا يتمتع الابسان في بالفرصة الحقيقية والقدرة الذاتية على حل تناقضاته بصورة طبيعية وصادقة واصيلة (۱)

<sup>(</sup>١) بغض النظر عما تحتويه هذه التدفقات من اموال واجهزة وخبراء ومعدات وثقافة واساليب حكم .

<sup>(</sup>٢) أن المجتمع حين يتحدر في مزالق التقليد والاصطفاع وإنتهاز الفرص ويفقد ارتباطه الفردي والجماعي بمستقبله عن طريق صنعه يميل كثيراً إلى اصطناع الحلول وتزييفها والتعطية على التناقضات بتناقضات اخرى .

بطبيعة الحال لا ناخذ هنا موقفاً متشنجاً من مسألة الاشياء المستوردة كها هو شائع في هذه الأيام ، بقدر ما نحاول تبيان دور هذه الحالة ، ونعني بها حالة اللاابداع ، واللااصالة والاستيراد المتواصل ، في خلق ظروف دائمة التغيير القلق وبعيدة عن التجذر ولا تتبح الفرصة لنمو وسيطرة حتى ايديولوجيا الطبقة الحاكمة . . . لأن هذه الطبقة ليست لها افكارها او ايديولوجيتها باستثناء التفكير والممارسة والتطلع الانتهازي الذي يسمى لرهن المستقبل لينفق قيمة الرهن في الحاض . . . وفي مثل هذا الوضع يتنفي العمق التاريخي للايديولوجيا ويصبح الرجوع عنها وإبطالها والارتداد الى مضادها سهلاً .

<sup>(</sup>١) يتناول عمد حسين هيكل الحياة الداخلية للرئيس السابق انور السادات فيصف كيف أن السادات حين رأى طائرة الرئيس الامريكي نيكسون و بدأ على الفور بريد لنفسه واحدة مثلها ۽ وكان ثمن السائرة ١٢ مليون دولار ، ولاسباب ختلفة طلب السادات من السعوبية أن تغفي له ثثن الطائرة ، ويدو أنه كان له ما اراد ، تم يسترسل هيكل في الحديث من التصور وعن السيارات وانظمة الإنصالات والاحديث . . . الغ ، ولم يقف الحد عند ذلك بل حتى الزي المسكري والذي كان من المتاد حتى في العهود لللكية السابقة أن يقوم باعداده و خياط الملك الخاص . . . . اصبح من الفيروري أن يستورد . . وإذا فإن أحد الشهر المصممين الباريسين وهو بير كران يقوم بتصميم زئ خاص للسادات .

انظر محمد حسنين هيكل ، خريف الغضب ، الطبعة الثالثة ص ١٩٠ وما بعدها .

المهم هنا ليس الحادثة التاريخية نفسها بمعنى ان يقوم السادات ويطلّب الى الأخ بير كردان تصميم معطف يتباهى فيه بالمناسبات الاستعراضية وانما الأهم من ذلك هي المدلالات الثقافية والنفسية والعقلية وانعكاساتها على الثقافة والفكر الاجتماعي العام(١٠).

ومرة اخرى فإن الاسترسال في تفصيل هذه المسألة لا يضيف الشيء الكثير لأنها اصبحت من المظاهر الطاغية في المجتمع العربي، وفي كل مكان وفي كل اتجاه وعلى كل مستوى ، ومن هنا وبسبب هذا التخلخل والحلل اصبح من الممكن و تاريخياً » ان يعيش المجتمع حياته المادية بأدوات ووسائل وانحاط العصر ، وان يكون في ادواته ممناً في المعاصرة ، لانها بساطة ليست من صنعه ولأن هناك امكانات شرائية متاحة نتيجة بيع الشروات الوطنية او متاحة نتيجة القروض والمساعدات التي تقدمها الدولة المتقدمة نفسهالاً الشوات لوكون فكرته وثقافته وعقليته هي عقلية الماضي وبكل ما يعني ذلك من انفصال وانفصام ، وتبعثر ولا واقعية في آن واحد ، في غياب العلاقة العضوية بين متطلبات الحياة وبين وسائلها المتاحة من جهة وبين دور المجتمع في تحديد هذه المتطلبات وتوصيفها ودوره في صنع الوسائل والانحاط والانظمة . . في غياب ذلك . . تسقط الثقافة تاريخياً ويتساقط الفكر ايضاً تاريخياً ، ويكون بالامكان لفكر وثقافة المجتمع هذا ان يكون أي شيء وأي مزيج وأي تشكيلة ، لا يهم الزمن ولا يهم الطبقة ،

<sup>(</sup>١) لقد كان الحلفاء الشمانيون يعتمدون على طاقة من عملاء السلطان وإنباعهم هم طاقة و اللحوجية ، والذي كان الحلفان الشمايي كيري عليه الرتبات للدعاء له ، يجرون المجالس وللحافل في تعداد فضائله دوزاياء وفي صدر الاطنة عن عداد وانعبافه وجوده دوراقت ، وبيدو ان الامر لم يغير كثيراً ، اذ نجد المعيد من اصحاب السلطان للماصرين يتيمون فضى الاسلوب فيلجاون في اجهزة ورسائط الاعلام الاجبية لانشاء المقابلات المصحفية وتصوير الافلام الوثائقية والكتابة عن شخصياتهم الفلة من قبل كتاب عترفين ، واصبح ظهور صورة الرعم في عبد المحافظ من هذا الاعلام الدعوي عود مقبوض المحاملة وكما المحاملة وشائلة المحاملة المحافظ من هذا الاعلام الدعوية المحافظ من هذا الاعلام المحلفة من المعافلة من المحافظة المحاملة من المحافظة المحاملة من هذا الأعلام المحلية وتلاء للمحاملة من المحافظة والمحينة والمحيونة الجنوبية و المحاملة من المحاملة المحاملة من هذا الاعلام المحلية وكانه دعاء من اخارج ينطلق من حناجر المحجيزة الإحامة بن المحرية لميت والمحاملة من هذا الاعلام المحلية وكانه دعاء من اخارج ينطلق من حناجر المحجيزة الإحامة بن المحرية لمحديث .

انظر : محمد جميل بيهم ، فلسفة الحكم العثماني ، بيروت ١٩٥٤ .

<sup>(</sup>٣) من الأمثلة الطريقة في هذا الاتجاء قيام المصانع في الديان وتابوان وكوريا بترويج ه الصناحات الدينية » في المتلفقة العربية : مسجادة مسلاة عليها بوصلة تحدد كان الفبلة ، مسجل ترانزسوريا بان يعدل عن موحد الصلاق في كل وقد ترييطاتي الاخذان التراتزيكية ، بل اصرح الرعظ الديني في رمضان بتم من خلال الشيط الذي يعمور في ارووبا ، فيأي عمل ما كان بالاحس على شاشة التلفزيون بحرماً ، فاصفاً ، فتجرأ ، وإذا به في رمضان شيخ ملتحي يمثل الوعظ والقنوى ، ويذك ممثلة في مرفها المشاهدون في افلاح الذلام الالأمراء وإذا من في مسلسل رمضان تضم الحجوب وتنتج تمتة الخاشين .

ذلك لأن الضرورة الموضوعية للثقافة والفكر تكون قد سقطت ويتحول الفكر اذاك الى مهنة او صنعة او تسلية او سلعة .

هذا هو الاشكال التاريخي . .

اشكال تاريخي لأن الفكر والثقافة يكونان قد فقدا او اخذا يفقدان دورهما في صنع التاريخ المحلى ، حيث يصنع هذا التاريخ الآن بتأثير القوى الخارجية من سياسية واقتصادية وفكرية وثقافية عامة او تكنولوجية وعلمية والتي اخذت تسيطر تدريجياً على مفاصل الدولة ومراكز الحسم واتخاذ القزار في بنيان المجتمع ، لعل هذا يفسر الى حد بعيد هذا التبعثر والتشرذم والتشتت في الاتجاهات الثقافية والفكرية المعاصرة وفي الاتجاهات الايديولوجية التي تكتسح الوطن العربي ، لقد اوشكت الأمة ان تفقد ذلك « الخيط التاريخي » الذي يوحد رؤيتها للاشياء ويحدد مواقفها تجاه الاحداث . . . سواء كانت هذه الاحداث حرباً مدمرة كالحرب الايرانية العراقية ، او اجتياح اسرائيل للبنان اوكانت احداثاً صغيرة مثل استيراد المواد الكيماوية . . ويستطيع المرء أن يدعى بأن هذا الخيط التاريخي الموحد للرؤية الوطنية وكذلك للرؤيا والتطلع القومي لا يكاد يضيع على مستوى الوطن العربي فقط بل يكاد يكون كذلك ايضاً على مستوى القطر الواحد . لأن وحدة الثقافة ووحدة الفكر في القطر الواحد اصبحت عرضة للتهشيم لأنها ليست اصيلة من صنع المجتمع الا في هامشياتها ، ولأنها لا تعبر عن المواقف الحياتية التي يعيشها أفراد المجتمَّع(١)، ولأن فئات المجتمع وشرائحه المختلفة ( وليستَ طبقاته ) قد اخذت تتاح لها انماط من الاستهلاك ومن القيم ومن الثقافة ومن العيش جد متفاوتة وتعتمد على ظروف سريعة في التغيير وغير مترابطة ، وانماط جد مختلفة وقادمة من كل مكان في العالم فإن المجتمع الواحد اخذ يعاني في جوانبه الفكرية والثقافية والايديولوجية من عملية التهشيم هذه والتي مؤداها النهائي قبول أي شيء وأي فكر وأي ثقافة ، والتعبير الأصح ليس قبولًا وإنما تلقي ان موقف المجتمع العربي من الواقع قد ازيح جانباً واسقط من الحساب فتحولت الفلسفة والفكر الى نقل واصبحت الثقافة في جانب والواقع في جانب آخر او هي :

<sup>(1)</sup> قد يقال بأن مثل هذا التبعثر هو تنوع . . وهو خصب وهو مئة زهرة من ازهار ماوتسي تونيغ ، وان ما ندعو. اليه هو نوع من المعمر والتجعيد والقولية التي لا توبعد إلا في الدول الديكتانورية التوناليترينغ ، والواقع ان هذا التبعثر يمكن ان يتحول لل تتوع لو ان القرصة الزمنية الكافية في الاطار الاقتصادي الاجتماعي تعطي للمجتمع ليتمثل هذا الزهور المستودة ويتفاعل معها ليتب في بعد زهوره للحلية ، اما الوضع الحالي فهو عملية احلال وطود متواصلة .

## ثقافة غريبة وواقع غير مفهوم مجرد وعي صوري بلا مادة <sup>(١)</sup> .

في مثل هذا الجووفي مثل هذه الظروف التي يمر بها الوطن العربي منذ فترات تجاوزت البضعة قرون ، ويمر بها الآن بشكل مكثف بسبب توافر القدرات الشرائية التي اتاحتها ثروة النفط وبسبب الموقع الجغرافي والاستراتيجي للمنطقة العربية ، وبسبب النفسية التي تميل الى التقليد(٢) ، وبسبب تخلخل البنيان الثقافي والفكري والوطني وتقطع الخيوط القومية التاريخية للفكر والثقافة في مثل هذه الظروف يصبح دفع المجتمع الى اي اتجاه ثقافي وفكري ممكناً ، لأن المجتمع يكون قد فقد جذوره الفكرية والثقافية الأصيلة والمرتبطة بحياته اليومية وطموحاته المستقبلية وبالتالي تناثرت وتبددت تطلعاته المستقبلية ، بل وعملي وجه المدقة اخذت هذه التطلعات بالتضاؤل والتقرِّم لتصبح تطلعات فردية . . شخصية . . وصغيرة لا تتعدى الثروة والمكانة الاجتماعية وتحقيق المكاسب او مواجهة اعباء الحياة بمفهومها المسالم البسيط كل ذلك كان نتيجة لتصدع القاعدة التاريخية التي يقوم عليها الفكر وا لثقافة والفلسفة اساساً ونعني بها قاعدة الضرورة ، والضرورة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يستند اليها المجتمع . وهذا في جوهره عملية اخراج محقق من التاريخ ليصبح المجتمع لا يقف على رصيف التاريخ متفرجاً في الاقتصاد ومتفرجاً في السياسة ومتفرجاً في العلم ومتفرجاً في التكنولوجيا فقط، بل يقف على هامش التاريخ متفرجاً في الثقافة والفكر وفي الفلسفة . . سواء كان يتفرج على تراث السلف . . ويقلب صفحاته ويستعيد في خياله امجاده . . او حتى يتفرج على تراث اوروبا المعاصر . . انها هامشية الموقف . . ليس لها دور في صناعة التاريخ . . وليس لها دور في التقدم . . بل على العكس من ذلك تماماً . . انها الموقف الهامشي والوقوف على ارصفة التاريخ مستفيداً من ما ينثره الآخرون ومتفرجاً على. انجازاتهم ، ومبهوراً بأعمّالهم هو واحد من المواقف المضادة للتقدم تماماً . . مضاد للتقدم لأنه يخسر الزمن كواحد من اهم المتغيرات في سيرورة التاريخ . . يخسره لأنه لا ينجز فيه شيئاً ذا قيمة (٣) ومضاد للتقدم بسبب الخصوصية العربية تجاه القضايا الاساسية التي لم تحسم

.

 <sup>(</sup>١) حسن حتفي ، موقفنا الحضاري ، للوتمر الفلسفي العربي ، الجامعة الاردنية ، عمان ، الاردن ، ١٩٨٣ م .
 مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت .

 <sup>(</sup>٢) يقول احمد امين في هذا و وطابع العرب ميل الى البداوة . . ثم هم اسرع ما يكون قبولاً للتأقلم والتحضر فإذا
 تحضروا انفحسوا في النعيم ومالوا الى خصب العيش وتأنقوا في المأكل والمشرب . . . . .

احمد امين ، ظهر الاسلام ، المجلد الأول ، الجزء الأول . . الطبعة الثانية دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان - سه

 <sup>(</sup>٣) ان الاستهلاك والتلقي والانبهار والنفرج وتقليد الانماط الحياتية . . . الخ ليس من الانجاز في شيء وبالتالي في غياب العمل المتج ذي الجذور الدائمة يكون الزمن قد تبدد .

القضية هي ليست باقامة حد قطع اليد على السارق وفيها يجب ان يطبق هذا الحد او بستماض عنه و اجتهاداً و بمقوبة اخرى كها تفعل بعض الدول الاسلامية وكها برى بعض المجتهدين . . او حتى رعا كها يتوقع ان يرى رهط من المجتهدين المجددين . . . النشارة الأمة ودون اخد رأيها . . ودون مشاركتها في القرار . . . ومها تكن مبررات هذه المنظام من وجهة نظر دينية بحتة ( نحن لسنام بصلاحها ) الآ ان اهتمامنا هو في اسلوب القرار وفي اهدافه وفي شرعيته ، ذلك ان السلطان الذي يأخذ قراره منفرداً باتجاه ما . . لا يلبث أن يأتي بعده من يعكس الاتجاه . . في أي وقت شاء . . فهو انداك صاحب السلطان ، وفي كلتا الحالين سيجد هذا من يؤيده وذلك من يصفق له وثالث من يبرر قراه . . وهذه واحدة من الاشكاليات التاريخية الحائلة في التاريخ العربي . . . الاشكالية قراره . . وهذه واحدة من الاشكاليات التاريخية الحائلة في التاريخ العربي . . . الاشكالية

د كيف تمنع الأمة السلطان من استغلال المظاهر الدينية لاغراضه السياسية
 وغاياته الذاتية فقط ؟؟ ولتثبيت حكمه . . وتحويل مصارضة سياسته الى

 <sup>(</sup>١) نقول حقبة النميري لأنه استمر في حكم السودان مدة زادت عن خسة عشر عاماً كانت كافية لعمل الشيء الكثير
 الكثير إيضاً

معارضة للدين ؟؟ وكيف يكن ان يكون هناك تفكير اجتماعي موحد للاتجاه الصحيح للحكم وللسلطة وما هي اولويات الاتجاه الصحيح ع<sup>(١)</sup>.

وفي غياب حل مناسب لهذه الاشكالية ، وفي غياب مواجهة صريحة لهذه القضية من المفكرين والمثقفين والسياسيين ، ومن رجال الدين ايضاً ، ومبيقى الباب مغترحاً على مصراعيه لكل صاحب ادعاء او لكل صاحب مصلحة او لكل صاحب هوى ومزاج ابتداء من الافشين الذي كان يكاد لا يخفى مجوسيته وتقديسه للنار وهو على رأس جند خليفة المسلمين وامير المؤمنين وانتهاء بأي حاكم معاصر يهرع الى اقامة حد السرقة قبل ان يحل مسلم واحد بشرعية ولايته . . . ثم يطلب البيعة . . ويبايع ، أي استخفاف بعقل الأمة وتاريخها اكثر من هذا . . . ان اغفال سلم الاولويات والتمسك بالمظاهر الدينية دون الجوهر ودون اعطاء الفرصة للمفكرين المجددين ، دينين او غير ذلك ان يجتهدوا الجوهر ودون اعطاء الفرصة للمفكرين المجددين ، دينين او غير ذلك ان يجتهدوا ويشاركوا . . هو ليس عودة الى الدين . . وليس عودة الى الاصالة في الايمان . . واغا هو وموقف مضاد له . . ليس لأن الحدود في ذاتها هي ضد التقدم او تحول دونه . . فتلك قضية واحق مضاد له . . ليس لأن الحدود في ذاتها هي ضد التقدم او تحول دونه . . فتلك قضية الحرى ، ولكن لأنها استعملت ستاراً لاخفاء كل الاخفاقات السياسية والاقتصادية والفكرية التي يقوم عليها أي تقدم حقيقي . . . ويطبيعة الحال فإن عارسة نظام النميري لم تكن هي الوحيدة ولا هي الاستثناء (") .

----

<sup>(</sup>١) من نافل القرل ان التساؤل عن الاتجاء الصحيح ينطبق عل كافة الاتجاهات سواء كانت ذات طابع ديني او سواء .. والحهم هنا .. ان لا تتخذ الفضايا الثانوية كانتاً ما كانت الايديولوجية التي تعبر عنها ستاراً للطنايات السياسية ودخاناً لحجب انقضايا الاساسية ، وبالتالي اضاعة لجهد الأمة وامالها واحباطاً لمحاولتها . وبالتالي اجهاضاً لجزء من تاريخها واهدار لحركتها نحو التقدم .

 <sup>(</sup>٢) لاحظ ان عمر بن الخطاب رفض اقامة حد السرقة على المحتاج والجائع .

<sup>(</sup>٣) نقول محمد حسنين هيكل :

كان السادات كل يوم على شاشات التلفزيون يتمتم بشفنيه دعاه ، ويركع على ركبته صلاة ، ويسبل جفونه ورعاً
وتبتلاً ... بتوجيه من الرئيس ان الشريعة الاصلاحية سوف تكون اساساً لكل تشريع ، تم صدارت التعليمات
الل رئيس عكمة الاستثناف بأن يرأس لجنة تعيد مراجعة كل القوانين ، وتعدل منها ما تشاه بحيث تناطق مع
الشريعة الإسلامية ، وقبل في غمرة الحملة ان هله التشريعات وتعلق على كل من في مصر - مسلمين
وغير مسلمين - إجااب ومصريين . وكان بين التشريعات المتزرحة في اورقة اللبحان المختصة باعادة تصميل
القوانين قانون عن احكام الردة وعتضى ما تناثر من معلمات هنا وهناك عن هذا القانون ، فقد قبل ان من
يشرح عن الذين سوف يعطى اولاً فرمة للنوبة والعردة ، فإذا أم يتب يومد فإنه يعدم شناء ، ثم أنه يكفي وجود
شرح عن الذين سوف يعطى اولاً فرمة للناوبة والعردة ، فإذا أم يتب يومد فإنه يعدم شناء ، ثم أنه يكفي وجود

اما عن جهود السلطان لتوظيف الدين لخدمة اغراضه السياسية من خلال التنظير الديني فيقول هيكل:

« وعلى أي حال فإن جهود النظام لاعطاء نفسه صبغة دينية كان يموقها ان النظام بنفسه هو الذي اضعف قوة وسلطة شيوخ الأزهر الشريف فلقد تكرر استحدام عدد من مشايخ الأزهر في اغراض سياسية ضيقة ، وربماً كان اخر شيخ عظيم الأزهر هو الشيخ محمود شلتوت ومع الأسف فإن بعض من خلفوه راحوا بناء على ضغط من السلطة يصدرون الفتاوي في تأييد اتفاقيات كامب ديفيد بما تؤدي اليه من صلح منفرد مع اسرائيل ، ويسوقون الحجج د الشرعية ، على ان ذلك ينفق مع تعاليم الاسلام(۱).

#### الاشكالية الاساسية هنا:

« الى متى سيبقى السلطان غيرياً كان ام سواه قادراً على ليس ثوب الخداع بشق اساليه وانوعه .. وقادراً على ارتداء طيلسان الدين مصلحة ورياء ونفاقاً .. يلبس هذا الثوب متى شاء ويخلع ذلك الطيلسان متى يشاء .. يفرض حدود اللبين وحدود التدين ولا غراض سياسية بحتة .. عهدف الى تثبيت السلطان واعطائه حصائة ليس هو اهل لها ولا تتبغي له .. هذا دون الن تستفيد الأمة من تجربتها التاريخية الطويلة مع السلطان ومع الخداع .. ان تستفيد الأمة من تجربتها التاريخية الطويلة مع السلطان ومع الخداع ..

وكان ذلك مفهوماً ، لكن المشكلة ان ذلك كان جانباً واحداً من الشريعة . . فلم يتحدث هؤلاء الذين تمدثوا عن معنى الحرية في الاسلام ولا عن معنى مسؤولية الحاكم فيه ولا عن معنى التكافل الاجتماعي في مبادئه ، ولا عن المساواة بين البشر تحت سلطاته ، كان كلامهم كله عن تقنين الحدود ، ولم يكن هناك كلام عن تقنين المبادئ. الأعظم في الاسلام ، وهي مبادئ. العدل والحرية والمساواة .

 <sup>(</sup>١) ويشير ميكل الى المظاهر الدينية التي كان يصطعنعها السادات لؤيادة نفوذه السيامي وسيطوته على مقاليد الامور
 خلف هذا السنار فيقول:

كانت نتائج عاولة النظام لاستخلال الدين في خدمة امدافه ظاهرة للديان ، فقد جرت تقوية عطة القرآن الكريم التي بدأت عملية في معالم القرآن الكريم التي بدأت عملية في معالم المناف المقالم المتالم ا

وخرج السادات بنفسه الى الساحة ، لم يحكف بلقب و الوئيس المؤمن a ولكنه الآن بدأ يظهر كل اسبوع في صلاة الجمعة يؤدي الصلاة المام عدسات التلفزيون ويتمتم بشفتيه آيات من القرآن ويسبل عينيه فوط تقوى وخشوع وهو يعرف ان الاضواء والمعدسات كلها مسلطة عليه .

والادعاء الديني السياسي(١) ... والتي منى سبجد من يؤيده وينظر له يفلسف له .. باسم العلم تارة وباسم الفكر تارة الحرى .. والى سنى سيقى السلطان يبقى كل فكر وكل فلسفة لا تروق له حتى قبل ظهورها الى الملأ وقبل اعلاني ١٩٤ بحاكمها باسم ه الاخلاق (١) تارة وباسم اللاز وقبل اعلاني كن ان يكون هناك و تقلم ، من نوع ما في ظل مشل هذه الاستمرارية كن يكون هناك و تقلم ، من نوع ما في ظل مشل هذه الاستمرارية التاريخية .. وكيف تستطيع الأمة أن ترى مستقبلها أو حتى ترسمه أذا كان السلطان في كل لحظة قادراً على اسقاطها في بير التاريخ من جديد ؟؟ ومن يرسمه في هذه الحالة ... وهل يكن أن يكون الكونية المستفيل على المستقبل على ولم يكن أن يكون الكونية المستفيل على المستقبل على ولم يكن أن يكون

ان وضع هذه الاشكالية على هذه الصورة تبررها الخصوصية العربية التاريخية . . هذه الحصوصية العربية التاريخية . . هذه الحصوصية التي تميزت باستمرار استعمال الأساليب نفسها ونجاحها في اعطاء الحاكم ما يريد . . دون ان تكون الأمة قادرة على تطوير وسائل حسم تاريخي لهذا الأمر ، ودون ان تكتشف او تطور مناعة سلوكية واخلاقية وفكرية ومنطقية وعلمية وفلسفية وسياسية بـل ودينة ضد هذه الأساليب . .

## ٥ - ٣ قوة الاشياء

ان الشعور بوطأة السلطة وجبروتها وكتمها الانفاس إلا بمقدار قد شغل العديد من الكتّاب والمفكرين والفنانين العرب في شتى بقاع الموطن العربي وعملي امتداد الاقمطار العربية٣ ويكاد الانتاج الادبي العربي المعاصر ان يتركز في جانبه السياسي والوطني على

وتختفي القضايا الاكثر الحاحاً والاشد خطورة . . . ويصبح مظهر التدين وصدق السلطان هو الشغل الشاغل للامة . . .

<sup>(</sup>Y) انظر قانون العيب الذي ابتدعه السادات لمحارية خصومه السياسيين وكيف فلسف هذا القانون زوراً ويهتأتاً ليجعله قانوناً اخلاقياً مزيفاً يرمي الى اتهام الحصوم السياسيين باخلاقهم ووطنيتهم .

<sup>(</sup>٣)، يعبر نزار قباني عن هذا الموقف بصورة مؤثرة ومأساوية لا يمكن تجاهلها في التعبير عن واقع اجتماعي تاريخي فيقبل :

قضية الحرية وقضية السلطة . . بشكل يجعل الوطن العربي من اكثر بقاع العالم ان لم يكن اكثرها على الاطلاق ، بكاء على الحرية ، وشكوى من جبروت السلطان وسطوته التي تكاد لا تقف عند حد(١) .

> لا تكلم احداً . . فالضوء احمر او في النحو . . او في الصرف . . ان العقل ملعون ، ومكروه ، ومنكر . . لا تفكر بعصافير الوطن . . وبأشجار لا تفكر بالذين اغتصبوا شمس الوطن في عناوين الجريدة . . وتفاصيل القصيدة ويقايا قهوتك ان زوارك عند الفجر ، موجودون لا تطالم كتباً في النقد او في الفلسفة ان زوارك عند الفجر مزروعون مثل السوس في كل رفوف المكتبة ابق من رجليك مشنوقاً الى يوم القيامة ابق من صوتك مشبوقاً الى يوم القيامة ابق في البرميل . . حتى لا ترى انت لو حاولت ان تذهب للسلطان

لا تفكر ابدأ . . فالضوء احمر

لا تجادل في نصوص الفقه

وانهار ، واخبار الوطن

او في الشعر . . او في النثر . .

ان سيف القمع يأتيك صباحاً

لا تنم بین ذراعی زوجتك

وجه هذه الأمة المغتصبة . .

او زوجته . . او صهره او كلبه المسؤول عن امن البلاد, والذي يأكل اسماكاً ، وتفاحاً واطفالاً . . كها يأكل من لحم العباد . . .

تحت الكنية

لوجدت الضوء احمر . . . (١) سعاد الصباح ، الجواهري ، عبد المعطى حجازي ، . . اقوأ بدر شاكر السياب ، حيدر محمود ، مهرجانات الشعر العربي . . اقرأ ألصحف اليومية . . اقرأ مهرجانات الأدباء العرب . . الأعمدة الاسبوعية . . اسمع حديث الناس . . انظر رسوم الكاريكاتير . . . الخ .

وبطبيعة الحال فإن التاريخ لا يدرس ولا يبرهن عليه فقط من خلال قصيدة لشاعر او مقالة لكاتب او لوحة لفنان . . . غير ان الشاعر والكاتب والفنان يصبح جزءاً من التاريخ او بعضاً منه اذا كان يعبر عن ضمير الأمة وعن صوتها المكبوت . . . وعن قهرها التاريخي . . . الم يُفتِ الشهرزوري بأن الفلسفة أس السف والانحلال ؟؟ ألم يدع السلطان قبل عدة قرون الى دفع شر الفلاسفة عن المسلمين ؟؟ وكذلك فعل غيره وغيره من منظري الفكر السلطوي على مدى القرون .

ومن هنا فإن بجرد استمرار الاشارة على مدى القرون الى موقف السلطان من الفكر وموقفه من الفلسفة لهو دليل على ظاهرة تاريخية في المنطقة العربية لا نستطيع ان نتجاهلها او نقفز فوقها . . . ألم يحاكم السلطان وقبل اكثر من نصف قرن وفي عام ١٩٣٦ م على وجه التحديد ، الكاتب طه حسين على كتابه و في الأدب الجاهلي » وقم سحب الكتب من الاسهاق حسنتل . ؟؟

اما اليوم فإن السلطة طورت اساليب جديدة في التحكم بالرأي والكلمة قبل وصولها الى الناس . . . ونعني بذلك رقابة الطبوعات والمسنفات الفنية حيث لا تسمح السلطة لأي رأي أو فكر شعراً كان او نقراً ، فلسفة كان او سياسة ، ديناً كان او علياً ، ان يظهر للناس مطبوعاً او مكتوباً إلا اذا وافقت السلطة عليه . . . اما اذا لم توافق . . فإن الكتاب لا يظهر والأعنية لا تسمع ويبقى الرأي رهين المحسين . . وكما يقول المعري ، عبس صاحبه وعبس السلطة ، لقد كفى السلطان نفسه مؤونة المحاكمة . . فلا حاجة من ثم شاختاب او عاكمته او منعه من التداول او سجن صاحبه ، كما كان الحال قبل تصف قرن . . . فهو قد سجن الفكر قبل ظهوره الى الناس . .

واما ما يطبع من الكتب خارج و سلطنة السلطة و ودون موافقتها المسبقة وفي سلطنة مجاورة والتي لسبب او آلاخر لم تمنع سلطانها ذلك الكتاب باللذات ... فإن القانون يمنع دخول الكتاب والفكر ... ويصادره عند الحدود او الموانىء البحرية والجوية .. وبذلك تنام السلطة قريرة العين ، فلا فكر محلي ينمو ويتعاظم ويتداول سوى فكر السلطة كائناً ما كان فكرها ... ولا فكر قادم من خارج الحدود .

لقد اصبح الضوء الأهر طاغياً فعلاً في كل مكان وفي كل زمان وبشكل متضاقم للغاية ، جعلت زكى نجيب محمود يصرخ مع غيره من الصارخين :

اننا الآن اقل حرية في عرض افكارنا مما كنا عليه قبل قرن من الزمن(١) .

<sup>(</sup>١) لاحظ ان ابا الهدى الصيادي في زمن السلطان العثماني وقبل قرن من الزمان تمامًا كان يدعو الرعية الى الطاعة =

ويبدو ان هذه الاستمرارية في الضوء الأحمر قد تركت اثبرها العميق في الـوعي العربي . . فأصبحت همي القاعدة وما سوأها الاستثناء ، بالدرجة التي اخذت مطالبات الانسان العربي في الحرية والديموقراطية تقل تدريجياً ، او اصبح بالفعل القهـر من جهة والاغراء من جهة اخرى متنازلاً عن كثير من المطالب الأساسية في الحرية والديموقراطية الأمر الذي اعطى السلطة فرصة اكبر .

يعبر فؤاد زكريا عن هذه ( الكارثة التاريخية » في معرض تعليقه على الانتخابات المصرية الأخيرة التي تمت في شهر حزيران ١٩٨٤ م بقوله :

« ان الحقيقة المريرة هي ان مطالب المصريين والعرب بوجه عام من الديقراطية تقل عاماً بعد عام ، فتراكم القمع وازدياد التسلط جعل الاجيال الجديدة تنسى عناصر اساسية كثيرة من الديوقراطية وتكتفي منها بالقليل ويظل مفهوم الديوقراطية عندها يتراجع وينكمش كلها ال حاكم يسلبها مزيداً من عناصرها() وفي مثل هذا الجو العقلي يكون من الطبيعي اذا ما حدث ابسط قدر من التخفيف للقيود ربحاء الأسباب تكتيكية بعتقدة ان يهل الناس ويتصوروا ان ابواب الديوقراطية قد فتحت على مصراعيها للديوقراطية ، ويكتفون بتكوين نظرة نسبية عنها : فيا دام الحاكم (أ) يعطي بعض الحريات بالقياس الى الحاكم (ب) اذن فهو ديوقرقاطي ، وأي نظير مادي في الصورة الحالكة السواد ينظر اليه كما لوكان بياضاً (\*).

# ويتابع فؤاد زكريا الحديث عن الجانب الاجتماعي فيقول :

ومن ناحية اخرى فإن التعارض المزيف بين الديموقراطية السياسية والديموقراطية الاجتماعية ، قد اسهم بدوره في طمس العقول وتشويه المفاهيم ، فقد تربت اجيال كاملة على المبدأ القائل بأن المديموقراطية السياسية ، كحرية التعبير والحق في تكوين الاحزاب والتمسك بالدستور

والانتجاد الى السلطان . . اما اليوم فإن السلطان قد تجاوز هذه المرحلة واخط الأمر بيده او سيفه مباشرة ، ويكل
 الوسائل العُصرية الممكنة ، بل اصبح بامكانه تصنيع الفكر وتصنيح الثقافة التي يريد .

<sup>(</sup>١) التشديد ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) فؤاد زكريا ، الانتخابات ومستقبل الوطنية المصرية ، جريدة الرأي الاردنية ١٩٨٤/٦/١٦ م عمان / (١٧ دن.

واجراء انتخابات نزية ، كل هذه وشكليات ، مقتبسة من بلاد الغرب الرأسمالي بل ان البعض قد يصفها بأنها لعبة مزيفة وعملية تضليل يقصد بها ابعاد الجماهير عن اهدافها الحقيقية ، اما الديموقراطية الحقيقية ، فهي الديموقراطية الاجتماعية ، أي تحقيق العدالة الاجتماعية وتذويب الفوارق بين الطبقات .

والذي حدث بالفعل هـ و ان اكثر الانتظمة الاجتماعية تأكيداً لأسبقية الديمقراطية الاجتماعية لم يفلح في تحقيق عدالة اجتماعية بالمدى الحقيقي للكلمة ، وكثيراً ما كان يستبدل طبقة جديدة بالطبقات المستغلة القديمة ، ومع ذلك فقد كانت المديموقراطية السياسية تغتال باسم هـ أه العدالة الاجتماعية وتحت رابتها ، والأهم من ذلك ان التعارض ذاته مزيف ، وان اي نظام قادر على تلويب الفوارق بين الطبقات ، وتحقيق قدر معقول من المدالة الاجتماعية ، لن يكون مضطراً الى انكار الديموقراطية السياسية ، ولا يد ان نتبت له التجربة ان الاثنين متكاملان وليسا متعارضين (١٠).

وهنا تكمن الاشكالية الكارثية . حين يتحول فعل السلطة على مدى السنين الى موقف للأمة (٢٠) ، او حين ينجع فعل السلطة من قهر واستبداد وطغيان وتفرد واستئثار وابتذال للسلطة ينجح في جعل الأمة تشى العناصر الاساسية في الذيموقراطية والحرية . . . . . . . . . ونظل مفاهيم هذه الفيم تتراجع والمؤسسية والشفافة الوطنية وتكتفى منها بالقليل . . . ونظل مفاهيم هذه الفيم تتراجع

<sup>(</sup>١) فؤاد زكريا ، المصدر السابق .

<sup>(</sup>٢) يشبر جلال امين الى القاعدة الاقتصادية لهذا التحول فيقول:

الترتت حقية السبعينات ايضاً بسبب تدفق الثروة النفطية من ناحية وبسبب انفتاح الاقتصاد العربي بدرجة اكبر من ناحية الحبري ومن اي وقت مفيى ء مل الاقتصاد العالمي ، بالارتفاع الفلاجي، في معدل التضمخ ، الأمر الشيئ من ناحية اخبرى ومن اي وقت مفيى عالم التصاد العالمي ، بالارتفاع الفلاجي، وكم بداق من الانصراف عن الشؤون العامة ، طائحة مستوى خطلك التفنيي ومستوى الامحاد ويعرضك لتهادي مستوى اثن تفقد مركزك المنافق المنافق المنافق على ما كان عليه ، وان تفقد مركزك السببي في السلم الاجتماعي ، والتضخم يخالق امامك أيضاً فرصا ، لم تكن متاحة من قبل ، للاتفال الى طبقة اعلى ، بشرط ان تقوم بأعمال ما كنت لتقبل القبام با ، واقتامي فرص الربح المناحة الآن من اعمال وممشقات لم يكن ويجودها متصوراً من قبل ، هذه القرص الجليدية المناحة بالانتهاء الى الواض ، وقد لم يكن ويجودها متصوراً من قبل ، هذه القرص الجليدية المناحة من التضحية بالانتهاء الى الواض ، وقد الاحتمال والمنافق المناحة ، وها يتطلب اقتامها التنازل عن معارضتك للسلطة ، وهي في جميع الاحتمال في تدبير الأحوال قب تدبير المحالة في تدبير الأحوال قب المناحة .

جلال امين ، حول ازمة الديموقراطية في الوطن العربي ، مجلة المستقبلات العربية .

وتنكمش اكثر فأكثر كلما اتى حاكم يسلبها مزيداً من عناصرها . .

ومن هنا

تصبح دراسة الحقبات المظلمة من التاريخ وخاصة اذا لم تكن حقبات عابرة ، تصبح مسألة بالغة الأهمية في تفسير التاريخ المعاصر . . وفي فهم احتمالات المستقبـل وآفاقــه والعناصر الاجتماعية والثقافية والفكرية المكونة له .

#### ٥ ـ ٤ المتضادات

قد يبدو هذا العرض للوهلة الأولى وكانه تبسيط لاطروحة الموقف الفكري والثقافي للامة ، وقد يبدو وكانه ينطلق من قاعدة طوباوية اخلاقية وغير واقعية تدعو الى تـطوير موقف الأمة وفكرها وثقافتها من خلال ميكانيكيـات شبه اخــلاقية منفصلة عن الــواقع الاقتصادي الاجتماعي السياسي ، وقد يتبادر الى اللـهن :

( ان السلطة تنجح دائماً في ادعاءاتها الزائفة ليس لأن الأمة لا موقف لها وانحا لأن مناك شرائح وفتات بل وطبقات اصيلة او طفيلية تستفيد اقتصادياً وسياسياً من هذا الحداع وتستثمره لحسابها وتجيره لصالحها . وبالتالي فهي بحكم مصالحها القائمة او الجديدة او المتجددة تسمى لهذا الحداع وتشارك به وتروّز ج له بشتى الوسائل والطرق ، بل وتكون و سلطانية اكثر من السلطان نفسه > وبالتالي فها دام هذا الوضع قائماً فإن الانخداع صوف يستمر وسوف لن تكتسب الأمة المناعة التاريخية التى يشار البها » .

لا شك ان هذه المقولة صحيحة في الجوهر وفي التجريد ولكنها ليست كافية دائياً بمفردها للانتهاء من الموضوع والاجابة على التساؤل الاساسي ، ذلك ان السلطان ، والشرائح ، والطبقات المستفيدة من سلطنته لا تتحرك في فراغ ولا تستثمر ما تستثمر من عدم ، انها تتحرك وتحاور وتناور وتنجح وتفشل وتتقدم وتتراجع في جسم الأمة وفي نسيجها وفي كيانها وفي صلب مصالحها وتطلعاتها ومن خلال ثقافتها وافكارها وتراثها . انها لا تصدر اوامر عليا وفرمانات سلطانية ولكنها تدخل الى جسم الأمة من جميع الابدواب ، والفكر عامة والفكر التاريخي خاصة هو واحد من هذه الابواب . ان ما تمارسه السلطة من أساليب باسم اللدين تارة وباسم الاخلاق تارة اخرى او تحت اي اسم آخر لا يمكن ان يمر دون عجاسبة ولا يمكن ان يمر هكذا بسهولة او يقبل على علاته لو قامت به سلطة ما « في اورويا او امريكا » ليس لأن الفتات المستفيدة من السلطان قد اختفت من الوجود ، ولكن بسبب اساسي وهو ان الأمة هناك قد حسمت العديد من المسائل الأساسية خلال مسيرتها وسيرورتها التاريخية ، فلم يعد الدين مثلاً وعلى اهميته البالغة مبرراً للانفراد بالسلطة تحت اي ظرف من الظروف ، ان ما تم به الأمة العربية هو عملية تدجين متواصلة ، تدجين سياسي وتدجين ثقافي وتدجين ايديولوجي ، وتدجيس اجتماعي في ظل تبعية اقتصادية منزايدة التحمق . . .

هذا التدجين بدأ منذ فترة طويلة ، وكان كل سلطان يساهم فيه بجزء وكل حاكم يضيف اليه جديداً وتستسلم الأمة تدريجياً ، ويستسلم الفكر والثقافة للسلطة رغباً فيها ورهباً منها الى الدرجة التي اصبحت السلطة نفسها هي التي تقرر الثقافة وتقرر الفكر وتقرر الكالمة ، هذا التدجين التاريخي السياسي الثقافي الذي نبح و تاريخ السلطنة » في تحقيقه وفي تعميق اثاره في الانسان العربي على مدى العصور حتى وصل الانسان العربي المعاصر هو واحد من الاشكاليات التاريخية الكارثية التي يواجهها المجتمع العربي برمته ، وهذه الاشكالية تشكل واحداً من اقوى عوامل النفي والتضاد لسيرورة التقدم .

# فهي اشكالية كارثية

« لأمها نفي وتضاد لسيرورة النقدم ، ولأمها تكون الأعمق السراً في تكوين المستقبل العربي الذي لن يستطيع ان يصنعه ويقوليه ويبدعه لشعب مدجن مقصوص الأظافر لا يستطيع ان يقول « لا » بذلك على وجه الحصوص ستكون الفرصة اوسع والمجال ارحب « للآخرين » لكي يصنعوا هذا المستقبل بدلاً من ان يصنعه ابناؤه » .

وفي المفارقات العجيبة والبالغة الخطورة في الوقت نفسه ان يكون النصف الثاني من القرن المعشرين هو « حقبة التدجين المبرمج » او « التدجين المنظم » والمستخدم لاحدث المنجزات العلمية والتكنولوجية (<sup>(3)</sup> ، وهو في العديد من البلدان العربية « حقبة التدجين الدستورية » لأنه في غياب الشرعية يصبح كل شيء قانونياً ودستورياً بمجرد اصدار قانون به او الحاقه بالدستور ، والمفارقة ان تتقدم حقبة التدجين هذه وتتفاقم في عين الوقت الذي يتسع فيه التعليم ويتنشر ويزداد الاحتكاك والانصال مع المجتمعات المتقدمة .

ونحن الآن نشهد عمليتين متناقضتين متعارضتين في آن واحد :

الأولى : ازدياد سيطرة المؤسسة الحاكمة وتسلطها وجبروتها واستعدادها لممارسة انواع الكبت والاضطهاد وبكافة الوسائل الاقتصادية والادارية والتكنولوجية الحديثة المتاحة ، وهو ما لم يكن في السابق ابدأ بهذه الكيفية ، وفي الوقت نفسه تستخدم جميع الوسائل لالباس ذاتها من خلال وسائط الاعلام المتطورة طيلسان التسامح والديموقراطية والعصرانية والاستنارة .

الشانية: ازدياد الاقبال على التعلم والاطلاع على مناهل العلم والاحتكاك بالفلسفات والافكار والانجازات التي تقوم بها الشعوب المتقدمة بكل ما لدا هذه الشعوب من حريات ، وانظمة وحوافز ومؤسسات وايديولوجيات والتي تدعو بالضرورة الى مزيد من الحرية حتى يكون هناك تواؤم وانسجام بين الخبرة والمعرفة والعلم من جهة وبين الحرية والانطلاق والابداع من جهة اخرى(١٠).

ان التعمق بالعلم واكتساب الخبرة هي بالضرورة عملية توسيع آفاق العقل واغناء عبالات الابداع وتعزيز نوازع الحرية والاختيار ، والتدجين بالضرورة ايضاً هو تضييق لهذه الافاق وتقليص وقتل لتلك المجالات ، وهكذا ففي الوقت الذي يتجه الافراد والجماعات نحو توسيع آفاق العقل وبجالات الابداع والاختيار ، وفي الوقت الذي تستثمر الاموال الكثيرة في مثل هذا النشاط وفي الوقت الذي ترسم خطط التنمية اساساً بناء على ما لذى الدولة من رصيد علمي وكوادر متعلمة في عين الوقت تقوم السلطة من خلال عملية التدجين هذه باحباط كل ذلك والغائه وتقليصه ، وهذا يفسر ربما جزئياً معنى السؤال الذي يتطلب الاجادة وهو:

ما هي محصلة هذه العملية ؟ بمعنى احر ما هي النتيجة النهائية على المدى التاريخي المتوسط والبعيد لعمليتين متضادتين احداهما التعليم والخبرة العملية المتزايدة للافراد والمجتمع ؟؟ والمجاعات ، والثانية التدجين السياسي والاجتماعي والفكري والثقافي للفرد والمجتمع ؟؟

هناك من يرى ان هذا الامر يمكن ان يؤدي الى ما كان قد توقعه جورج اورويل في روايته ١٩٨٤ والتي كتبها في اواخر الاربعينات من هذا القرن(٢) ، ذلك ان الصورة التي

 <sup>(</sup>١) ابراهيم بدران ، حول العقلية العربية ، المؤتمر الفلسفي العربي ، خريف عام ١٩٨٣ ، الجامعة الاردنية ، عمان / الاردن ، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت ١٩٨٥ م .

<sup>(</sup>٢) من الطريف ان بعض المفكرين العرب يرون ان ما يجري في العالم العربي هو اعادة او تحقيق لرواية جورج اورويل في روايت ١٩٨٤ ، وفي هذا على سبيل المثال كتب جلال امين حول ازمة الديموقراطية في العالم العربي في اطار الندوة الني عقدت في قبرص لبحث هذا المؤضوع :

### رسمها اورويل تتطلب :

- ١ \_ نظاما دكتاتورياً توتاليتريا .
- ٢ ـ دولة تتوفر لها الخبرات والمقدرة التكنولوجية الهائلة .

ودون الدخول في تفاصيل كثيرة او تكهنات مستقبلية حول النتائج ويما يقتضي المقام يكفي ان نشير هنا الى بعض من النتائج الهامة الني لها علاقة مباشرة بموضوع البحث :

النتيجة الأولى: ان الامعان في التدجين من جهة والتوسع في التعليم واكتساب الحبرة من جهة اخرى ، وفي آن واحد من شأنه كسر كبرياء العلم وتحطيم منزلة العقل وانزاله من مكانته الرفيعة الى اية مكانة تريدها السلطة خاصة وان الرهط الذي يمارس التحجين والتخويف والارهاب لحسابها هم في العادة الأقل علماً وتعلماً والأقل احتراماً للعلم من الاحباط والعبشة حين يرى المتعلم مصيره يقرر بهذه الكيفية ومن شأنه ان بحول التعليم الى حالة مستمرة الى سلعة من نوع ما بدلاً من ان يكون واحداً من المحركات الأساسية للتقدم ومن شأنه ان يصوف نظر المجتمع واهتمامه عن النخبة المتعلمة ، النخبة التي تفرز الطليعة الوطنية ليصوف نظر المجتمع واهتمامه عن النخبة المتعلميم الأساسية التي تقرز الطليعة الوطنية المتعير والتحديث اضافة الى أنه يبطل واحداً من المقاهيم الأساسية التي تقرز الطليعة الوطنية المجتمعات المتقدمة وهو ان مستقبل الانسان يكمن في العلم وفي التقدم العلمى الذاتي

\_\_\_\_\_

<sup>—</sup> حينا كتب جورج اورويل روايته الشهيرة والتي ما اجدرنا باعادة قراءتها هذا العام وصور فيها هذا النوع من المبردية الاعتبارية التاتب عن النقام الرهب في رسائل التأثير في الرأي العام ، كان الظن ان للجنم الذي يعمره لا يد ان يكون بالشرورة بحدما شهرياً أو مجمماً فالتي التعتب تكنولوجيا ، وماكان يدور بخطا انه يكن ان يعسب مجتمعات اللمروية و المتخلفة ، فاذن نحن في 1948 تشاهد مسات شديدة الشبه عا تخيله الدوريل منذ أن عامل عامل ، من اضفاه ما يشبه المندسة على الحاكم ، الم اعتلا تاتباري اللحظة الراهنة ، الم شيوع و لغة جديدة ، في الكتابة السياسية وظيفتها اضعاف القدرة على الشكير والمفارنة ، الى اجراء اتبخابات معرونة تائجها مقدماً ، الى الحمال المبلدين أن اللهبن .
للدين .

جلال امين حول ازمة الدبموقراطية في العالم العوبي ، مجلة المستقبلات العربية .

<sup>(</sup>١) حتى الأمن الشخصي لبعض اصحاب السلطة كنيراً ما يفع خدارج حدود بلادهم وتتعهده الدول المتقدمة بامكاناتها الأمنية الكندولجية المتقدمة . فقد طلب الساذات من توسنجر وزير خارجية امريكا وحسب وواية محمد حسين هيكل و ان تتول الولايات المتحدة في المستقبل مسؤولية امنه لأنه يعرف ان طومات كثيرة سوف تحمد حسين هيكل المن في من السوفيت ومن العرب بل ومن بعض العناصر في داخل مصر قامها ء . محمد حسين هيكل المصدر السادة من ١٩٧٣ .

الذي يرى العلم افقاً غير محدود ويرى العقل البشري رائداً وباحثاً وثائراً بدون حدود ، وتستحق كل تقدير واكبار('') .

التنيجة الثانية: ان الجمع بين التعليم من جهة والتدجين من جهة ثانية من شأنه ان يولد تناقضاً في عقلية الفرد وعقلية المجتمع لا يمكن الوصول فيه الى « سلام » إلا من خلال وقوع « تشوه » في المقلية الفردية والاجتماعية بحيث يسمح هذا التشوه للعقل ان يتوامم مع هذه الاوضاع ، وضمن الحيز المتناقص الذي تتيحه له السلطة دون ان يصاب عقل الفرد بالانهيار او يلجأ المجتمع الى الثورة ( وصل هذا التشوه هو الأكثر شراً والأشد خطراً على سيرورة التقدم لأنه يؤدي في النهاية الى ترعرع وتجنر مقولات مشوهة ومواقف لأهل العما اكثر تشويعاً ، تصب جمعها في المجرى الذي تريده السلطة ، ان هذا التشوه يفرض نوعاً من المصالحة والمزاوجة بين التعليم من جهة والتدجين من جهة اخرى ، وبين انطلاق العلم وانفتاح افاقه من جهة وبين قيود السلطة من جهة ثانية واذاك يبدأ العلم بفقدان دوره الاجتماعي التاريخي أي كعنصر من عناصر التغيير لا من حيث هو علم فقط بل من حيث من يحمله من الناس ومن ثم تأهيلهم به او لأجله .

التتيجة الثالثة : ان الجمع بين التعليم والتدجين من شأنه ان يفقد المتعلم انتهاءه الاجتماعي لأن مثل هذا الانتهاء ويما يحمله من تعللع نحو التغيير يمليه العلم ويمليه الوعي المتجدد محظور بالضرورة نتيجة طبيعية للتدجين الأمر الذي يحول الافراد الى باحثين عن ذواتهم اولاً وسلامتهم ثانياً ، ومصلحتهم ثالثاً ، وبالتالي فاما ان يوظف العلم والتعليم لمدف ذاتي فردي او ببحث له عن مجال يتحرك فيه بعيداً عن السلطة فيهاجر المواطن مادياً او معنوياً الى خارج الوطن العربي بأقطاره او بكامله حتى يستطيع ان يوفق بين علمه وبين حامته كيا يفعل عشرات ومثات من المتعلمين والمنتفين والاخصائين العرب الذين يتوزعون في شعرة بقاع العالم ، اوبهاجر زمانياً وينسلخ عن الحاضر والمستقبل الى الماضي فيغرق فيه او في اي مجال علمي لا يقلق السلطة ولا يثير محاوفها فيربح ويستربح .

ولا بد من التأكيد هنا على ان مثل هذا الوضع لم يكن متاحاً أبداً ويمثل هذا التعقيد

<sup>(</sup>١) ان مثل هذه الاشارات يجب ان لا تؤخذ بصورة مبسطة وسطحية وانحا يجب ان ينظر البها في اطار الجدلية الاجتماعية الاقتصادية والجدلية الفكرية السياسية وعلى مدى زمنى طويل ومتواصل .

<sup>(</sup>۲) ابراهیم بدران ، المصدر السابق .

والجبروت للسلطان العثماني ولا بلن سبقوه من ملوك وسلاطين وخلفاء مند بدأت حقبة التسدين هسله الآفي حدود ضيفة وعدودة للغياية . لقسد كان العقل الفردي والاجتماعي في الماضي اقل ازدحاماً بالعلم والمعرفة والخبرة (حتى بالمفاهيم النسبية ) عاهو الآن ، وكانت الخبرة الفردية والاجتماعية اكثر بدائية وبساطة وكانت اللولة اقل قدرة أو أذا شئت عديمة القدرة في السيطرة على المعلومات وعلى نظام التعليم وعلى القاف وعلى الفكرة وعلى كل شيء كما هي الآن . . وبالتالي فإن عمليات التنجين في بداياتها انذاك لم تكن لتترك اثاراً بالغة العمق والخطورة كما هي الآن ، كانت عمليات التدجين في العهود الماضية مجرد كبت وقهر وسيطرة مادية واقتصادية من سلطان قبوي متحكم لشعب أو لافراد متواضعي الخبرة والمعرفة ومتواضعي الأفن فيا هو المستقبل وفيا يجب أن تكون الأمور عليه . . وبالتالي فإن ذلك لم يكن ليسبب ذلك التشويه العميق في العقيلية الاجتماعية أو في ضمير الأمة ومفاهيمها ، أما في هذه الحقبة فمع تصاعد التعليم وانتشاره اخذ يتصاعد القهر والسجن والتسلط والعبئية المؤسسة في بقاع عديدة من الوطن العربي بشكل لا يكن تجاهله .

لقد كانت القرصة امام المصلح السياسي او الاجتماعي وحتى اواثل القرن العشرين افضل بكثير بما هي عليه الآن ، كان المصلح في الأغلب من النخبة المتعلمة ذات الانتهاء الوطني الاجتماعي القوي والمتحفز ، وكان بامكانه ان يخاطب مواطنيه المقهورين والمعتبان لأصناف الكبت والاستقلال وكان هؤلاء المواطنون بسطاء قادرين على الاستجابة ببساطة وتلقائية وطنية واضحة ، لم يكونوا متعلمين قد احبط علمهم او و متقفين ع قد كسرت كبرياء الثقافة فيهم ، او و عقارتين » قد اصابت عقلتهم انواع التشويه المختلف ولملاك كان بامكان المصلح « ان يؤثر في الكتلة الاجتماعية » وان يؤثر في و المتعلمين » منهم ولمنات الواح المتعلمية عنده السلطان او ويحرك عقول ومشاعر و المنافقين » ، لم يكن المصلح في الماضي يتصدى له مئات الآلاف من انصاف المتعلمين وانصاف المتعلمين انسان المقرل والأحين على استعداد لتلفي الجديد ، وعلى المتعداد للتفاعل بعدى ، دون ان يحاصر هذا الاستعداد ويجبط ذاك التفاعل بشتى انواع المتويه والقرص المغربة التي يكن ان تحرل القطة المعجفاء المزيلة الى قطة الزينون والقرص المغربة التي يكن ان تحرل القطة المعجفاء المزيلة الى قطة سينة من تنصر ميذا حد تنعم بكل ما يتيحه لها هذا الوضم المغربين من سينة . تنعم بكل ما يتيحه لها هذا الوضم المغربين من سينة . تنعم بكل ما يتيحه لها هذا الوضم الغربين المناس سينة . تنعم بكل ما يتيحه لها هذا الوضم الغربين المناس سينة . تنعم بكل ما يتيحه لها هذا الوضم الغربين المن سينة . تنعم بكل ما يتيحه لها هذا الوضم الغربية الوضم الغربة الوضم الغربية المناس المنا

<sup>(</sup>١) لا نعني بالسجن هنا السجن الفيزيائي للاتسان فقط وانما ايضاً نعني سجن ارادة الانكار والفلسفات ومنعها من الانتشار والتداول وتقييد حرية الحركة فيها وحرية استعمالها الى الدرجة التي يصبح اصحابها وكانهم سجناء ممال بينهم وبين الناس.

 <sup>(</sup>٢) بطبيعة الحال نحن لا ندعي ان و المصلح و كان قادراً على احداث ما لم نكن الظروف التاريخية المرضوعية لتسمع =

ان الاشكالية التاريخية التي تكتنف ظاهرة التدجين هذه تتمثل في :

« ان عملية التنجين قد اخلت تتفاقم وتتمعق في التركيبة الاجتماعية مستئلة الى دعائم ثقافية واقتصادية قوية تعمل لصالح عملية التدجين علياً ودولياً الأمر الذي يعطيها ابعاداً جديدة خاصة على المدى المستقبلي القادم وفيا يتعلق بصنع المستقبل اكتلاف فإنه يخرجها في الوقت نفسه عن النعط الشاريخي المسط لعمليات وسير ورات القهر النجابي والكبت الاجتماعي التقليدي ، وعايزيد من تعقيد المسألة ويلقائم من خطورتها المباشرة على صنع المستقبل ان اطار القطر الواحد وخارج اطار الاقليم العربي ، وغالباً ما تكون هله اطلاقات غير معروفة للجمهور الا العلم العربي ، وغالباً ما تكون هله المعاقب عن تنافحها قد استفحات ، سواء في البنيان الاقتصادي او البنيان المتصدي او البنيان المسعوبة وبالغ التعقيد بل يمكن ان يقابل الصحيح بكل وسائل الرفضي بلس فقط من قبل المستغيدين من هلم التركية العجيبة واغا وقبل كل شيء من المواطن الاعتبادي الذي حوله التدجين واغا وقبل كل شيء من المواطن الاعتبادي الذي حوله التدجين الحارياً مصلحة ، مها كانت صغيرة ومها كانت ظاهرياً مصلحة شرعية .

ولعل من ابرز واخطر الأمثلة على عمليات التدجين المرتكز الى دعائم اقتصادية او « التدجين الممقصد » اذا جاز لنا التعبير هـو ثورات الخبـز التي اجتاحت مصر وتـونس والمغرب منذ منتصف السبعينات وحتى عام ١٩٨٤ م حين اضطر وزيز داخلية تونس انذاك ادريس قيقة ان يهرب من تونس طالباً اللجوء وباحثاً عن الأمان في لندن .

وملخص ثورات الخبز وجوهرها انه تحت وطأة الضغوط الاقتصادية عام ١٩٧٧ م اتجهت الحكومة النساك عمدوح سالم الى اتجهت الحكومة المصرية في عهد الرئيس السادات ورئيس حكومته انداك عمدوح سالم الى ازائة الدعم الحكومي عن عدد من السلع الرئيسية في مقدمتها الخبز والشاي والسكر لكي تبل اسعار بعض السلع مسوف تتضاعف عدة مرات وهكذا كان تقريباً في تونس عام ١٩٧٨ وفي المغرب عام ١٩٨١ ومرة

به ، ولكن الجانب الانساق والمؤسسي في هذه المسألة اعدا يلعب دوراً منزايداً ويشكل لا نستطيع تجاهله ، فعل سيل الثال لم يعد غربيا أن نجد الشخاصاً قد قنزوا من يتر الفقر والحربات لكي يهمبحوا المحتب ملايين خلال سنوات قد لا تتجاوز الحسس من خلال شئى انواج الأساليب والاخراهات والافساد ولكي يصبحوا في رأس المؤكل الاسامي للدولة وفي العديد من الاقطار العربية كم احدث في مصر حيث بزر ١٧ الف مليونير في حوالي عشرة اعوام فقط . انظر محمد حسنين ميكل ، خريف الفضب ، ص٣٣٧ وما بعدها .

ثانية في تونس عام ١٩٨٤ ، وتحركت الجماهير في هذه البلدان وخرجت في مظاهرات احتجاج تحولت الى صدامات دامية مع الأنظمة . . وكانت المطالب واضحة وبسيطة وغاية في الشرعية :

د ان هذه المواد يستعملها الفقير وبالتالي لا بـد من الابقاء عـلى اسعارهـا
 واستمرار الدعم الحكومي لها(۱)

وبغض النظر عن موقف الباحث من أي من هذه الأنظمة إلا اننا في الواقع امام واحدة من اكثر الاشكاليات التاريخية تعقيداً بالنسبة للدول النامية عموماً وبالنسبة للوطن العربي بشكل خاص ، وهي كذلك من اخطر هذه الاشكاليات على المستقبل .

ان الثورة التي دعاها السادات و انتفاضة الحرامية ، ودعوها في المغرب و مؤامرة الاوباش والسراق ، وفي تونس حركة و الهامشين والصعاليك وقطاع الطرق ، بدأت تاريخيا كحملية تدجين اقتصادي سياسي ، فكها كان السلطان العربي القديم في مصر او بغداد او الاندلس يقيم حكمه على دعائم من القوة الاجنبية المجلوبة من الخارج على شكل جند وعائم من القوة الاجنبية المجلوبة من الخارج على شكل حاد وعاليك وحاشية واتباع ، فإن الحاكم العربي المعاصر اصبح يقيم حكمه ايضاً على دعائم اقتصادية او عسكرية او سياسية او تكنولوجية مجلوبة من الخارج على شكل مساعدات او في ادارة شؤون البلاد ( وهو في اغلب الأحيان غفق ) امعن في الاعتماد على الخارج والاستناد اليه والاستدانة منه ، سواء كانت هذه الاستدانة مؤلفة من ملايين الدولارات من القروض او آلاف الأطبان من القمح ، او آلاف الخبراء العسكريين للمحافظة على أمنه وسلامته الشخصية او حتى أمن البلاد وسلامتها كما يراها هو وكيا يعتقد انها يجب ان تكون ، وكلما أمعن في ذلك نجح في اطالة العمر والابتعاد عن الانهيار وتبحع في تأجيل او تنفيس عمليات التصحيح الذاتية لتأخذ مجراها وبالتالي زاد فلاحاً في ابطاة اعجلة التقدم وايقاف رياح التغير ، ونجح لذلك في فرض تحرك الى الوراء بالمفهوم النسبي لحركة الما التراوء بالمفهوم النسبي لحركة التاريخ او مواوحة تاريخية عبية .

ولعل أخطر نتائج هذه السيرورة هو فك الارتباط تدريميًا وجزئيًا بين الانتاج المحلي وبين عوامل البقاء وعوامل التقدم ، بمعنى ان البقاء ( سواء في معناه الحرفي الطبيعي او في

<sup>(</sup>١) طبعاً لا نحاول اغفال تداخل القرى السياسية في مده المظاهرات وعاولة استثمارها لصالحها بشكل اربآخر ولكن مدا لا ينفي الحقيقة الإساسية وهي ان مده المظاهرات في امدافها ومطالبها المعلقة كانت تعبر عن محالاب الجماهير بغض النظر عن ما يمكن ان تحققه القرى السياسية في مثل مده الظروف .

معناه السياسي العسكري ) لا يعود معتمداً على الانتاج المحلى من صناعة وزراعة وعلم وتكنولوجيا ومهارة وخدمات وفكر وإبداع وانما يعتمد على ما يصل الى الوطن من الخارج ، وبالتالي يأخذ المواطنون بفقدان وخسارة مكانتهم التاريخية من حيث ان مصدر قوتهم اساساً تنبع من كونهم هم مصدر الانتاج ، بيدهم الانتاج ، وبعقلهم الابداع ، وبالتالي بيدهم عوامل البقاء لهم ولأنفسهم حتى للسلطة وللسلطنة ، اما حينها تحل المساعدات الخارجية والاعتماد على الخارج محل الانتاج المحلى(١) ، سبواء احلالًا كليًا او جزئيًا احلالًا كميًا او نوعياً احلالًا اساسياً او كمالياً للحلالًالمواجهة المجاعة او لزيادة الرفاهية|حلالًا للدفاع عن الوطن او لزيادة الترفيه والتسلية ، حين يقع هذا الاحلال وتأخذ سيرورته بالتجذر في البنية الاقتصادية الاجتماعية وفي البنية السياسية وفي البنية العسكرية وفي البنية الفكرية الثقافية تأخذ القوة الحقيقية بالانتقال التدريجي من المجتمع الى السلطة ومن السلطة الحاكمة الى الخارج ، وبذاك تصبح السلطة اكثر جبروتاً واقتداراً لأنها تصبح هي من خلال اتصالاتها الخارجية وعلاقاتها الدولية والارتباطات الأجنبية وثقة المؤسسات المالية فيهما واطمئنان العواصم الدولية لها وعن طريق عبقريتها وملهميتها وفذاذتها ونبوغها وحنكتها تصبح هي مصدر الاشياء وتصبح هي مصدر القمح ومصدر السلاح ومصدر التقدم ومصدر الحداثة ومصدر التعليم ، ومُصدر الثقافة ، ومصدر الرفاهية ومصدر كل شيء ، وهكذا تأخـذ العيون بالشخوص الى السلطان والافتدة بالتطلع نحوه والمصالح بالارتباط به .

وهو من خلال ما و يجلب من الخارج ، يستطيع ان يغير كلفة الحياة ويجعلها اكثر يسراً واقل مشقة او يجعلها اكثر صعوبة واشد ضنكاً (١) . . .

وبقرار منه يستطيع ان يجعل الخبز رخيصاً والضرائب متدنية والدفاع عن الوطن بغير ضريبة (()) ، وهنا تبدأ الاعصاب المشدودة بالارتخاء ويأخذ التوتر بالتلاشي والحنق والسخط على الادارة الفاشلة أو الفاسدة بالتحول الى نوع من القبول والرضا ، وتدريجياً يصبح الخبز مدعوماً والسكوم داخورة والشافة والمقافة والملابس والادوية والأحذية والثقافة والتعليم والدفاع عن الوطن ايضاً يصبح مدعوماً ، وتنمو المصلحة الذاتية الجماعية في بقاء الدعم دائراً وفي استمراء واستمرار الاعتماد على الخارج مصدر الدعم والرخاء ، وتنشأ المصلحة الجماعية ببقاء الاسعار رخيصة ويأخذ الاستهلاك بالتزايد ، والانتاج بالتناقص ، وتأخذ القيم والمثل بالتكسر والتهاوي الواحدة تلو الأخرى في معمعة البحث عن الثروة لا من خلال العمل والانتاج واغا من خلال الفرص والتزلف والانتهازية والتخلي عن كل انتهاء وطغي حقيقي .

<sup>(</sup>١) بالمعنى الواسع الشامل للمساعدات والمعنى الواسع الشامل بالانتاج .

في هذا الخضم السيامي الاجتماعي الاقتصادي يصبح القهر مبرراً والفردية مقبولة ويصبح انعدام الديموقراطية ليس مدعاة للمطالبة بها وتغيير مضاداتها ، وهكذا لا يكون مجرد قهر فحسب وانما يكون مركباً شديد التعقيد من الثقافة والاقتصاد والسياسة والفكر ، وفوق كل ذلك يصبح الخزوج منه عملية اكثر تعقيداً واشد صعوبة(١٠) .

ان الأهمية السياسية لمذا المنهج او الاسلوب من وجهة نظر السلطة هي انها الوسيلة الوحيدة التي تمنع التفاقم والتي يمكن ان تنفس الضغط الجماهيري وتبطل مفعوله ، وبالتالي تروض الجماهير وتدجنها من خلال ارضائها عن طريق توفير الخبز لها من خارج حقول انتجها ، وبالتالي يصبح المواطنون آكلين لأكثر مما يزرعون ولابسين لأكثر مما ينسجون ومستهلكين لأكثر عما ينتجون (٢٠) .

وهنا تختل معادلة التوازن التاريخية ويأخذ المجتمع بالتحول التدريجي نحو:

- ل تلفي انتاجه وانتاجيته بسبب انتفاء قانون الضرورة الذي هو احد دعائم سيرورة البقاء
   والتقدم .
- رستهلاك مستقبله ( بمفهوم الانتاج ) في وقت مبكر جداً لتحسين اوضاع كان من الممكن ان يتم تحسينها بصورة اكثر بطأ ولكن بالاعتماد على الذات .
- مزيد من الخضوع للسلطة والقبول فيها ويمقولاتها لأنها لم تعد مصدر السياسة والقوة
   وصنح القرار فقط وانما اصبحت تملك نصف الرغيف ونصف القميص . . ونصف

<sup>(1)</sup> لا بهدف يطبيعة الحال الى تبسيط مفهوم وسيرورة السيطرة السياسية ولا بهدف لسلخها عن اصولها الاقتصادية الاجتماعية والخاجاعية والخاجاعية والخاجاعية والخاجاعية تعمل فيها وفرطفها الاجتماعية والخاجاعية والمكانية على المساحلها ، وكذلك لا بميدف الى الفقاعات الاقتصادية الحاصة بتحرين رأس المال وتدفعتها وامكانية على قواعد انتاجية حصرت ، ولكن المحقيقة قواعد انتاجية حصرت ، ولكن المحقيقة المساحدات والقروضي قد شلت في أطلب الدول النامية في تحقيق تقزة اقتصادية حقيقة واصبحت للمساعدات والفروض وسيلة ادائيجيل صاحة الابهار الاقتصادي او لتخلية اعتفاق الإدارات من خلال الرخاء المصطنع .

<sup>(</sup>٧) بغض النظر عن تقييم المنج والفلسفة التي تبتاها غائدي في صراعه ضد الاستعمار الانجليزي في التصف الأول من ملما الغرب ون تقليم المناجعة الأول من ملما الغرب المناجعة المراجعة المناجعة الاستعمال المناجعة الاقتصادية الربيطانية هو بداية الطريق للانطلاق والحروج من حظيرة اللحبين الفي كان يسمى الاستعمار البريطاني لاحكامها حول الهند بعد أن انقل اكثرة قرون في التلجي السيامي والاستغلال وبه برقوة الهند ، وهكذا صار غائدي في الشوارع وهو يقود عظاهرة وحرق القديم الانجلاق ومن يقود عظاهرة وحرق القديم الانجليزي ، ورضعاره و من إداد أن بايس قديماً من صنع يله ، وذهب الى حلا تطبيق الشمار على نشخ يله ، وذهب الى حلا تطبيق الشمار على نشخ يله ، وذهب الى حلا تطبيق الشمار على نشخ يله عن حلي المناجع المناجع المناجع المناجع المناجع عن المناجع الشعراء المناجع المناجع

البيت . . تستطيع ان تمنحه او تمنعه كها تشاء ، وبذا تعيدنا مرة اخرى الى ما كان يقوله المنصور قبل اكثر من الف عام و الا اني قفل الله على خزائته ، . ويطبيعة الحال فإن المواطن الذكي لا يستطيع ان يأخذ موقفاً تقشفياً او زاهداً بما يجد نفسه في خصمه ، وهو لا يستطيع ان يربط بين انتاجه وبين استهلاكه ، وبين انتاجه وبين استهلاكه ، وبين انتاجه وبين المجاورة . وبين متطلباته . . وبين قدراته . .

بل يصبح الجميع جزءا من هذه المعمة التي لا تنتهي ، والتي لا تظهر على السطح الا عند الأزمات فقط ، وهكذا ينزلق الوطن والمواطن تدريجياً نحو مزيد من التدجين وبلطف ورفاهية وسلاسة ، ومن المفيد هنا ان نشير الى مسألتين متباينتين تماماً ولكنهما تكملان الصورة التي نحاول تبيانها .

المسألة الأولى: ان عقد الثمانينات قد شهد تصاعداً حاداً في ديون الدول النامية تجاه الدول الصناعية تم تقديرها بحوالى ١٩٠٦ بليون دولار لعام ١٩٨٦ م وقد خص اقطار الوطن العربي منها حوالى ١٩٠٢ بليون دولار يا انظر جدول رقم الوطن العربي منها حوالى ١٩٠٢ إو ما يقرب من ١٤٠ بليون دولار ، انظر جدول رقم (٥-١) وراه - ٢) وراعتبار عدد سكان الوطن العربي ٢٠٠ مليون نسمة نجد ان كل فرد عربي صغيراً كان او كبيزاً هو مدين بـ ٢٠٠ دولار فإذا علمنا وكها تشير العديد من الشواهد ان جزءاً ضئيلاً فقط من هذه الديون تدهب لاغراض انشاء المشاريع الانتجية الحقيقية المسلم الاولويات او لانشاء بنية تحتية وخدمات مبالغ فيها وغير ذلك من وسائل ومشاريع سلم الاولويات او لانشاء بنية تحتية وخدمات مبالغ فيها وغير ذلك من وسائل ومشاريع الاستتباح القائل بأن جزءاً كبيراً من هذه الديون قد وظف . قد قصد او غير ذلك لترسيخ دعائم الاعتماد على الخارج ، وربط الوطن الى قواعد اقتصادية وثقافية وامنية بالغة التعقيد بالنسبة ، للمرحلة الحالية من جهة ولرهن المستقبل من جهة اخرى (٢) . . . لن منه الديون وهي في حالة تفاقم مستمر سوف تلعب دورها في رسم صورة المستقبل او في صنع تاريخ النصف الأول من القرن العشرين بالنسبة للعديد من دول العالم دورها في صنع تاريخ النصف الأول من القرن العشرين بالنسبة للعديد من دول العالم دورها في صنع تاريخ النصف الأول من القرن العشرين بالنسبة للعديد من دول العالم دورها في صنع تاريخ النصف الأول من القرن العشرين بالنسبة للعديد من دول العالم دورها في صنع تاريخ النصف الأول من القرن العشرين بالنسبة للعديد من دول العالم

انظر على سبيل المثال: عادل حسين ، الاستقلال المصري من الاستقلال الى التبعية ١٩٧٤ ـ ١٩٧٩ دار الحكمة للنشر ودار الوحدة للنشر ، بيروت ١٩٨٤ الجزء الأول .

<sup>(</sup>٢) أن عملية التدجين لا يخضع لها المواطن بمقرده بل آنها بحكم طبيعتها ومصادرها وعلائعها الجدالية تمتد لتشمل المواطن باكمله فتصبح البلاد بكاملها مدجنة للدول المائحة لها والمساعدة لها ، وتصبح البلاد اسيرة النظام والذي هو بدوره أسير الدول المائحة . . تماماً كما كان الحليفة العبامي اسير جنوده وقواده والمواطنين اسيرو المدولة .

النامي ، حيث تحولت هذه الديون الى مدخل شرعي للاستعمار كها حدث في مصر في عهد الحديوي اسماعيل ، ونحن بطبيعة الحال لا ندعي ان هذه الديون المعاصرة سوف تدعو الى حقبة استعمارية تقليدية وانما سوف تساعد على احكام السيطرة على النمط الحضاري والتنموي والسياسي للكثير من هذه البلدان .

المسألة الثانية : ان اسرائيل تكاد نكون من اكثر دول العالم استفادة من المساعدات والهبات والمنح والقروض الدولية وخاصة من الولايات المتحدة الامريكية ومن اوروبا ، ويقد بلغت المساعدات الامريكية ومن اوروبا ، عتما ما ومع ذلك فإن همذه الملايين لا تستخدم اساساً لدعم الشهية الاستهالاكية وتعزيزها ، او لتحفيض كلفة الحياة ، إلا في حدود ضيقة للغاية بل ما نلاحظه هو العكس من ذلك تماماً حيث هناك تصعيد متواصل للاسعار في المواد الأساسية ، يتم احياناً من شهر المأتون واذا حسبت المساعدات والقروض بالنسبة لعدد السكان في اسرائيل ( في حدود غ الميون نسمة ) نبحد انها كافية لأن تجعل كلفة المعيشة في اسرائيل اذا هي وظفت لدعم الاسعار ودعم الاستهلاك منخفضة ومربحة ، ومع ذلك فإن هذا لا يقع بشكل ملحوظ بل السعار ودعم الاستهلاك امتخفضة ومربحة ، ومع ذلك فإن هذا لا يقع بشكل ملحوظ بل معمورفة ، والتعليل واضح : ان قانون الضرورة لا بد من بقائه حتى يكن المحافظة على البقاء وعلى التقدم ولا بد للانتاج ان يصل الى ارقام جديدة في كل عام وفي كل شهر لكي يفي بالاحتياجات (١) .

ان « استهلاك » امكانات المستقبل لاضباع رغبات وامزجة « الحاضر » تثير اشكالية اختلاقية بالغة التعقيد حول صنح التاريخ المستقبل بـالاضافـة الى الاشكاليـة الوطنيـة والانسانية .

## الاشكالية هنا كما يلي:

<sup>(</sup>١) واضح أنه ليس هناك في اسرائيل من سلطة بالمنئي الشرقي لتقوم بعملية التدجين لحسابها ، وكيف تشاه وان نظام الحكم هناك لا يتيح للمحاكم الحل والعقد والنقش والإبرام كما في الوطن العربي ، انظر محمد حسين هيكل ، المصدر السابق حول المقارنة بين قدرة السادات على الانفراد بالقرار مقابل الرأي المؤسسي في اسرائيل كها كان يلتزم له بيغن .

و في ظل الظروف المتاحة للاستعانة والمساعدات الى أي مدى بحق للاجيال الحساضرة ان تبرهق الاجيبال القادمة بالديون والمسؤوليات الخارجية والسياسية . . وما هي مسؤولياتها . . خاصة اذا كانت الاجيال المعاصوة تستعمل الجزء الأعظم من هذه المساعدات لاغراض الاستهلاك ؟؟

ان الموقف الهامشي المتفرج على الاحداث والمنتظر لحدوثها دون تدخل جدري والمستفيد من ما يطرحه التاريخ من بقايا او ما يفرزه من سيرورات هو موقف مضاد للتقدم بل هو موقف يمن ايغالاً في اتجاه التخلف . . لأنه يحكم سلفاً على التاريخ المستقبل بأن يكون اسير حالة التدجين والانتظار التي يرتهن بها الواقع ، وهو مضاد للتقدم لأنه في مثل عكن اسير حالة التدجين والانتظار التي يرتهن بها الواقع ، وهو مضاد للتقدم لأنه في مثل هذا الوضع المخلخل المهلهل المتراصف الموزايكي يصبح كل شيء رئاً وهشاً ، الفكر والثقافة والبر وليتاريا والبرجوازية والانتلجنسيا والتكنوقو الطا" . . الخ وتنشأ اذ ذاك المورصة المثالية لكل العوامل المضادة لكي تنقض هذا التاريخ المعاصر ولكل القوى الطاعة لكي تتحرك لكي تصنع تاريخها هي . . واذاك إيضاً تتعاظم مضادات التقدم بالمفهوم الايديولوجي والسياسي وبالمفهوم التاريخي ايضاً لكي تتفوق وتتصر ، وهي تمعن في تحقيق الايديولوجي والسياسي وبالمفهوم التاريخي ايضاً لكي تتفوق وتتصر ، وهي تمعن في تحقيق الدافها على حساب القطر المدني ( او الوطن العربي عموماً ) وبمعن الوطن العربي اذاك في التراجع جزئياً او كلياً والخضوع لكل القوى الاجنبية .

<sup>(</sup>١) أن استعمال التعبير ( رث ) ليس عجرد استعارة تاريخية من كلاسيكيات التفكر السياسي الاوربي في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين . . . بل أن حالة الرثانة والمفن الاجتماعي والاقصادي والسياسي تنشأ تنججة البيخ الجديدة المدجنة التي تفقد كل ميكاتيكيات التصحيح والتطوير وتفقد القدرة على الصراع الذاتي الذاتي الذاتي من شأنه أن يطور الحالة الرثة العفة لل حالة متيلورة تصامكة من خلال الصراع المتبلور الاتجاه والاهداف .

جدول رقم (٥ - ١) تطور مجموع الديون الخارجية على الاقطار العربية ( مليسون دولار )

|               | السسنة |      |               |              |       |              |
|---------------|--------|------|---------------|--------------|-------|--------------|
|               | 1971   | 1974 | 1940          | 1944         | 1940  | 1944         |
| الاردن        | 127    | 7.9  | ٣٤٠           | 131          | 1777  | ٥٥٣٢         |
| العراق        | 418    | 889  | ٤٠٣           | ۸٧٨          | _     | _            |
| لبنان         | ٦٨     | ٥٦   | ٤٦            | ٤A           | 198   | १९९          |
| المغرب        | ۸۷۲    | 991  | 1404          | ٥١٢٣         | V*9A  | 19975        |
| عمان          | _      | 23   | **            | 750          | ٣٤٦   | 44 8 .       |
| سوريا         | 794    | ٤١٣  | ٦٧٨           | 1977         | 7897  | ٠ ٩٨٤        |
| تونس          | 11.    | ۸۱۰  | 1.11          | 7444         | 7900  | 7777         |
| اليمن         | _      | ۱۷۳  | 337           | 870          | 77.   | <b>43.P7</b> |
| اليمن الشعبية | ٣      | ٥٠   | 1             | ۸۲۳          | ٥٣٧   | 7.95         |
| مصر           | 1111   | 3777 | 2113          | 9971         | 14.08 | 199V.        |
| الجزائر       | ۱۲۳۳   | 7977 | <b>£ £ VV</b> | 17799        | 1099. | Y & A 0 +    |
| السودان       | ۳۳۲    | 277  | 114.          | 4.04         | 4.44  | ١١٨٥٣        |
| الصومال       | ۸٥     | 177  | 777           | ٥٢٧          | 795   | 7.40         |
| موريتانيا     | ٤٠     | 1.7  | ۱۸۸           | ٥٧٦          | ۷۱٤   | 7.41         |
| المجموع       | ٥٨١٨   | 4.07 | 10777         | <b>TAE.V</b> | £9.0A | ۱۳٦٢٨٠       |

لاحظ ان الديون العربية في تزايد متواصل فقد تضاعفت عشر مرات في الاردن خلال عقد واحد وتضاعفت عشر مرات ايضاً في المغرب وفي سوريا والممن خلال نفس إلمقد . . اما مصر والسودان فقد زادت عن ذلك ، هذا مع العلم بأن الديون العسكرية ، غير مدرجة هنا .

جدول رقم (٥ ـ ٢) مديونية عدد من دول امريكا اللاتينية

| الدولة        | ديون<br>القطاع العام | ديون<br>القطاع الخاص | المجمسوع      |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <br>البرازيل  | ۱۲ ملیار             | ۳۸ ملیار             | ۱۰۰ ملیار     |
| المكسيك       | ۷۲ ملیار             | ۱۸ ملیار             | ۹۶ ملیار      |
| الارجنتين     | ۲ , ۲۹ ملیار         | ۱۳,۹ ملیار           | ه, ٤٣ مليار   |
| فنزويلا       | ۲۸ ملیار             | ٦ مليار              | ۳٤ مليار      |
| تشيلي         | ٧ مليارات            | ۱۶ ملیار             | ۲۱ ملیار      |
| ۔<br>بیرو     | ٥, ١٠ مليار          | ۱٫۹ ملیار            | ۱۲٫٤ مليار    |
| كولومبيا      | ۲٫۷ ملیار            | ۳,۷ ملیار            | ۱۰٫۵ ملیار    |
| بوليفيا       | ۳,۸ ملیار            | ۱٫۵ ملیار            | ۳,۵ ملیار     |
| اكوادور       | ۲,۵ ملیار            | ۱,٦ مليار            | ٦,٨ مليار     |
| اورغواي       | ۳,۳ مليار            | ۱٫۳ ملیار            | ٤,٦ مليار     |
| الدومينيكان   | ۲,۹ ملیار            | ۰,٦ مليار            | ۳,۵ ملیار     |
| المجموع العام | ۲۳۵ ملیار            | ۱۰۰,۵ ملیار          | ه , ۳۳۵ ملیار |

المصلو: جريدة واشنطن بوست الأحد ٢٤/٦/٢٤ م

#### ٥ - ٥ حول الاصالة

ان الاصالة التي اشرنا اليها قبل قليل لا تعني الماضي ولا تعني القــدم ولا تعني التراث ، ولا تعني السلف بالمفهوم الدارج في هذه الأيام .

« الاصالة هي الارتباط الفعلي الاصبل الطبيعي غير المزيف وضير المفتعل بالهموم البومية للانسان المعاصر وبالتحديات المستقبلية التي يواجهها ، وهي الأعمال الحرة للعقل والقدرة البشرية المبدعة لمواجهة هماء التحديمات بالابتكار لا بالتقليد وبالهجوم الى الامام لا بالهروب الى الحلف » .

ولأسباب كثيرة ترتبط بما ذكرناه في الصفحات السابقة اخذ يتعزز ويقوى بشكل ملحوظ وفي اجزاء عديدة من الوطن العربي توجه سلفي ماضوي تحت اسم او شعار الاصالة ، واستحوذ هذا التوجه على اهتمام كبير ورعاية واسعة من العديد من السلطات بالاضافة الى اهتمام المثقفين والمفكرين الذين آمنوا بهذا الاتجاه لأسباب عديدة منها ابتغاء السلامة والامان والتجاوب مع ميكانيكيات الرغبة والرهبة التي تشغلها السلطة بكل ما لديها من امكانات ، ولا ندعى بأن هذا التوجه في العالم العربي والاسلامي جديد كل الجدة. ومن نتاج العقدين او العقود الثلاثة الماضية ، فالمنطقة العربية كغيـرها من المنــاطق التي ازدهرت فيها حضارات ذات ركائز دينية قوية تنظر باستمرار الى المستقبل نظرة الترقب والتوجس وترى في الماضي وخاصة في اطاره العقائدي الخلاص والسلامة ، بل وترى في ذلك المستقبل بكامله ، وهذه مسألة تتفاوت فيها الشعوب والاقاليم الحضارية بشكل او بآخر ، غير ان ما يهمنا بطبيعة الحال هنا ان هذه النزعة في الوطن العربي او هذاالتوجه اصبح يقدم للمواطن على انه طريق المستقبل الوحيد وتحبُّ شعار الاصالة ، وفي حقيقة الأمر فإن جوهر هذا التوجه هو دفع للفكر والفلسفة والثقافة والممارسة الاجتماعية في هذا الاتجاه السلفي الماضوي وبشكل آنتقائي تقريباً ، اذ لا يركز هذا التوجه على ما في الماضي من قوى دافعة واحداث للتغيير والتجديد ، وابداع في ذلك الحين ، وفلسفة الانعتاق من ماضي ذلك الماضي وسلف ذلك السلف ، وانما يركز على الجزء المسالم من ذلك الماضي الذي لا يجهر كثيراً بالتغير حين يصبح ضرورة كها كانت تراه الخوارج او المعتزلة مثلًا ، ولا التراث الذي يعطى العقل قيمته ودوره ليس فقط في التمعن فيها كان ، ولكن في العمل على تغيير ما قد آن له ان يتغير وما يجب ان يكون الاتجاه المفضل الذي يـطرح تحت اسم الاصالة ، هو الاتجاه السلفي الذي تكرس خلال القرون المتواصلة من القهر والاستبداد السياسي والعسكري على يد المماليك والقواد والاغوات والبكوات ، والذي استطاع ( هذا الاستبداد) ان يخفى كل ما يحرك العقل في التراث وكل ما يمكن ان يحرك المواطنين ، واستبقي لهم القناعة والرضا وطاعة اولي الأمر واتقاء الفتنة والبحث في شؤون العبادات ، الماصرة وهي المقولة المكملة للاصالة كها يطرح الموضوع بين مثقفي الوطن العربي اللين يدافعون عن هذا الاتجاء فتحمل في النزعة العلموية والتكنولوجية والتي تتناول العلوم والتكنولوجيا من حيث ظاهرها ومنجزاتها الخارجية بعيدة عن أي مضامين اجتماعية اقتصادية او سياسية فكرية وفلسفية (۱) ، في هذه النزعة التي تغذيها السلطة وتغذيها انظمة التمويل الدولية وبيوتات الصناعة والتجارة العلمية يطمئن اصحابها أي أصحاب النزعة العلموية التكنولوجية الى معادلتهم صحيحة فالعلم والتكنولوجيا المعاصرة يتم استيرادها من التراث ومن السلف ، والواقع أن النزعة السلفية والاتجاه الماضوي لا يمكن إلا أن يقترن بالنزعة ومن السلف ، والواقع أن النزوعة السلفية والاتجاه الماضوي لا يمكن إلا أن يقترن بالنزعة الملموية التكنولوجية وحتى دون وعي من اصحاب هذه النزعة ، لأنه ينظر في هذه الحالة الى التقدم العلمي والتكنولوجي وكانه انجاز خارجي لا علاقة له بالمجتمع ، وبالتالي يمكن الستراده وتركيه ومزاوجته للفكر والفلسفة والثقافة والممارسة الاجتماعية المتجهة الى الماضي والقائمة على افكاره ومقولاته .

ولا بد من الاشارة هنا الى ان هذا التيار لم ينشأ ويقوى بامكاناته الذاتية بل وكان لنظام التعليم الرسمي في اغلب الاقطار العربية دوراً أساسياً في تأطير الفكر العام وتوجيه الثقافة الجماهيرية وحتى التراثية منها فيها لا يؤرق ولا يزعج ، وفيها لا يثير من تساؤلات ، يعبّر حسن حنفي (٢) عن هذا الموقف وهذا الاختيار او التوجيه الذي اصاب دراسة التراث الفكرى بقوله :

« لقد درسنا العقول العشرة وخصصنا العقل الفعال ، وتحدثنا عن الافلاك العشرة وبيّنا ان للكواكب والافلاك ارواحاً ونفوساً وعقولاً على أساس حركتها يتم كل شيء في الأرض ، فوجد وعينا القومي علل ظواهره في السياء وليس على الارض ، اما المعرفة فبمدد من السياء وليس باحصاء كمي لواقع الناس ، وشرحنا نظريات المحبة والفناء والحلول ، وعرضنا قيم الزهد والورع والصبر والرضا والتوكل والشكر ، وبيّنا احوال الحقوف واليأس والسكر والغبية وتساملنا في الفقه ( عن ما لا علاقة له بحياتنا وتحدياتها الحقيقية ) (٢٥ وكان مظاهر المجتمع المتخلف وموضوعاته هي التي فرضت اختيار ثقافته ، اما فقه الثورة وفقه التحرر من الظلم وهوما يعاني الناس منه فليس اساساً للاختيار او

<sup>(</sup>١) أبرأهيم بدران ، مشكلات العلوم والتكنولوجيا ، دار الشروق ، عمان ١٩٨٦ م .

 <sup>(</sup>٢) يعتبر حتفي من المفكرين الاسلامين المجددين وبالتالي فإن موقفه من التراث ليس موقف الرفض او الانكار.
 (٣) ليس في الأصل .

موضوعاً للتساؤل . . . لم نعتن بكيفية نشأة العلوم الرياضية والطبيعية والانسانية ( اللغة والأدب والجغرافيا والتاريخ ) التي ابدع فيها القدماء ولم ندرسها إلا في اطار تاريخ العلوم عند العرب كجزء من تاريخ العلم كل يفعل الغرب ولم نحاول نحن معرفة الصلة بين التوحيد والعقل ، بين التوحيد والعقل والطبيعة ، وكيف استطاع القدماء بعقلية التوحيد اكتشاف الرياضيات وقوانين الطبيعة ، فوضعنا ابن رشد مع باقي الفلاسفة وابن خلدون مع باقي المؤرخين دون ادراك للنوعية والاختيار ، لقد فعلنا نفس الشيء في التراث الغربي فإذا درسنا الفلسفة الغربية فإننا نتنزعها من بيتها وكأن ديكارت وكانط وهيجل وماركس ونيتشه وهوسرل وبرجسون وسارتر وميرلوبونني وهيدجر نجوم الأمعة نتأملها ونعجب بها ، بل ونحكم عليها ، على صدقها او بطلائها بحجج اللوق السليم او العقل الصريح وربما ايضاً بالاخلاق الكريمة والقيم الفاضلة والنظم السياسية واحياناً الاجتماعية القائمة والاعراف والتقاليد وكل الموروث القده (١)

وهكذا فإن كل دفع للمجتمع في هذا الاتجاه هو راحة للسلطة سواء كانت عملوكية چشمانية او حديثة معاصرة ، إذ ان الارتداد الى الماضي لا يتطلب في اغلب الاحيان صراعاً فكرياً واجتماعياً ولا يفرض حالة عاهدة وبجابة وصدام الآ في حالات من التطرف الفليل الحدوث والذي لا يلقي تأييداً واقبالاً اجتماعياً عاماً ، ولأن الماضي هو بالضرورة ابتعاد عن الحاضر وابتعاد عن الحقبة المضيئة منه والفترة الذهبية فيه فإن كل ذلك في اطار الضخوط والاحباطات التاريخية المعاصرة من شأنه ان يولد وهماً تاريخياً شاملاً ، فيصبح الماضي هو الملاذ المربح للنفس والمقل والمعين الذي لا ينضب للاماني والآمال ، وهذا بالضبط ما تبحث عنه السلطة وما لا يغير من واقع الأشياء .

ان الرجوع الى التاريخ لدراسته والابغال في ذلك بضعة قرون الى الوراء للبحث والتقصي كان ولا يزال وسيبقى ضرورة موضوعية حين يكون المدف هو البحث عن جذور الموعي القومي التاريخي للامة ، وفي هذه الحالة لا يكون الرجوع انزلاقاً ولا سقوطاً في بثر التاريخ ، فليس الغرض هنا استحضار التاريخ واحياؤه لكي يصار الى اعادته وتقليده ، بل الهدف هو التعرف على اشكالاته وكيفية مواجهتها في ذلك الوقت ، او التعرف على الاسباب التي منعت المواجهة وجدتها فأخذت تنتقل الاشكالات جيلاً بعد جيل واخذت الحلول تنتقل عوفة مشوهة متفادمة فلم تُعد تصلح في هذا الزمان حتى لذلك الزان ، ومع هذا فهي تفرض على الفكر العربي وعلى الانسان والمجتمع ليس بقوة التاريخ والتراث وانما احياناً بقوة التاريخ والتراث وانما احياناً بقوة السلطان ، فهو يرتاح اليه وتكفيه مؤونة المواجهة وتسد على

<sup>(</sup>١) حسن حنفي ، المصدر السابق ، ص ٢ ، ٧ .

الآخوين سبل التصدي والتحدي ، وهي بسبب امتزاجها الظاهري المسيس في كثير من الاحيان بالعقيدة فقد اسبغ عليها صاحب السلطة واعطاها قدسية ما كانت لها ابداً في ذلك المحيان بالعقيدة فقد اسبغ عليها صاحب السلطة واعطاها قدسية ما كانت لها ابداً في ذلك المهد ولا في ذلك الزمان فلا تزال فتوى النزائي بقفل باب الاجتهاد واثمت المسلمين ربحا باستثناء الشيعة لا يقبلون على الاجتهاد اكتفاء با وصل اليه الفقهاء في القرن الخامس او باستثناء الشيعة لا يقبلون على الاجتهاد اكتفاء با وصل اليه الفقهاء في القرن الخامس او ظهور العديد من الاصوات الاسلامية التي تنكر مفهوم اغلاق باب الاجتهاد انكاراً شديداً وتعتبره نوعاً من جحود نعم الله وتفضيل قوم على قرم وهو ما ينتزه الله عنه كها كانت آراء القاضي الشوكاني على سبيل المثالاً) ، ما يهمنا في هذا المقام ان المطالبة بفتح باب الاجتهاد وتحرير الفكر الديني المعاصر قد لاقت الصمت وغم اهميتها الواضحة ، ولا احد ينعم من الألف ، أو هي تقل قليلاً ولا يزال الجدل دائراً حول هذه القضية وحول غيرها من القضايا المماثلة وفي شتى بقاع الوطن العربي . .

وخلاصة القول أن كل هذا ليس له علاقة بالاصالة جملة وتفصيلاً بل هي محاولات تجميلية تولد الوهم والانخداع ولا تغير التاريخ او توقف عجلته ولكنها تبطىء عملية التقدم بدون جدال .

<sup>(</sup>a) لا بد من التأكيد هنا على أن قضية الفكر والثقافة المعاصرة في ضوه السيرورة التاريخية المحلية المعاصرة وفي أطار الشرة التكورلوجية والانتاجية العالمية والمي تقويمه اللدول وفي فعار الشرة التكورلوجية والانتاجية العالمية والفي تقويمه المدولة المتناصة المتعاصة المتعاصة على المتعاصة المتعاصة بالمتحاصة على المتعاصة بالمتحاصة على ملاحظة تعرف علم المتحاسة جوامة كورة كريم أمن ما هي المعلل له ، خاصة وإن سرعة تغيير الاحداث والمعليات الفكرية والثقافية هي على درجة تفرق قدية المجتمع على التكييف والتجاوب والتصحيح ، يكفي أن نلكر أن كتاباً واحداً جاداً ومعيقاً لا يكاد يصل إلى خسة آلاك تاريخ مي مري على مل على أحياة المتحاسة المتحاسف المريكي أوميارالة أو المتحاسف المريكي أوميارالة أو اغتيا وربية فإنها تصل الى ثلاث المتحاسة على المي مثاهد عربي من كل قطر وجنس وسن في اليوم نفسه في اللجنفة نصاسة خاستخدام اختلت الوسائل الديناتية المتحاسف على المي نفسه في اللجنفة نفسها ، وياستخدام اختلت الوسائل الكتراوجية.

<sup>(</sup>١) من الفروري أن لا تنظل الهمية هذه المسائل حتى ولو كان موقف الباحث أو الدارس أو القاريء مغايراً كلياً للموقف السائمي، ذلك أن هذا الموقف له اكبر الاثر ليس على القلة المثنقة المتميزة وأنما على جزء كبير من الجماهير والتي تشكل القنارى جزء من حياتها اليومية وجزء من فكرها وثقافتها ، بالتالي بقدر ما يكون الموقف الجماهيري أقرب ألى الانتظام الى المسئلم الى المسئلم الى المسئلم الى المسئلم عن خلال أحسال المعلق وأطلاق عقاله يكون المؤقف العالم تعو التاليم والمرافق المالم المسئلم حتى إلا الانتجاز الديني بغض النظر عن أي اعتبار المنافق المالم المنافق الم

<sup>(</sup>٢) القاضي الشوكاني ، المصدر السابق .

# الفصل السادس التاريخية الخاصة والتقدم

٦ - ١ التاريخية العامة والتاريخية الحاصة
 ٦ - ٢ حتمية التقدم
 ٦ - ٣ العقلانية والتقدم
 ٦ - ٤ الفكر النخبوي والفكر الاجتماعي
 ٢ - ٥ في التراث والتاريخ والسياسة

## ٦ - ١ التاريخية العامة والتاريخية الخاصة

ان دراسة التاريخ بشكله العام يثير اشكالية خاصة تتعلق بما يمكن تسميته تزامن التاريخ Synchronism of History لأن التاريخ العالمي في جزئياته المكانية والزمانية والذوابية ، وفي جزئياته التكنولوجية والعلمية والمؤسسية والذاتية ( سواء على مستوى الفرد او مستوى المجموعة التي تخضع لعلاقة ترابطية من نوع ما ) هو نظام معقد من الجزئيات غير المتزامنة الحركة ، وغير المتزامنة التأثير، وغير المتزامنة المدف ، وان كانت تؤثر الواحدة بالأخرى بشكل متزايد ومتنامي الى الدرجة التي اصبح التاريخ المعاصر لمجتمع يقع ضمن منطقة تأثير تاريخ مجتمع اخر والى الدرجة التي صار المستقبل المنظور للعديد من المجتمعات هو مستقبل تأثيري اكثر منه من صنع مجلي بالمعنى الواسع والشامل ،

وفي اطار هذه المقولة ومن وجهة نظر عملية وسياسية واقعية يبرز السؤال الاساسي حول جدوى وقيمة التاريخ العام مقابل التاريخ الخاص . خاصة واننا نعيش التـاريخ الحاص اولاً وثانياً وثالثاً . ونعيش التاريخ العام حسب دورنا التاريخي في التاريخ العام بالرغم من دورنا الاكيد في التاريخ الخاص<sup>(۱)</sup> وضمن الحصوصية الوطنية وفي التطبيق المعلي حين ندرس التاريخ ونطمئن اليه ونتفاءل في مستقبله او نتشاءم منه ، يجب ان نسأل انفسنا :

<sup>(</sup>١) المقصود بالتاريخ العام هو تاريخ الانسانية بشكل عام والذي اخذ يتحول تدريجياً الى تاريخ ذلك الجزء المتقدم من الانسانية ، وهو حسب التعبير السيامي السائد في الدولة المتقدمة اما الدول النامية فإن تاريخها يدرس عادة في الظل وضمن اطار تاريخ الدول المتقدمة .

# تاريخ من هو الذي يدعو الى التفاؤل ؟؟ تاريخ من هو مدعاة للتشاؤم ؟؟

حين كان المفكرون الاوروبيون في اوج تفاؤليتهم بالنسبة لمستقبل التاريخ كمانت اوربا وامريكا قد بدأت تجمع قواها لتحقيق اندفاصاتها التداريخية في التقدم الصناعي والعلمي والتكنولوجي وفي بناء قوة سياسية وعسكرية متفوقة وقادرة على المحافظة على النمو والتفوق ، في هذه الأثناء ، القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كان مستقبل اوروبا يدعو للتفاؤل ، ولذلك تفامل كثير من مفكري اوروبا وثائرت فلسفاتهم ودراساتهم بهذا الوضع التاريخي الحاص ، وأثروا كذلك في التفكير السياسي لسياسي اوروبا وقاداتها .

ومع هذا فإن الصورة في النصف الثاني من العالم كانت عكس ذلك تماماً . . كانت حركة الاستعمار الاوروبي قد اخلت تتعاظم ، وما ان اطل القرن العثرون حتى كانت معظم اقطار افريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية بحكم المستعمرات او المحميات او التوابع السياسية ، وكان عهد الاستغلال الاستعماري والاستعباد قد شارف ذروته . . . حين ذلك . . لم يكن للتفاؤلية الاوروبية والانطلاق الاوروبي نحو المستقبل والثقة به ما يبرره في المستعمرات .

لأن التاريخ الخاص للمستعمرات كان يفيض بكل ما هو قاتم ويكل ما هو مظلم ، وبكل ما هو نقيض للتفاؤل . . . او بكل ما هو مدعاة للتشاؤم ، وجاءت الحرب العالمية الأولى ثم الحرب العالمية الثانية لتظهر معها العديد من النظرات التشاؤمية والتي كان مصدرها اوروبا الغربية بشكل رئيسي .

ما الذي تغير . . هل هي قـواعد التاريخ او ميكانيكياته ؟؟ أم القواعد التي تحكمـه ؟؟ بالتأكيد لا هـذه ولا تلك . . . ولكن مـا تغـير فعـلاً هــو التـاريخ الـذي نشأت فيه حركات جديدة وقوى جديدة وعلاقات جديدة لم تكن محسوبة الماضي . . . فكان هذا الظهور مدعاة للمراجعة . . . ومدعاة للتـأمل . . والخـوف . . بل ومــدعاة للتشاؤم .

لعل اهم الأحداث التي غيرت من النظرة التفاؤلية التي سادت اوروبا حتى مطلع القرن العشرين هي :

الحروب العالمية الأولى والثانية وما جرتاه من ويىلات وكوارث شملت اوروبـا في
 اعماقها وفي جوهرها ، فانهكتها ليس فقط اقتصادياً وانما ايضاً بيولـوجياً كما يقول

- ديستان(١) وهو ما لم يكن متوقعاً بهذه الكيفية .
- ٢ ـ نجاح الثورة الاشتراكية في روسيا ونجاح فكرة اقامة نظام اقتصادي واجتماعي جديد
   وفق برنامج مسبق ايديولوجي الاعداد والتنظيم .
- ٣\_ تحرر المستعمرات ( تدريجياً ) وتمردها على قوى الاستعمار وخروجها ( الى حد ما ) من دائرة السيطرة الاستعمارية التقليدية وما تبع ذلك من زعزعة النظام الاقتصادي الغربي بسبب نمو اقتصاديات قوية منافسة ، وبالرغم من محاولاته الدائبة للاحتفاظ بمركز السبق والتفوق والسيطرة بوسائل تقليدية وغير تقليدية .
- التطورات التكنولوجية المعقدة والضخمة والتي كانت بالاضافة الى جوانبها الجيدة والمساعدة للانسان والانسانية ، كان لها جوانب تدعو الى التخوف والتشاؤم ، كالتكنولوجيا الحربية المدمرة ابتداء من الأسلحة الاعتيادية وانتهاء بالرؤوس النووية ، وكذلك وسائل التحكم والتجسس وغير ذلك عما هو معروف من المنجزات التي يمكن ان تلعب دوراً تدميرياً هائلاً سواء بالنسبة للفرد او للمجتمع او بالنسبة للشعوب والدول .

ويطبيعة الحال فقد كانت اورويا وامريكا واليابان عصوماً هي الأكثر تأثراً بهذه الاحداث والآكثر تفاعلاً معها وادراكاً لها ، والآكثر خيبة امل في نتائجها التاريخية الأمر المذي ترك بصمبات واضحة على افكار المؤرخين والمفكرين التاريخانيين وكذلك السياسيين ، ان التشاؤمية المعاصرة او التشاؤمية التاريخانية الغربية في القرن العشرين هي في جوهرها تشاؤمية سياسية جغرافية (Geo-Political) اكثر منها تاريخانية بالمعنى المقصود واكثر منها بالإطار الشمول للبشرية .

ان هذه المقولة من شأنها ان تعيد الى السطح مفهوم التشاؤم والتفاؤل في التاريخ ، ففي العقود المتوالية من القرن العشرين لم يستطع الكثيرون من المفكرين التاريخانين ان يسلخوا انفسهم عن التاريخ الحناص الذي يعيشونه . . . ونعني به تاريخ بلادهم وانظمتهم وسياستهم وايديولوجيتهم . . . وبالتالي فإن التغير الذي طرأ على تحليلهم ( باستثناء المفكرين الاعمين الاشتراكين)، نابع من رؤيتهم للواقع الذي يعيشونه وللمستقبل الذي يستشرفونه ، ولانهم من تلك المجتمعات التي تقع في مقدمة الاندفاعة الانسانية في التاريخ البشري للكوكب الذي نعيش عليه ، فإن فرصتهم لتعميم ارائهم

<sup>(</sup>١) فاليري جيسكار ديستان ، رئيس جمهورية فرنسا خلال الفترة ١٩٧٤ ـ ١٩٨٠ م .

واستنتاجاتهم وسحبها على مجمل التاريخ ، هي افضل مما لاولئك الذين يكونون جزءاً من مجتمعات تقع في النصف الثاني او في مؤخرة القافلة الانسانية في التاريخ البشري لهـذا الكوكب . . .

يعبر فاليري جيسكار ديستان الرئيس السابق للجمهورية الفرنسية عن النظرة المتشائمة للتاريخ الاوروبي المعاصر والمستقبلي وكيف ان هذا التشاؤم قائم فقط على فقدان اوروبا مركز الصدارة وليس على تقهقرها بالمعنى المطلق فيقول في كتابه ( اثنين من الفرنسيين من اصل ثلائة )

اتحدث عن النهضة ، لماذا هذه الكلمة ؟ لأن الانحطاط التاريخي في اوروبا يتم امامنا منذ حوالى مئة عام والنهضة فقط هي التي تستطيع ايقافه .

هذا هو التساؤل الذي يجب ان يمهد لأي عمل سياسي ذي مغزى اذا كان هذا التذهور وتحركه قدراً عتوماً فلا توجد اهمية كبرى لكل ما تفعله ، فماذا كان وزن الاعمال التي قام بها الاباطرة الرومان او كبار المسؤولين في بيزنطة ؟ وماذا كانت النتائج التي استطاعوا ان يتباهوا بها ؟؟

كبيراً ما تساملت عن طبيعة القدر التاريخي وتصورته بالطريقة التالية : لفترة ممينة يكون للقدر التاريخي خطط منحنى وعلى هذا المخطط تسمح الارادة الانسانية وهي ارادة القادة او الشعوب بالسير على غط معين دون غيره ولكن هذا الحظ يحترم دائماً انحناء المخطط ان كان صاعداً او هابطاً ، والخطوط التي تسير عليها جميع بلداننا (او اوروبا الغربية ) ومها كانت مزايا وعبقرية اللين يقودونها هي خطوط منحنية هابطة متوافقة مع اكثر الخطوط انحداراً .

هل يكن حدوث تغيير في انحناء المخطط لكي يصبح صاعداً ؟ ان ذلك ليس مرتبطاً برغبة فردية كافية لتعديل مسار الخط بل بحركة جماعية ، ولنوع من قفرة النوع البيولوجية التي تشيرها رغبة واعية ، هذا ما ادعوه بالنهضة .

دلائل الندهور الناريخي في اوروبا معرونة جداً بحيث لا ضرورة لتقديم تفصيلات عنها ولكنها تعطي حقيقين واضحتين : تدهور القوة والسكان وانحطاط الروح الاوروبية ، الأرقام معروفة ، ففي عـام ١٨٨٠ كانت اوروبا تؤمن اكثر من نصف الانتاج الصناعي العالمي ، وفي عام ١٩٨٠م انخفض ذلك الى الربع ، وكانت بريطانيا في مقدمة تجار العالم وكانت اوروبا تقدم ۲۷, ۲۷٪ من انتاج الفحم اي الطاقة الصناعية ((). وكان اسطولها التجاري يعادل حوالي ثلاثة ارباع حمولة السفن العالمية ، وكانت الشمس لا تفيي عمد الامبراطورية البريطانية والناء الرحلة الأولى التي قمت بها الى سنفافورة عام ۱۹۷۳ م اذكر انني طرت بالطائرة ولساعات اثناء رحلة العودة فوق اراض كانت جميعها ولغاية الحرب تحت السيطرة البريطانية : ماليزيا ، وبغلادش ، والهند ، والبكستان ، وافغانستان ، وايبران ، والعراق ، وسوريا ، وفلسطين حتى قبرص .

كانت الامبراطورية الفرنسية تلون باللون الوردي نصف الحارطة الافريقية وكانت الممتلكات البريطانية والفرنسية والايطانية والبلجيكية والبرتغالية تغطي كل القارة تقريباً ، عام ١٩٠٠ مبلغ عدد سكان اوروبا الغربية ربع سكان المالم ، وفي عام ٢٠٠٠ ستكون نسبة هؤلاه ه/ فقط من سكان المالم ، صحيح ان الامر هنا مرتبط بحركين فواتا اتجاه متعلص: فحم ناحية هناك انفجار ديموغرافي في العالمات ، ومن تاحية اخبري هناك الانباك الديموغرافي في اوروبا ، ومناد اصبح يقاس بدقة لم يتوقف مصدل الحصوبة عن الانخفاض وسجل هبوطاً مفاجئاً عام ١٩٦٤ م وصل فيه في معظم البلدان الاوروبية الى مستوى ادنى من المستوى الفصروري لتأمين مجرد يقاء السكان (٢)

وبطبيعة الحال فإن إيراد ديستان للارقام اللدالة على قدرة اوروبا بشكلها النسبي اي كنسبة مثوية يراد منها عن وعي او لا وعي تأكيد الانحدار بالمعنى النسبي وليس بالمعنى المطلق . . . ان ظهور امريكا واليابان والكتلة الاشتراكية على المسرح الدولي ومنافستها لأوروبا الغربية في التجارة الدولية وفي انتاج الفحم والسلع . . . هو في الحقيقة السبب الحقيقي هبوط المكانة النسبية لاوروبا او لانحدار اوروبا ، كذلك وحسب ما نقرأ بين سطور ديستان فإن زوال الامبراطورية البريطانية التي كانت لا تغيب عنها الشمس والتي احتاج ديستان عدة ساعات للطيران فوقها عام ١٩٧٣ م وكذلك انحسار اللون الوردي ( الاستعمار الفرنسي ) عن الخارطة الافريقية هو مبعث حزن ديستان ومصدر نظرته المتشائمة ، وخوفه من مستقبل الحضارة "ك ، ويتابع ديستان تحليله بقوله :

<sup>(</sup>١) التشديد ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) عن جريدة الرأي الاردنية ، مقتبسة من مجلة جون افريك ، عمان ٢٨ /١٩٨٤/٨ م .

 <sup>(</sup>٣) لاحظ استعمال تعبير « اللون الوردي » اشارة الى مناطق نفوذ فرنسا والتي تعني بالقاموس السياسي
 الصريح . . . مستعمرات فرنسا .

هذه القارة اوروبا التي كانت القوة التجارية الاولى في العالم والتي يبلغ عدد سكامها عدد سكان الولايات المتحدة ويزيد عددهم عن الجزء الأوروبي من الاتحاد السوفياتي . . . هذه القوة ترى نفسها قوة من الدرجة الثانية ، غير قادرة على الشأئير على الاحداث الكبرى الراهشة حتى ولو كمانت تعتيها مباشرة (<sup>0</sup>) . في هذه الحالة من الانحطاط تعسطي الحياة السياسية في دول اوروبا الغربية ثلاثة دلائل :

الأولوية المعطاة للمصالح الخاصة على حساب المصالح العامة ، والبحث عن دعم المسؤولية ، والحياد .

يبدو واضحاً ومن خلال الاستطلاعات الانتخابية التي جرت مؤخراً وخاصة في فرنسا ، ان مصير الجماعة حسب حجمها الحارجي من تأثير وسلطة حجمها الداخلي ، أي حاجتها للوحدة وتطورها كان له تأثير محدود او بدون ويأتير اطلاقاً ، ولقد اخذت بعين الاعتبار النتائج التي قد تكون لهذه الحيارات في الاوضاع الفردية ان كانت معزولة عن بعضها او على مجموعات مهنية وذلك خلال مدة تصيرة تمتد من ثلاثة اشهر الى عام ٢٠٠) .

وهكذا يلتقي جسكار ديستان كسياسي وكمفكر مع ملاحظة أ. ج نايلور التي اشرنا اليها سابقاً ، والتعديل الذي ادخلناه ليجسم الجانب المأساوي فيها والذي نصوغه بالصورة التالية :

ان الحديث عن اتحدار الحضارة لا يعني سوى ان و السادة ي سواه بالمفهوم الطبقي او المفهوم السياسي اصحاب المستعمرات والمسيطرين على التجارة الدولية وعلى انتاج الطاقة والانتباج الصناعي قد فقدوا السيطرة وفقدوا الشيطرة وفقدوا التقوق واصبحوا قوى من الدرجة الثانية او الثالثة بسبب ظهور قوى منافسة وان كانت غير معادية ( مثل امريكا واليابان ) أو قوى منافسة غير صديقة ولا حليفة ( مثل الكتلة الاشتراكية ) والأهم من كل ذلك فقدوا السيطرة لأن لا العبيد ، قد تحرروا وخرجوا من حظيرة الاستعمار لتصبح لهم حرية ( العبيد ) قد تحرروا وخرجوا من حظيرة الاستعمار لتصبح لهم حرية القرار بل وحرية المثافسة والقدرة على السيطرة المضادة .

<sup>(</sup>١) لاحظ ان الترجس من المستقبل والتخوف مه ينبع من ملاحظة مدم الفدرة على التأثير على الاجداث اي عدم القدرة على المشاركة القبادية في صنع المستقبل . . وهبو لا شك وهي سيناسي و تاريخي » ذكي من سيناسي عترف .

 <sup>(</sup>۲) فاليرى جيسكار ديستان ، المصدر السابق . .

هذا هو مفهوم انحدار الحضارة وهذا جوهر التشاؤمية التاريخية للعديد من مفكري وسياسيي اوروبا وامريكا المعاصرين ، وهو كها نرى مفهوم جغرافي سياسي وايديولوجي مغرق في التاريخية الخاصة الى ابعد درجة . . . بل انه يرى التاريخية الخاصة هي الاساس ولا يقيم وزناً للتاريخية العامة والتي يمكن القول انها مناقضة تماماً للتاريخية الحاصة التي انطلق منها ديستان ، لأنه يمكن القول بأنه :

خلال فترة الانحدار الاوروبية التي يتحدث عنها ديستان منذ ١٨٧٠ م وحتى ١٩٧٠ م تقدمت الانسانية تقدماً هائلاً في شتى مناحي الحياة وتحررت شعوب كثيرة يزيد تعدادها عن نصف سكان الكرة الأرضية ، وكانت اوروبا من المساهمين في مثل هذا التقدم . . . وارتفع مستوى الرفاهية وغير ذلك عما يمكن ان تتعرف عليه في كل مظهر من مظاهر الحياة المعاصرة .

ولا شبك ان التاريخية الحاصة يجب ان ينظر اليها ضمن اطارها السيامي والايديولوجي حتى تكون مقبولة اخلاقياً وحتى يكن ان يكون لها دور ايجابي في الحضارة الانسانية ، ذلك فإن الاغراق في التاريخية الحاصة في اطار من الايديولوجيا الشوفينية او الطبقية او الامبريالية سوف يؤدي الى تحريك التاريخية الحاصة باتجاه الأنظمة الفاشستية. والاستعمارية كها كان الحال في الحركة النازية في المانيا الهتلرية وفي الصديد من الدول الاستعمارية التقليدية ، وكها نشهده وبشكل صارخ وفاضح في الحركة الصهيونية التي ادت بها الايديولوجيا الصهيونية الشوفينية الى تحويل تاريخيتها الحاصة الى سلسلة متصلة من العدوان والتوسع والاغتصاب والقتل والاضطهاد وارتكاب المذابح المشابهة للمذابح التي نسبتها الصهيونية نفسها الى هتلر حين انقاد الى تاريخية خاصة مشابهة .

فإذا انتقلنا الى الدول النامية عموماً والوطن العربي في مقدمتها نلاحظ:

ان التاريخية الحاصة للدول النسامية والوطن العربي منها عنلقة كلية عن التاريخية الاوروبية وغيراستزامنة معها في الكليات وفي كثير من الجزئيات ، ومنافضة لها في كثير من المسائل نظراً لأن التاريخية الحاصة لاوروبا قد نشأت وغت ووصلت ذروتها على حساب التاريخية الحاصة للدول النامية بكل ما يمني ذلك من صواع وتناقض كان في اغلبيته عمسوماً لصالح التاريخية الحاصة الاوروبية(۱).

<sup>(</sup>١) أن هذا لا يعني بأن التناقضات الاوروبية مع العول النامية او تناقضات الشمال مع الجنوب غير قابلة للحل اوغير محكن تعويبها لصالح الفريفين ولكمها إذا استمرت بشكلها التاريخي وعلاقاتها التاريخية التي بدأت قبل قرنين من الزمان ، فإنها سوف تبقى تعمل لصالح اعاقة التقدم في الجنوب

وكانت الدول النامية والوطن العربي وربما لا تزال حتى الآن تقبع في مؤخرة القافلة الانسانية التي مثلث وطبيعي ان لا يستطيع من يقبع في المؤخرة ( سواء كان ساكناً او متحركاً ولكنه في المؤخرة ) ان يسحب آراءه على المقدمة وعمل كامل القافلة . . . ولا يستطيع في اغلب الأحيان ان يرسى ما تراه المقدمة . . . وما يراه قائمة القافلة . . .

فإذا اضفنا الى ذلك نظام الاتصالات الدولي المعاصر ووسائل انتقال الفكر والثقافة والتجارة والمنجزات العلمية والتكنولوجية وسيطرة الدول المتقدمة على عملية الاتصال هذه ، والتحكم في اتجاهاتها وبتفاصيل اكثر مما يبدو على السطح ، ندرك بشكل واضح مدى تأثير رؤية المقدمة على رؤية الوسط او المؤخرة بحيث اصبحت الرؤية التاريخانية السائدة في العالم هي رؤية الدول المتقدمة للمستقبل .

وجذا اخذت كثير من شعوب الدول النامية نفقد القدرة على الرؤية الواقعية لموقعها الحقيقي في القافلة البشرية . . . واخذت تسحب استنتاجات من التضاؤل او التشاؤم كصدى لما يصل اليه الآخرون في الدول المتقدمة . . .

وكانت الاقطار العربية من اكثر اقطار العالم تأثراً بما يجري في الغرب في هذا الصدد ، وربما يعود ذلك الى :

- ١ ـ العلاقات الجغرافية السياسية التاريخية بين اوروبا والبلاد العربية .
- لاعتماد الثقافي والفكري والعلمي والسياسي والتعليمي والتكنولوجي والأقتصادي
   المتزايد للاقطار العربية على الدول المتقدمة وفي طليمتها اوروبا وامريكا .
- ٣ ـ غياب الشخصية القومية المبلورة فكـراً وثقافـة وايديـولوجيـا والمتناميـة في اطار من

<sup>(1)</sup> ليس لدينا شك بأن استخدام تعبير و مقدمة القافلة ومؤخرتها ، في اطمار التاريخ الانساني يدير المديد من الاشكالات ويطلب الكثير من التوظيف الفكري والإيديولوجي بالإضافة لل التوصيفات التلايخية الاخرى ، غير ان التعبير هنا ينصب بالدرجة الايل على القدرة على الثاني في غيرى تاريخ العالم واللدول المتقدمة بحكم ما تملك من امكانيات تاتحها لما المقدم العلمي والتكنولوجي والتأطير السياسي هوزة على الثانير الواضحة وبالتالي في تقد وقدة المشروة ( بغض النظر عن تقييما غلاء القدادة) اوهي تقد في المقدمة وكما ابتحد المجلحة المسابق عن القداد المسابق المشابق المشابق والمتحدد عن القدادة المسابق المشابق والمتحدد عن القدادة المسابق المسابق المتحدد التي والوسط أو يقع في الطرف الأخير ، ويصبح في تعيير اكثر عصد النادية من العربات تجرها القاطرة الضخمة التي تصدر المقدمة .

<sup>(\*)</sup> تستعمل عبارة اوروبا هنا لتعني بالإضافة الى اوروبا الجغرافيا امريكا واليابان .

- الديموقر اطبي والحرية والسياسية المؤسسية الدائمة والراسخة والتي من شأنها ان تسمح بالرؤية التاريخية المعاصرة والمستقلة وما يترتب على هذه الرؤية من مواقف سياسية ، واجتماعية واقتصادية لشرائح الانتلجنسيا والمثقفين العرب .
- ع. تعاظم وازدهار حركة الترجة التجارية والسياسية (() في الوطن العربي الى الدرجة التي اصبح معها الكثير من الكتب والدراسات والأعمال تظهر في العربية في عين الوقت الذي تظهر فيه باللغة الانجليزية او الفرنسية وبالتالي اصبح القارىء والمثقف العربي هو قارىء غربي او قارىء اوروبي بالدرجة الأولى وعربي بالدرجة الثانية بافتراض ان تعريف القارىء هو بما يقرأ وليس بجواز سفره (() ، ماصد على ذلك ان « نافذة المتاحة الخرية » التي تتبحها السلطة للكتاب المترجم هي اوسع وارحب من النافذة المتاحة للفكر المحلى .
- اعتماد وسائط الاعلام العربية (وغيرها) اعتماداً اساسياً على الانتاج الاعلامي للدول المتقدمة وخاصة الاعلام الغربي والذي يعيش بشكل اكثر من ٠٨٪ من مجمل المادة الاعلامية المتاحة في الوسط الاعلامي ، وهذا الانتاج هو في جوهره تعبير عن الوضع التاريخي بالمفهوم العام الذي تم فيه تلك الدول ، ولأن الاعلام بطبيعته عملية متحركة ذات ديناميكية تجارية وسياسية وسيكولوجية بالغة القوة والتعاظم والتنامي ٣٠٠ ، ولأن الاعلام وخاصة في الوسائط الحديثة من تلفزيون واذاعة واقمار صناعية وعطات ارضية وغير ذلك يعتمد الزمن كأحد الأبعاد الرئيسية فيه ، فإن الترابط الاعلامي العربي الغربي يعطي شعوراً

<sup>(</sup>١) ليس المقصود هنا بعبارة الترجمة التجارية انها ترجمة رخيصة بقدر ما يقصد بأنها اصبحت بجرد نشاط اقتصادي (Business) وبالتالي فإن اختيار المادة المترجمة اصبح يخضع في كثير من الاحيان للمعايير التجارية ( بغض النظر عن التغييم الاحتياجات المقافية مرتبطة بواقع الإحتياجات أشافية مرتبطة بواقع الإحتياجات المثال لعربية ، انظر على سبيل الثال ترجمات احمال كوان ويلدسن، جاروي ، ماركوزة . . . النح ونصن لا تنفي يطبيعة الحال الهمية هما الترجمات ودورها التقافي والتثقيقي ، ولكن الاشكالية هنا هو دورها في تكوين المفهوم التاريخاني للمرحلة العربية الماصرة وروية هذه المرحلة نظم من خلال الفتحات التي تسمع بها هذه الانتاجات الفكرية المرجمة بسبب غياب الفكر الديري والروية العربية . . . . الخ .

<sup>(</sup>٣) لا نرمي هنا الى التنديد بقراءة الانتاج الذي يظهر في اوروبا او امريكا ولكن الاستغراق في هذه الرؤية حجب لاسباب كثيرة امكانية رؤية الواقع العربي بعين عربية واقعية وحجب في نفس الوقت التعرف على فلسفات وافكار الشعوب النامية الأخرى ابتداء من نيكارافوا وانتهاء بالفلين .

 <sup>(</sup>٣) انظر على سبيل المثال عصام حماد ، نحو ثقافة وطنية معاصرة ، نحو مفهوم اعملامي صحيح ، عمان ،
 ١٩٨٤ م ، الدار الأردنية للنقافة والاعلام .

زائفاً بالتزامن التاريخي بحيث يشعر المواطن العربي وكانه يعيش مع اوروبا او امريكا ساعة بساعة ودقيقة بدقيقة . . . يرى ما يرى الامريكيون وربما في نفس اللحظة ويسمع ما يسمعه الاوروبيون في نفس اللحظة . . . وبذا تأخذ معادلة الوعي بالتاريخ الحاص تأخذ بالاختلال والتأرجح . . . وتحول التجربة التاريخية المحلية في ابعادها الزمنية وفي اطار التاريخية العامة الى تجربة سلبية الى اقصى درجة .

هذا على مستوى الفرد او الافراد المفردين . . . اما المجتمع العربي عموماً فنظرته واقعه التاريخي الخاص داخل الارض العربية مناقضة لذلك تماماً .

شعور بالاحباط والبؤس واليأس والفشل وانصياع للقهر والكبت والتعسف سواء بالقوة المجردة او بعمليات التدجين المختلفة والتي اخذت تتعمق من خلال حيثيات قانونية واقتصادية وثقافية ، ان محصلة هذه المتناقضات بين التاريخية العامة والتاريخية الحاصة وبين استغراق الفرد في مكتسبات التقدم التاريخي الذي حققه الآخرون وانتكاس المجتمع الى الاحباط والارتكاس والانكفاء الى الماضي جعل موقف الانسان العربي وبحكم التجربة والتراث التاريخي القديم متأرجحاً . . . بين التشاؤم او التفاؤل فهو متشائم . . . . . . . . ويرى المستقبل بعين غير قادرة على ومتأرجحاً بين القبول والوفض وبين الرضا والغضب . ويرى المستقبل بعين غير قادرة على تمييز الالوان او تحديد المسافات . . . انه يمارس نوعاً من القفز البهلواني عبر مراحل التاريخ انه يمارس نوعاً من المهلوانية التاريخانية بكل ما يعني ذلك من التنقل والتحرك والتراجع ، والانفصال والانكفاء والتجمع والتشبث والتغرد والتكتل . . .

ومن الضروري ان نؤكد هنا ان هذه البهلوانية التاريخانية هي اولاً ليست مجرد تعبير لفظي نشعر بالرضا للاهتداء اليه والسعادة بايراده، وثانياً انها تمثل حالة وسيسرورة بالغة التعقيد نعتقد وفي رأينا انها تشكل في مجملها سيرورة مضادة ونافية لسيرورة التقدم والتي تتطلب من جملة ما تتطلب، أو اول ما تتطلب الوصول الى نقاط الحسم في الموضوعات التطب على خط بيان التاريخية الخاصة التاريخية الخاصة من جهة ، وعلى خط بيان التاريخية العامة من جهة اخرى اذا كان ذلك ضرورياً في حينه .

ان الاشكالية الاساسية لهذه الظاهرة ونعني بها البهلوانية التاريخانية انها ليست فقط ظاهرة فردية بالمعنى الدقيق للفردية بقدر ما اخدلت تتحول الى ظاهرة جماعية واحياناً اجتماعية واحياناً اخرى شبه مؤسسية لأن انعدام الحركة الاجتماعية المتناغمة والمتناسقة والمرتبطة بجذور محلية عميقة تجعل الكتلة الاجتماعية والهيكل المؤسسي كلاً منها خفيفاً وهشاً سهل التأثر وسهل الانفعال .

ان الأمثلة على البهلوانية التاريخانية على شتى المستويات اكثر من ان نحتاج الى ايرادها بالتفصيل ، يعبر احد المفكرين العرب المعاصرين عن هذه الحالة او هذه الظاهرة بصورتها الاجتماعية ونتيجتها النهائية يقوله :

د ضاع الانسان امام حضور الله ، وضاع التاريخ امام حضور الوعي قد 
تكون مهمة الباحث اليوم هي احادة المحاور والبؤر واكتشاف الانسان 
والتاريخ ، اذ يضرب بنا المثل للمجتمعات اللانسانية التي لا تعرف الزمان 
ويبرس الينا بانان الأمم المتحدة لدراسة اوضاعنا بالنسبة الى حضوق 
الانسان ، كما اننا خارج التاريخ ولا نعلم في اية مرحلة من التاريخ نعن 
نعيش وليس لدينا تراكم تاريخي يبدأ كل جيل ويتهي ثم يبدأ الجيل الثاني كيا 
الأنسان من الصفر ، ولا يكاد يمر جيلان او ثلاثة حتى يبدأ الحقوس في 
السقوط ، مبط بمجرد ان نعلو ، ققد عمرت بضمتنا الأخيرة اربعة اجيال 
فحسب قبل ان نشاهد تعثر البهضة وكبوة الاصلاح ،(١٢)

<sup>(</sup>١) التشديد ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) حسن حنفي ، المصدر السابق ، ص ٢١ .

ويتحدث نفس المفكر عن حل ازمة الموقف الحضاري في الأمة العربية وفي التاريخ العربي المعاصر فيقول :

المرقف من الواقع هو فهمه اولاً ومعرفة متطلباته وسبر مكوناته (المثقافة الوطنية ، الجماهير الشعبية ) حتى يمكن الالتحام به وتفجير طاقاته الفادرة على الوقيف المام الابنية الاجتماعية والنظم السياسية التي تقوم على التصورات السلطوية الموروثة ، حل ازمة الموقف الحضاري اذن في نقل الموقف من مستواه الحلهي وتحويل المواقف الايمانية بالقديم او الانبهارية بالغرب ، او الحيالية بالنسبة الى الواقع الى مواقف علمية حضارية تاريخية عكمة حتى ينشأ الفكر في مواقف اجماعية وحضارية وتاريخية عددة تكون بالتالى ارضاً للفلسفة وتربة للفيلسوف ع

نقول فماذا تكون البهلوانية التاريخانية ان لم تكن ايماناً بالقديم بكل ما فيه من غث وسمين وبدون نقد او تمييز وغسكاً بالتراث وانقياداً له وانصياعاً لما فيه ودن نظر او تمحيص وفي عين الوقت انبهاراً بالغرب وافتتاناً به وبعلومه وتكنولوجياته ، ومنجزاته ومسلياته واعتباره ممثلاً للانسانية ومعلماً لما ورد كل ابداع له وتقليداً له في كل شيء واعتماداً عليه في كل شيء ، وفي الوقت نفسه وذات اللحظة ايضاً خيالية في رؤيته للواقع ودونكشوتية في المعلمل مع الاحداث عملاً وفكراً ، وطوباوية في الحلول .

في هذا الاطار التاريخي الفكري والسياسي الاجتماعي العمام ، تما همو المستقبل المأمول ( بحدود ما يمكن التنبؤ ) للتاريخية الخاصة وما هي المؤهلات المستقبلية لهذه التاريخية ولهذا الوضع السياسي الاجتماعي لهذا المجتمع التراثي العميق الجذور في تاريخ الجنس النشري ؟؟

اين مواقع التفاؤل واين مواقع التشاؤم ؟ والى ماذا يمكن ان تتطور التاريخية العامة وفي ظل التاريخية الحاصة للقسوى العربية الحاصة للقسوى الكبرى والقوى المتصاعدة ؟؟ اذا ما كانت اور وبا وهي على ما هي عليه ترى الها تتحد في تاريخيتها الحاصة الى وضع لا يؤهملها لان نحتل اكثر من الدرجة الثانية في قطار التاريخية العامة .

# ٦ - ٢ حتمية التقدم

قبل محاولة التعرض لمسألة مستقبل التاريخية العربية الخاصة لا بد من ان نؤكد على

<sup>(</sup>١) حسن حنفي ، المصدر السابق ، ص ١٢ .

بعض الحقائق الهامة حول مفهوم حتمية التقدم في التاريخ ، نظراً لأن هذا المفهوم كثير التداول في الاوساط العربية المثقفة وخاصة اصحاب النظرة الاشتراكية او الأممية ، وكثيراً ما نلجأ اليه حينها نشعر بالعجز عن الاجابة على مشكلات الواقع وبالتالي نجده « المهرب العلمي المتفائل » . . . والباب الخلفي الذي يمكن اللجوء اليه عند الضرورة دون ان يتهم هذا الوالج هذا الباب بشيء من غير العلمية او غير التقدمية .

ان الاساس في التقدم هو الانسان ليس بهيئته البيولوجية الفيزيولوجية فقط وانما في الطراح الاقتصادي الاجتماعي وليس بشكل طوباوي او مثاني وانما من خلال جدلية الصراع التي تشمل كل دقيقة من دقائق الدراع على المناس التي تشمل كل دقيقة من دقائق التاريخ ، وكل دقيقة من دقائق الوجود ، ان هذا الاساس كثيراً ما يغفل وينسى حتى لدى المثقفين وتصبح النظرة التفاؤلية العلمية الى التاريخ نظرة غير علمية وغير عملية لأنها تفترض بأن التاريخ هو سيرورة حتمية بذاتها ولذاتها . . . والتاريخ عسيرورة وصيرورة بذاتها اذا نظر اليها من الخارج . . . واذا نظر من خارج التاريخ او من خارج بحال الفاعلية في التاريخ ، وهو الانسان والمجتمع ، ان ما يقع فيه بعض المثقفين من تبسيط هو افتراض الحتمية التاريخ ، وهو الانسان والمجتمع ، ان ما يقع فيه بعض المثقفين من تبسيط هو افتراض الحتمية التاريخية كها اشرنا ولكن باتجاه التقدم . . وان التقدم حتمي يتمترب عدا المفهوم الذي يتمتر بشوب علمي خارجي يقترب تماماً من المفهوم الغائي للتاريخ الذي عبر عنه السجستاني كها ورد في المقايسات لأي حيان التوحيدي .

ان الإشكال الأول بالنسبة للانسان وبالنسبة للمجتمع هي التاريخية الحاصة وهي أي التاريخية الخاصة هي المنطقة الساخنة في المصير ولا بد من النظر في تناقضاتها قبل الانطلاق الى التاريخية العامة سواء من حيث الفعل التاريخي او الفكر التاريخاني نفسه .

السؤال هو :

ما جدوى التاريخية العامة المتجهة الى سيرورة تفاؤلية أوَ تدعو للتفاؤل اذا كانت على حساب التاريخية الخاصة ؟؟

ان هذا الاغفال والنسيان وربما الاهمال لامكانات واحتمالات التناقض بين التاريخية العامة والتاريخية الحاصة كثيراً ما ادى ويؤدي الى ارتباك في الموقف الفكري وكذلك ارتباك في الموقف السياسي العملي<sup>(۱)</sup> ، وهنا وحتى نلقي بعض الضوء على هذه المسألة لا بد من

<sup>(</sup>١) هناك امثلة كثيرة على ذلك حيث نجد ان بعض المتفقين والانتلجنسيا يتبنون مواقف سياسية تنسجم مع مواقف واتجاهات تقع في اطار التاريخية العامة ولكنها في عين الوقت تتناقض مع التاريخية الحاصة المتمثلة بالمصالح الوطنية اعتقاداً منهم ان الواجب والرعي التقدعي العلمي ينتضي منهم نصرة التاريخية العامة على التاريخية =

التأكيد على الحقائق الأساسية التالية:

اولاً : ان التاريخ ذاته يشكل سلسلة متواصلة من السيرورات المتداخلة في المكان والزمان والمتخلفة جدلياً من خلال تفاعل الجدلية التماريخية العمامة جنباً الى جنب ومع الجدلية التاريخية الحاصة .

ثانياً : ان الانسان هو صانع التاريخ ومحدثه ومغيّره وليس مفسره فقط او منقاداً له وبالتالي لا انفصال جوهري بين التاريخ والانسان .

ثالثاً : في غياب الانسان ( او المجتمع ) الواعي المتح أي الانسان ذي البعد العقلي والاقتصادي الاجتماعي المتطور تبقى سيرورات الساريخ كما هي ولكن من حيث هذا الانسان ( او المجتمع ) يتحول التاريخ الى سيرورات ( شبه خارجية ) لا يصنعها الانسان وانما يتأثر بها كها تتأثر الكائنات الأخرى بصورة او بأخرى .

فقط لأن العقل البشري كجزء صميمي من الانسان الاجتماعي قادر على التعامل مع الجدليات الاقتصادية الاجتماعية وقادر على التأثير في مجرياتها من خلال وعيه للواقع فقد استطاع في حقبة من الحقبات الحياتية السحيقة والموغلة في القدم ربما قبل مليوني سنة او اكثر ان يكسر دائرة التكرار البيولوجية الضيقة فيها يتعلق بالعقل وامكاناته، وان يخرق سقف النمطية النموذجية الشديدة القولبة والمتمثلة اساساً بالغريزة والتي قيدت الكائنات الحية الأخرى ورسمت تاريخيتها الخاصة بشكـل يكاد يكـون بيولـوجياً محضـاً وميكانيكياً تقريباً ( إلااذا طرأ من تغير وتبديل وتحوير في اطار التطور العام او الخاص ) فيها يخصها هي كتركيبة حية وبشكل اقتصادي اجتماعي مفرط في البدائية ومحدود بسقف الحصول على الغذاء والمحافظة على بقاء النوع ، وجعلت الغريزة هذه التاريخية ذات طابع مأساوي مخيف بسبب هذه التكرارية والنمطية والقولبة ، ويذا مستقبل تحدده الكائنات الحية هذه ربما الى الابد ، ولأن العقل البشري حين خرق سقف النمطية اخذ في النمو والتعاظم المتوأصل من خلال عمليات تراكم الخبرة وسيرورات رقى المعرفة وانتقالها على الممدى التاريخي السطويل في اطار الفرد ، وفي اطار المجتمع ولأن نمو العقبل الفردي والاجتماعي ونشوء الوعي ، بالمفهوم الفردي والطبقي ورقيه وتـطوره كان دائـــاً باتجـاه الأفضل بالنسبة للكائن البشري اي باتجاه حل المشكلات التي تواجه والتغلب على الصعاب التي تعترضه والتصدي للتحديات التي تجابهه . . . اي باتجاه التقدم في المفهوم

إلخاصة وفي اعتقادنا ان مثل هذا الفهم ليس علمياً ولا تقدمياً لأنه يجاول احباط جدلية التفاعل بين التاريخية
 العامة والتاريخية الحاصة والتي تشكل في عصلتها عوامل الدفع الحقيقية والانسانية باتجاه التقدم .

العام والمباشر لمعنى التقدم ، ولهذا السبب فقد اكتسب التاريخ صفة التقدم ... ولهذا السبب اصبحت ظاهرة التقدم التاريخي حتمية في مجراها العام لأنها تقوم اساساً وقبل كل السبب اصبحت ظاهرة التقدم التاريخي حتمية في مجراها العام لأنها تقوم اساساً وقبل والوعي شيء على الجدلية الاقتصادية الاجتماعية المنفذة والممارسة من قبل انسان العقل والوعي وعجم العقل والوعي والذي لا يمكن ان يتخل في اطار والجهل بعد المعرفة ، والعمى بعد المعسيرة ، وبالتالي لا يمكن ان يرجع القهقرى ... لهذا كانت ظاهرة التقدم حتمية في اطار التاريخية الحاصة ... ان هذا التوضيح كان ضرورياً حتى نخرج الماهولة الأساسية التالية وهي:

ان حتمية التقدم التاريخي في التاريخية المامة لا تشكل وثيقة تأمين ضد هاطر الطريق في التاريخية الحاصة وجلميم من الطريق في التاريخية الحاصة وجلميم من يمير واطريق التاريخ . . . بل انها وبكل بساطة لا تعطي اي ضمان للمستقبل وبصورة حتمية وميكانيكية مضمونة ونحن مغمضو الاعين . . . . وهذا هو المنوق الأسامي والجوهري بين جتمية التقدم التاريخي في الفكر العلمي وبين مفهوم الجبرية التفاؤلية . . . كها كان يراها بعض المفكرين في الشرق العربي او في الهند .

ان حتمية التقدم ليست (قضية ) مضمونة لأنها ليست قانوناً طبيعاً فيا يخص الطبيعة ذاتها ، انها مرتبطة اساساً وكلية بالانسان . . . الذي يصنع التقدم ، إنه انسان المقبل والوعي . . . وفي غياب ذلك في غياب جدلية المقل والوعي مع الواقع الاجتماعي الاقتصادي تتلاشى حتمية التقدم . . . بل لا تشأ إبداً على الاطلاق .

ومن جهة اخرى وحسب مقولتنا السابقة اذا كان من غير المكن وغير المتوقع في ظل الظروف الطبيعية والكونية والبيولوجية السائدة ان يتخلى مجتمع العقل والوعي ، وانسان المقل والوعي عن عقله ووعيه بمحض اختياره ورغبته ، ويقفز الى الغباء بعد الذكاء طوعاً ويلهب الى الجباء بعد الذكاء طوعاً ويلهب الى الجنون بعد العقل رضا وقناعة ويجنع الى الجهل بعد المعرفة مزاجاً وهوى ، وينخمس في العمى بعد البصيرة حرية وانتهاجاً ، اذا كان ذلك غير ممكن بسبب الطبيعة الجدلية لهذا الأمر بكامل جزيئاته . . . الا انه من الممكن تماماً ان تتباطأ العجلة . . . وتكاد تقف . . . بل وتتراجع بفعل قوى خارجية وبفعل تأثيرات خارجية (١) تقوم في المقام الأول :

 <sup>(</sup>١) بغض النظر عن طبيعة هذه القوى الخارجية والتي يمكن ان تتراوح بين الظروف الطبيعية الجغرافية مروراً بالقوى التسلطية بالمفهوم السياسي والاقتصادي وانتهاء بالثروات الفاجاة.

- الحاء مبررات الصراع الكامنة والمحركة الديناميكية الجدل وهو ما يؤدي الى حالة من
   التراخى والتواكل والاستسلام المربح.
- لخاء العقل والموعي عن طريق محاربته وخلق حالة من التناقض والتعارض بين نشاط
   العقل والموعي من جهة وبين اسباب الحياة وأسباب الأمنوالطمأنينةمن جهة اخرى .
- لضغط المتواصل الهادف الى سحق كل امكانية للنمو والتقدم الذاتي سواء بالمفهوم
   الايديولوجى او المفهوم الاقتصادي السياسي العام .

ولهذا السبب بالذات نلاحظ ان كل حركة تقدم في التاريخية الخاصة او العامة كانت مرتبطة اساساً بتعاظم ديناميكية الانسان \_ المجتمع \_ العقل \_ الوعي في اطار اقتصادي متحرك ، كان ذلك في فترة الانطلاقة الهلينية والفكر اليوناني وكان كذلك خلال الانطلاقة الموانية التي قامت على دعائم عقلانية متطورة وكانت كذلك في العصر الاسلامي الأول وفي حلود ضيقة لم تتح لها الفرصة للنمو والتعاظم ، وكذلك كانت في عصر النهضة الاوروبية :

<sup>(</sup>١) لقد مارست القوى الاستممارية فعالاً عمليات التجهيل الجماعية في الهند وفي المتطقة المربية في مصر والعراق وفي شمال افريقيا ، بالاضافة الى علولات التجهيل المتواصلة التي تقوم بها اسرائيل الآن في المناطق العربية المحتلة حيث تعمل على جبهتين في آن واحد ، تفريغ الأرض من السكان وتفريغ السكان من العقل والوعي كها هو الحال في جنوب افريقيا .

لقد بدأ عصر النهضة الاوروبية حقاً يستجمع قواه ويكتسب تسارعه معقاً وشمولاً ، عندما بدأ تساسيس الوعي(۱) الاوروبي على قواعد وأسس جديدة ، بدأ ذلك بنقد المتوارث من التراث نقداً متردداً في البداية توفيقياً اصلاحياً ليتطور الى حركة نقدية تهدف الى حسم موقف العقل من التراث ، حتى يمكن التحور منه كمصدر للعلم وكقيمة في السلوك . . . وكان ذلك ايذا بالتحول التدريجي الى و العقل والطبيعة بدل الوعي والسلطة (۱) ، وبدأ بدأ بالمقل والطبيعة بدل الوعي والسلطة (۱) وبدأ بدأ عمل الأصح يمي دوره في قطار التاريخ . . كمركز غذا القطار وكفوة دافعة له .

## وما ان جاء القرن السابع عشر حتى : `

« اتت العقلانية ( في القرن السابع عشر ) تتويجاً للعقل الذي اصبح سلطاناً على كل شيء : الدين ، والفلسفة ، والعلم ، والسياسة ، والاجتماع ، والاخلاق والقانون . ويبلغ الوعي الاوروبي اعلى درجة من الشمول والاتساع ، ثم انى عصر التنوير في القرن الثامن عشر بعد تفجير العقل في المجتمع فاندلعت الثورات واهتزت الانظمة وسقطت العروش والتيجان ، وتأسس كل شيء في العقل والطبيعة ، وخرجت افكار الحرية والعدالة والمساواة والتقدم والانسان والطبيعة والتاريخ وتحولت الفلسفة الى شورة ، والفيلسوف الى كاتب للجماهير وقائد لهم هردا ) .

ان الأهمية التاريخانية لهذا الانتقال والتحول ولهذا النقد والحسم لا تكمن فقط في انها كانت الدعاية التي حملت التقلم الحديث . . . وليس في انها حققت تلك النقلة النوعية الهائلة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية ، ولكن الأهم من كل ذلك ان هذه المقلانية قد ولدت و ديناميكية التصحيح » التي لم تكن ذات قيمة حقيقية في الماضي البعيد او التي كانت تحتاج الى نبي جديد او قديس او مصلح من طراز خاص ، هذه الظاهرة هي التي ساعدت على ان يكون النمو مضطرة والارتقاء متزايداً ، وإنه بالرغم من وقوع الاخطاء وبالرغم من وجود المشكلات فإن هذه المجتمعات بقدراتها وتركيباتها المؤسسية اصبحت

 <sup>(</sup>١) التأكيد هنا وفي اماكن اخرى على مسألة الوعي والعقل يجب أن لا يؤخذ بمفهوم هيغلي مثالي ، بل باعتبارهما
 جزءاً صميمياً من الجدالية المادية بكاملها

<sup>(</sup>۲) حسن حنفي ، المصدر السابق ، ص ۳۰ . ۳۷ كار مراي الاتمار المتراك

<sup>(</sup>٣) بكامل حيثياته الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والذهنية . . .

<sup>(</sup>٤) حسن حنفي ، المصدر السابق .

قادرة على تصحيح مواقعها وضبط خطواتها في الوقت المناسب وقبل أن يكون الوقت قد تأخر جداً كيا اعتاد الأمر أن يكون في الامبراطوريات القديمة ... صحيح أن ديناميكية التصحيح هذه لم تعط الأنظمة السياسية و الضمان الأبدي بالاستمرار ، بل على العكس من ذلك اخضعت هذه الأنظمة لعملية التصحيح ... ابتداء من التصحيح الجذري القائم على تغيير كامل البنيان السياسي عن طريق الثورة وانتهاء بالتصحيح والاصلاح التدريجي الذي قد يمتد بضعة قرون ... ولعمل كلاً من روسيا وبريطانيا امثلة على ذلك ... المهم في كل هذا أن البنية الاجتماعية بالمفهوم الوطني وليس الطبقي فقط كانت دائماً قادرة على المهوض من كل كبوة ومواجهة التحديات بكل قوة واقتدار .

### ٦ ـ ٣ العقلانية والتقدم

فإذا رجعنا مرة اخرى الى التاريخ العربي نلاحظ ان هذا التاريخ لم ينجح الانسان فيه ولم ينجح المجتمع فيه في تأصيل العقلانية والوعى العلمي العقلاني على مـدى العصور المتوالية ، هذا بالرغم من سبقه التاريخي للنهضة الاوروبية ، وفي معظم الحالات ، وابتداء من ظهور الاسلام في القرن السابع الميلادي وحتى القرن العشرين اي على مدى ثلاثة عشر قرناً . . . كان مشروع النهضة اومشروع التغييريبتدىء بحركة سياسية او حركة عقائدية او حركة عسكرية ينجح قائدها واصحابها في تحقيق هدفهم الأول بالاستيلاء على السلطة واقامة الكيان السياسي الذي يطمحون اليه ، او تحقيق الانتصار العسكري الذي يضحون لأجله ، وبعد ذلك تبدأ الاشكالية التاريخية التي لم يتبلور لها حل حتى الآن . . . ونعني بها . . . تحويل هذا الانتصار الى حركة اجتماعية قائمة على اصول من العقل والوعي وعلى قواعد من العقلانية الراسخة وليست بطبيعة الحال العقلانية الهوائية والعقلانية الصورية البهلوانية او العقلانية الانتقائية او العقلانية السلطانية او العقلانية الموسمية . . . هكذا كان حال الامويين حين استولوا على الحكم بالقوة من على بن ابي طالب وجماعته مستندين في دعواهم الى مقولات دينية واغراض سياسية ومناظرات عقلية لم يستطيعوا الاستمرار بها او حتى التعايش معها ، فبطشوا بأعدائهم اشد بطش وقتلوا وسفكوا الدماء . . . لبناء ملكهم العضود . . . ولم تحظ فرقة واحدة من المسلمين بعطفهم وتعـاطفهم سوى المرجئة لأنها الفرقة التي تخدم اغراضهم وتحقق اهدافهم وتعطيهم المهلة التي يريدون . . . وهكذا كان الحال مع الانقلاب العباسي ، والذي جاء كحركة سياسية ثائرة على ظلم بني امية ليقع في اسوأ مما وقع فيه بنو امية من اغراق في الملذات واغراق في السفه واغراق في الاعتماد على الأجنبي ليقيموا دعائم حكم لم يستطيعوا انفسهم ان يقيموه . . . وتلاهم ما تلاهم . . . وفي كل مرة . . . كانت المحاولات نحو العقل والعقلانية تظهر . . . لتخبو مرة ثانية ، وتقهر وتجهض ، وكانت القضية ابة قضية تطرح عاماً بعد عام وعقداً بعد عقد وقرناً بعد قرن من اجابة وليس هناك مكانة لحكم قرن . . . وكيس هناك من اجابة وليس هناك مكانة لحكم المقل ليصبح هو المرجع والحكم . . . بل على العكس شهد التاريخ العربي تراجعاً هائلاً في مكانة المقل وفي الأطمئنان الى العقلانية بشكل ملفت للنظر . . . الى المدرجة التي اصبح العديد من الفلاسفة والمفكرين المعاصرين يطالبون بكل قوة ويضرعون الى الناس ، المديد من الفلاسفة والمفكرين المعاصرين يطالبون بكل قوة ويضرعون الى الناس ، ان يجعوا الى العقل والعقلانية التي كان يتمتع بها اسلافهم . . . ومحكموا العقل كها كان السلف محكمون الدين نجيب محمود على سبيل المثال ( بغض النظر عن موقفنا من فكره وتحليلاته ) نجده يقول :

و وإن الأزعم ها هنا بأن ابر زما كان يميز العربي القديم في وقفته تجاه العالم من حوله هو انه نظر اله و نظرة عقلية ، فإذا كان امره هكذا ثم اردنا مواصلة السير على هدي من تراثنا لنربط حاضراً بحاض لزمت علينا الوقفة نفسها تجاه عالمنا ... لتكن وقفتنا حيال المسألة وقفة عقلية على نحو ما وقف اسلافنا . لكن الحفظ عكس ذلك تماماً في حياتنا الجارية الحفظ مقاومة للعقل واحكامه واستقبالاً حسناً لوجوان وميولة(١) . . .

والواقع اننا لا نتفق مع زعم زكي نجيب محمود في الجزء الأول من دعواه واعني موقف السلف ، هذا لسبين :

الأول: ان ما يقول عنه « موقف العربي » ويعني به التعميم بالمفهوم الاجتماعي ليس هناك في التاريخ ما يؤيده بالرغم من انه كانت هناك دعوات او ممارسات عقلانية لدى المفكرين بعضهم او جزء ضئيل منهم ولدى بعض الفرق وفي مقدمتها المعتزلة . . . اذ ان اهمية العقل والعقلانية هي ليس في ان تكون قد تنوولت ومورست من قبل النخبة . . . وانما اهميتها في ان تصبح اساساً للحياة العامة واساساً للقيم واساساً للاخلاق واساساً لمسنع التاريخية الخاصة بكل ما فيها من فكر وثقافة وقيم وتشريع واحكام وممارسات . . . وهذا ما لم يكن موجوداً لدى العربي القديم والمجتمع . . . ولا لدى العربي القديم المفكر . . .

الثاني : ان الأدلة تشير الى ان الفلسفة والعلوم العقلية لم تلقى الرواج والقبول لدى السلطان ولدى الرأي العام فهذا هو نجيب زكى محمود نفسه يقول :

واما الموقف الشائع السائد فهو الرأي بأن طرق البراهين الارسطية
 كما وردت في منطقة خطر على سلامة العقيدة عند المؤمن . . وظهرت

مؤلفات بأكملها تصدى فيها مؤلفوها للرد على المنطق الارسطي خصوصاً والفلسفة اليونانية عموماً ... فأجاب الشهر زوري (على فتوى حول الاشتغال بالفلسفة) قائلاً وان الفلسفة اسس السفه والانحلال ومادة الحيرة والفحلال ومئار الزيغ والزندقة ، ومن محاسن الشسريعة المطهرة المؤيدة بالحيح الظاهرة والبراهين الباهرة ، ومن تلبس بها تعلياً وتعلماً فارئه الحذارة والحرامان ... واستحوذ عليه الشيطان ...

واما المنطق فهو مدخل الفلسفة ... ومدخل الشر ... شر ... كذلك كمان موقف اثمة آخرين .. فأين تبمية معروف بمداوته للفلسفة والمنطق ... وتاج الدين السبكي يقف في خصومة الفلسفة موقفاً حاساً. ... واما السيوطي فيحرم الاشتغال بالمنطق ، وبعد ذلك يشابع زكي نجيب محمود .

إ وإذا كانت الفلسفة عامة والمنطق خاصة يؤخذان دليلاً على النظرة العقلية الحالصة ، جاز لنا القول انه حين نقلت الثقافة اليونانية لتكون اداة في عاربة النيار اللاعقلي الذي لقي عند جماهير الناس اصداء الرضي<sup>(1)</sup> . . . فإن هؤلاء المثقفين انفسهم مسرعان ما انشقوا على أنفسهم بازاء العقبل ومناهجه . . . ؟(1) .

وهنا نتساءل كيف كان العربي القديم يقف من الحياة موقف العقل ، وفي الوقت نفسه يكون التيار السائد هو ذلك المضاد للفلسفة والمنطق ويكون التيار اللاعقلي هو الذي يلقى عند الجماهير اصداء الرضى والقبول ؟؟ الا تعبر كلمات الشهزوري و فالواجب على السلطان ان يدفع عن المسلمين شر هؤلاء المياشيم ( يعني الفالاسفة ) ويخرجهم من المدارس ويبعدهم ويعاقب على الاشتغال بفنهم ويعرض من ظهر عنه اعتقاد عقائد الفلاسفة على السيف أو الاسلام ه ٢٠ الا تعبر الكلمات عن موقف مضاد للعقل والعقلانية والفلاسفة والفلاسفة الى اقصي درجات التضاد ؟؟؟ أليست دعوة الشهرزوري هذه للسلطان بأن يخرج الفلاسفة من المدارس ويبعدهم ويعاقبهم هي الذعوة التي اعتنقها واتقها سلاطين العرب والاسلام منذ ايام الشهرزوري وحتى هذه اللحظة ؟؟ اوليست الفلسفة غريبة في عصرنا الحاضر في ديار العروبة ولا يزال العمل الفلسفي تحيطه الشبهات

<sup>(</sup>١) التشديد من المؤلف.

<sup>(</sup>٢) زكى نجيب عمود ، المصدر السابق ص ١٩ ، ١٧١ .

 <sup>(</sup>٣) زكى نجيب محمود ، المصدر السابق ص ١٧٠ .

والظنون ؟؟ ولا يزال اصحاب الرأي والعقل والفكر يعيشون في اغتراب جغرافي وسياسي وثقافي بالغ الخطورة وبالغ المأساوية ؟؟ وما نراه من دراسات عقلية ونشاطات فلسفية في المدارس والجامعات المعاصرة على وجه التحديد ما نراه من مواد علمية مقررة. لما كتب مكتوبة او مترجمة واساتذة عليين يلقنوا تلك المواد للطلاب لا لتحفيز عملية الفكر والوعي والعقل الفردي والاجتماعي وانما لتغطية منهج مدرسي او مساق جامعي ، حيث تخرج في النهاية بأن لا فرق بين دارس الفلسفة ودارس الصرف والنحو .

ان العقل والعقلانية والوعي الفلسفي كل ذلك لا ينبع من فراغ . . . بل ينبع من موقف حضاري قديم او من مشروع لموقف حضاري قادم ، وهي القدرة والوسيلة الفعالة في صنع النهضة والمستقبل وفي تحديد وتوصيف المرحلة التاريخية هي القراءة لروح العصر وهي التعبير عنه والشروع فيه وفي تغييره وتثويره .

في هـذا الاطار فقط وضمن هـذا المفهرم يمكن ان نسترعب خطورة الـدعوة الشهر زورية وما تبعها حتى يومنا هذا ، ونستطيع ان نستوعب اهتمام السلاطين بالاستجابة للدعوة الشهر زورية سواء في اطارها القديم او في اطارها الحديث ، الذي لا يختلف جوهره كثيراً . . لأن انسان العقل والوعي وعتمع العقل الراعي هو مفتاح التطوير ومفتاح التطوير ومفتاح التطوير ومفتاح التطوير المدينة ومن السلاطين المشابة في جميع انحاء العالم لا يريد لفتاح المستقبل ان يكون في جيبه . . . وطوع بينانه . . .

لقد كانت هذه المسألة أي تدخل السلطان في شؤون الفلسفة والعقل ودعوته لاقتحام منابر الفكر باسم الدفاع عن المسلمين لقد كانت هذه المسألة ضرورية جداً للمحافظة على الحكم السلطاني على الطريقة التي الفتها الديار العربية ، خاصة وبعد ان انتهج الحكم العربي منهجاً واضحاً منذ اكثر من اثني عشر قرناً ، وهو ان يحسب مسألة موقف رجال الدين لصالحه عن طريق التأويل والتحوير وعن طريق اجتذاب رجال الدين والفقهاء والمفكرين الى جانبه وعن طريق التنظير السياسي الديني . . . .

لقد استطاع السلطان والحكم السلطاني ومنذ زمن معاوية بن ابي سفيان حين قال و لو اراد الله غير ذلك لغيّره ، وحتى بيعه الامام محمد جعفر النميري اميراً للمؤمنين في السودان ( وان كان ذلك لا ينفي انه أمير لجميع المؤمنين لو استطاع ) ان يفسر العديد من المفاهيم الدينية ويطورها لتخدم مصلحته وهواه السياسي الى الدرجة التي يذهب بها احد المفكرين الاسلامين المعاصرين للقول :

و اما.الصفات التي تجعل الله يسمع ويرى ويبصر كل شيء فقد تمت صياختها

من اجل استخدام سياسي خالص للسلطة التي هي بدورها ترى وتسمع كل شيء ، والقول بأن المقل الذي لا يستقل بنفسه في المعرفة بها يحتاج الى النقل اثما هو دعوى طرحت حتى يمكن عبرها تأويل النقل لصالح السلطة الفائمة دون مقياس عقلي واحد شامل ومطرد ، وتصوير الانسان ككائن ليست لديه المقدرة على الفعل وتعليق مصيره بارادة اخرى اتما هو من اجل نفي قدرته واستقلاله ، وجعله باستمرار تابعاً لغيره معتمداً عليه ، وجعل النبي هـو الموسى على العقل ليحال دون استقلال الشعور عقلا وارادة .

والقول بأن النبوة تثبت بالمعجزات هو من اجل عدم الالتفات الى بنية الوحي الداخلية كنظام للعالم او رؤية مبادئه الاجتماعية والسياسية التي تقوم على رعاية الصالح العام ، كيا ان القول بأن المعاد خارج العالم هو من اجل ان يؤسس الانسان ملكوته خارج العالم ويعد له بعد الموت ، اما داخل العالم وقبل الموت فهو حق السلطة القائمة لا ينازعها فيه احد ، والقول بأن الفعل ليس شرطاً للايمان اذيكفي القول بل والتعتمة بالشفتين ، انحا طرح حتى لا يكون الفعل موجهاً ضد السلطة القائمة فتصفي المعارضة ، وحتى لا يحاسب الحكام على اعمالهم ما دامو يتشهدون ، والأمامة التي وان كانت بالاختيار الا انها تظل محصورة في قويش الخاهي كذلك حتى يقتصر الحكم والسلطة على فئة معينة من الاشراف او من الضباط من الملوك والامراء ، علم المقائد اذن اختيارات سياسية محضة وليس علماً مقدماً (١).

اما العقل والعقلانية فهي بالضرورة منافية ومضادة للتجيير او التفويض التاريخي والتاريخاني كيا هو الأمر في العقائد . . . العقل والعقلانية والفكر والفلسفة ديناميكية متجددة صعبة الاحتواء ومستحيلة التدجين الالفترة عدودة ( إلا اذا تم تدجين التركيبة الاقتصادية الاجتماعية بمختلف حيثياتها ) . والعقل والعقلانية حتى في احلك الظروف تطرفاً وفي اشد المذاهب دوجاتيكية لا يمكن احتواؤها واخذها بالقداسة والقدم .

ومن هنا فإن الحل الأمثل هو طرد العقل والعقلانية من مدارس السلطان واحراج الفلاسفة والمفكرين من مدارس السلطنة وحدودها ومساواة الفلسفة بالفكر مما يستوجب تخيير المشتغل بها بين الاسلام والسيف . . . كها اشار الشهرزوري، ...

<sup>(</sup>١) حسن حنفي ، المصدر السابق ، ص ١٣ .

<sup>(</sup>٢) أنا اعداد المتكرين والمشتغلين بالفلسفة واصحاب الرأي المهاجرين في اقطار البلاد المربية اكثر من ان نشير الى استاد منها . . . واصحاب العقول المهاجرة هم من المحيط الى الخليج ومن امريكا الى اليابان ، والهجرة تربح السلطان ذكل مهاجر ضعيف حتى ولو كان عشقاً سيف الفكر والفلسفة لأنه بدون جذور والفلسفة مشروع حضاري مستقبل تكمن اهميته في مدى تفاصل الجماهير معه .

ولا بد من التأكيد هنا ان دعمة الشهرزوري لم تكن الأولى من نموعها ولم تكن الأخيرة ، لا من حيث الفكرة ولا من حيث الاشارة الى الممارسة الفعلية للسلطان تجاه اهمل العقل واهل الفكر ، وان كانت هذه الدعوة اكثر صراحة وبعداً عن المواربة ، فالمعتزلة على سبيل المثال وهم اشهر فرقة عقلية في التاريخ الاسلامي واقدمها .

د عاشوا طوال العصر الأموي مضطهدين ، يتعرضون للميحن التي وصلت الى النفي الجماعي في جزيرة منعزلة تجاه الساحل اليمني هي جزيرة دهلك كانت غصصة لعزل اهل الرأي الذي لا ترضى عنه الدولة . . . كما وصلت المحن الى التعليق على الصليب كها حدث لغيلان الدهشقى وصاحبه صالح .

وفي العصر العباسي ظلوا مضطهدين ومطاردين من عهد السفاح حتى بداية عهد المأمون . . . ولم يتمتموا بشيء من الحربة إلا في عهود المأسون . . . والمعتصم والوائق فقط ، ثم جاء عهد المتوكل فيدأت محتنهم المتصلة التي باد فيها تراثهم الفكري فلم يبقى منه إلا النزر اليسيز!"،

وبالرغم من ان جزءاً كبيراً من جهود المعتزلة كان موجهاً نحو الدفاع عن الاسلام باللجوء الى العقل والمنطق حيث تصدوا للمانوية وفرقها التي اشاعت الزندقة والالحاد والاستخفاف بالدين في الحياة الفكرية إلا ان ذلك لم يشفع لهم لدى السلطان ، لأنه كان يستشعر الخطر على د السلطانية ، من جراء ونشوء ملمب عقلي وفكر فلسفي متحرر اكثر من خطر المانوية والمزدكة وما شابه ذلك ، ولذا فقد اصدرت الدولة العباسية مرسوماً في الفرن الرابع الهجرى يجرم فكر المعتزلة فاضطووا للاستخفاء .

## ٦ ـ ٤ الفكر النخبوي والفكر الاجتماعي

لقد تميزت الحركة الفكرية العقلية في اطارها الاجتماعي والجماعي في التاريخية العربية الخاصة بنوع من المراوحة التاريخية المشابهة لمفهوم الحركة الدورية . . . بل يمكن القول ان هذه المراوحة لم تقتصر على الوعي والعقل الاجتماعي الذي كان في كمل مرة يصطلم بسقف العقيدة " الذي تحدد ارتفاعه السلطة الحاكمة ويحدد مدى السماح بالاقتراب من السلطان الحاكم بل انها امتدت حتى لتشمل النخبة من المفكرين ايضاً .

فها ان يظهر مفكر او فقيه او عالم او فيلسوف يميل الى العقلانية ويدعو الى التحرر

<sup>(</sup>١) محمد عمارة ، المصدر السابق ، ص ٢٣١ - ٢٣٢ .

 <sup>(</sup>٢) أنه مذا السقف الحفيض غالباً ما يكون مفتعلاً ، أذ أن هذا السقف بجدده المقسرون في أغلب الأحيان في حين بالامكان أن يكون أكثر علواً وارحب إتساعاً .

والانعتاق الفكري حتى يظهر اخر بعد بضعة عقود يعيد العجلة الى وضعها السابق مستعيناً بسيف السلطان وغوفاً من الفكر والالحاد والزندقة ، وشاهراً حسام النصوص القديمة والتي يجب ان تبطل كل اجتهاد وتوقف كل عقل وتحبط كل رأي جديد ، وهكذا كان الأمر . . .

انطلاق ... تقدم ... اندفاع ... ثم جاء تباطؤ وهبوط سريعين ... ثم نستفيق لنجد ان حركة الاصلاح التي بدأت قبل مئة عـام قد وصلت الى نهايـة مسدودة وربحا الى تقطة البـداية وكـأن قطار المزمان واقف ... لم نتحـ ك ...

والتراث هو التراث بقضه وقضيضه، بمعلقات الجاهليين وكتب المغازي والتاريخ والاخبار وتلبيس ابليس وكشف الحجوب وانتهاء بما بين ايدينا . . . والمجتمع هو نفسه عقدًّ ونفسه وعياً ، هو نفسه ذلك المجتمع الذي يحمل على كاهله كها يقول احد الباحثين في هذا التراث . .

التراث كله ... الصالح والضار منه ، عممنا الأشعرية ودرسنا الفلسفة والاشراقية واجتررنا فقه العبادات وشرحنا المحبة والفناء ودعونا الى التخلي عن العالم في مجتمع مهزوم مطحون مسلوب الارادة وغيبي اسطوري منهوب الشروات ، ازمته الفقر وماساته الاحتلال ... درسنا ان النقل اساس العقل وان العقل قاصر في حاجته الى وحي ، وان هذا الوحي هو النبي ... وان اقصى ما لملانسان من فعله هو الكسب وهو في نهاية الأمر تعليق لحرية الانسان وارادته بارادة الآخر وجعلها مشروطة بها ، وان مستقبل الانسان خارج العالم ون الشهادتين تكفيان وان السياسة كلها مركزة حول شروط الامام وصفاته العالم.

ولما كان ذلك هو الموروث السائد بعد ان حيكت مؤامرات الصمت على كل تراث اخر مناهض وهو ما يساعد السلطة القائمة في سندها الشرعي او في اقتضائها طاعة الناس لما ، فقد درسناه واعتبرناه هو الصواب دون ما سواه . . واصبح ذلك عاملاً مكوناً رئيسياً في ثقافة الطلاب فاستمرت المحافظة واستمر تراث السلطة وقدمنا بأيدينا الى السلطان رعية معلمة له مؤمنة به ويالله معاً وقضينا بأيدينا على كل احتمال للتغير والمعارضة واللورة (١) .

وهكذا في كل مرة كانت الحركات السياسية او العقائدية او الاصلاحية تستهلك نفسها وترتكز الى الوراء بحثاً عن سند او بحثاً عن شرعية أو بحثاً عن تعليل او بحثاً عن

<sup>(</sup>١) حسن حنفي ، المصدر السابق ص ١١ .

تبرير ، في كل مرة يتحول العقل والعقلانية الى مضطهدين ( بفتح الدال ) وشهداء بل الى متهمين بالزندقة او الشعوبية في الماضي والكفر والالحاد في الحاضر .

في كل مرة وفي كل حركة كان الانسان العربي يتناول التراث ناقداً في البداية مهادناً في الوسط . . . راجعاً اليه في النهايـة دون حسم ودون الانتهاء من ايـة قضية كـاثنة مهـما كانت . . . ودون ان تكون هناك فرصة للعقل لأخذ ما يجب ان يؤخذ ، وترك ما يجب ان يترك . هذا الخلط المتكرر ومن جهة اخرى فإن لدى الكثيرين من الكتَّاب المعاصرين حول موقف السلف من العقل والعقلانية والعلم والعلمية ما يحتاج منا الى وقفة قصيرة ويحتاج الى بعض التحليل بما يسمح به المقام .

قد لا نكون مبالغين اذا قلنا انه لم تختلف امة حول موقفها من العقل ومن العلم ومن الفكر ومن الفلسفة كما اختلفت الأمة العربية في اطار التاريخ العربي . . وقد لا نكون مبالغين ايضاً اذا قلنا انه لم تختلف امة حول موقف تراثها من العقل والعلم كما اختلفت الأمة العربية في نفس الاطار التاريخي وكذلك ربما لم تلجأ امة الى الاستغاثة بالتراث والاستنجاد بالماضي لتبرر دعوة معاصرة او اتجاهاً حديثاً او حتى ظاهرة جديدة او ربما فكرة طارئة . كها لجأت واستنجدت الأمة العربية . وليس من المبالغة في شيء ان نقول ايضاً بـأنه مـا من امة قد درجت على ان لا تطمئن الى مستقبل او تهنأ بحاضر إلا اذا وجدت لهذا وذاك في تراثها اشارة من نوع ما تأويلًا او تفسيراً ظاهراً او باطناً حقيقياً او صورياً . . . المهم ان يكون شيء من التراث القديم يتقدم القافلة حتى ولو كان الأمر كارثة كاحتلال اسرائيل للارض العربية وللقدس ، الاشكال الأساسي يتبع من الخلط في التعميم ، ذلك ان كثيراً من مؤرخي الفكر والعديد من الكتَّاب والمفكّرين المتعاقبين على مر القرون قد درجوا على التأريخ للفكر والفلسفة والحضارة على طريقة التأريخ التقليدي للتاريخ من حيث انه سير الملوك وتماريخ حياة السلاطين والامراء والحكام والقواد والفاتحين والعسكريين، وليس تاريخاً للشعبوب وتاريخاً لحياة النباس وتاريخاً لتاريخية الانسان والمجتمع(١) ،

<sup>(</sup>١) لقد نشأ مفهوم التاريخ عند العرب مرادفاً او مطابقاً لمفهوم الخبر والرواية والانساب ، وكان التأويل التاريخي عند العرب الاقدمين والمتوسطين وحتى بعض المحدثين حليطاً من الاخبار والروايـات والسير والانســاب والايام والمقـولات الأدبية والقصـائد الشعـرية وهي تفتقـد في اغلب الأحيان الى الانسجـام والتماسـك والتنـاسق الموضوعي ، ومن ثم فقد كانت الكتابة التاريخية عند العرب مفتقدة للموضوع التاريخي المحدد واحتلطت بها شتى المواضيع . . ومن ثم فلم يكن هناك تاريخ للمجتمع او تأريخ للحضارة بالمفهوم المعاصر او تأريخ للحركة الجماعية التاريخية ، وقد درج كثير من المؤرخين والكتّاب والمفكرين على سحب وتعميم موضوع الخبر والرواية التي ربما كانت تخص فرداً معيناً لجعلها تبدو وكأنها تشمل جميع الناس وتخص السواد الأعظم منها.

وكما نشأت افكار وانطباعات وصور تاريخية رهمية عن التاريخ العربي نتيجة لقراءة التاريخ من خلال سير الملوك والسلاطين والقواد والقائمين فقد نشأت ايضاً افكار وانطباعات وصور تاريخانية وتــاريخية وهميــة حول الفكــر العربي الاســلامي وحول مكــانته وعمقــه وشموليته .

لسنا هنا بصدد التأريخ للمفكرين والفلاسفة في ديار العروبة على اهمية ذَلك ولكن ما يهمنا هنا هو تثبيت حقيقة اساسية وهي :

« ان الفكر والفلسفة والوعى والعقل والعقلانية والعلم كلهــا قد تبــدأ في ظروف موضوعية معينة بدايات نحبوية يتنبه إليها اولئك المتميزون والمتفوقون من البحّاث والدارسين ، ويظل انتاج هؤلاء ذا طبيعة نخبوية حتى يأخذ دوره في التفاعل مع المجتمع الذي يعيش فيه هؤلاء ويعمل على تحفيز ديناميكية الجدل في سيرورة التغيير الحضاري بكلياته او بجزئياته . . . وهـو اذ يكون كنذلك يـأخذ في التغلفـل في صميم التركيبـة الإقتصاديـة الاجتماعية من خلال المتفاعلين معه من الناس والحاملين له من الجماهير والمطوريين له من العلماء والفلاسفة والمفكرين واهل العقل والوعى ، وبذا يكتسب صفته التاريخية ، وتتبلور قيمته التاريخية ( في مفهوم التأريخ للحركة الجماعية والاجتماعية اما اذا لم تتح الفرصة لهذا النتاج الـذهني من علم وفلسفة وفكر ان يصل الى اذهان الآخرين واعينهم وايديهم . . . اما اذا لم تتح الفرصة للآخرين لتناول هذا النتاج الذهني ( مهما كانت اسباب المنع وعدم الاتاحة ) فإن مثل هذا النتاج يفقد قيمته الادائية الحقيقية بالنسبة لهم في المنظور التاريخي او لا يستطيع ان ينشئها اصلاً من حيث انه لم يكن مركبات سيرورة تغيير التاريخ وتـطويره او تشويره ، سـواء في جانبــه الفكرى او السياسي او الثقافي او الانتاجي ، ويبقى هذا النتاج صندوقاً مغلقاً مدفوناً في تراب التاريخ ، وقد يكون هذا الصندوق مملوءاً بكل ما له قيمة حين انتاجه ، وقد تكون قيمته متواصلة ، وقد يكون فارغ المجتوى منذ بدايته او بمرور الزمن وتغيير الاحداث ، وسيرورة التقادم .

فإذا ما جاء باحث او دارس وقام بالبحث والتقصي واكتشف هذه الصناديق التاريخية المغلقة وتين قيمتها والهميتها وحللها بمنياس عصره وعايرها بمعاير زمانه فوجدها كلها او جزءا منها ذات قيمة زناهيك عن كونها ضعيفة القيمة ، فإنه لا يستطيع ان يدعي تلقائياً أن و اهل ذلك الزمان ، وو مجتمع ذلك المصر ، ود اناس ذلك القرن ، الذي انتجت فيه تلك الصناديق او انزلقت فيه في اعماق الناريخ لا يستطيع ان يدعي انهم كانوا ينعمون بما في تلك الصناديق ويعيشون محتوياتها من فكر وعلم وفن . . . وكما نلاحظ هشا فالتركيز هو على « اهل ومجتمع واناس » وليس على الافراد ، صحيح أن هذه الصناديق التراثية لا تنشأ من فراغ ، ولا يمكن ان تكون مقطوعة الجَدُور عن الأهل والناس والمجتمع . . . هذا صحيح من حيث الجو والمناخ الثقافي والحضاري السائد ولكن ليس من حيث شمولية الافكار الجديدة التي تمثلها كتب التراث . . . ومن الأسباب الهامة التي قد تمنع الشمولية والتضاعل الاجتماعي هو موضوع الصندوق التراث ذاته ومدى قربه او بعده من مزاج الناس وهوى عامتهم او مثقفيهم . . . واهم من ذلك هو موقف السلطة الحاكمة من هذا الصندوق ، فهي اذا لم يوافق هواها لا تتيح له اية فرصة ، في حين انه اذا كان يخدم اغراضها تعطيه كل فرصة للنجاح ، كما حدث على سبيل المثال في موضوع تهافت الفلاسفة وتهافت التهافت . . . ذلك ان الاساس في التأريخ الاجتماعي في هذا الصدد هـو دور التراث في تغيـير الانسان وفي التأثير على سيرورة التاريخ . . . خاصة حين نتكلم عن التراث كمحطوطات وكتب وآراء وافكار لفلاسفة ومفكرين اما ان نأخذ مجرد وجود المخطوطات كدليل على الحياة العقلية الاجتماعية او كدليل على حياة الانسان وسيرة المجتمع فذلك امر مغاير للمنطق . . . ومغاير لطبيعة الأشياء ، انها لحقيقة أن كل كتاب في التراث يحاول التحرك خطوة وأحدة إلى الامام ، قد نجد عشرات الكتب تقابله في الاتجاه المضاد ، وهذا بطبيعة الحال لا ينقص من قيمة التراث وانما الاشارة هنا الى الكشرة والتعددية والتنوع .

والسؤال الأكثر الحاحاً والأكثر قيمة في هذا المجال هو :

أي التراث من التراث كان اشد تأثيراً واعمق تغلغلًا واشمل انتشــاراً في اوساط الناس وفي عقولهم وفي نفوسهم ؟؟

وأي التراث من التراث رفع السلطان من شأنه واظهره على التراث كله ؟؟

وعلى ضوء هذه الاجابات والتي تشير القرائن الكثيرة انها ليست ايجابية يمكن الحكم على العقل والعقلانية في التراث وعلى العقل والعقلانية في المجتمع العربي المعاصر . وعلى ضوء ذلك يمكن مواجهة الواقع بكل صراحة وجراءة والخروج من هذا النفق التاريخي الطويل والمسمى بالتراث ، هو نفق طويل حين يراد له ان يكون كل التراث واي التراث دون تمييز ولا على التحديد .

## ٦ ـ ٥ في التراث والتاريخ والسياسة

حين ندعو التراث « بالنفق الطويل ، نقصد ان التراث اذا اخذ كله بقضه وقضيضه وغثه وسمينه واريد للناس ان يعيدوا تمثيل تراثهم هذا بكل ما فيه فإنهم اتما يراد لهم بدخول نفق طويل يعيدهم الى اعماق التاريخ مرة اخرى بعد ان تجاوزوا تلك الأعماق جزءا او كلًا

ومن نافل القول اننا لا نقف موقفاً عدائياً من التراث ولا موقفاً رافضاً للتراث او متجاهلاً له ، ولا ندعو لأخذ موقف التشنج او الافكار او التسخيف او الرفض او التجاهل او غير ذلك من الصفات والمواقف الجدية هامه واللاتاريخانية بطبيعتها ، والتي كثر الحديث عنها في الأدبيات العربية المعاصرة وربما كجزء من اغراق الفكر العربي في دوامة البحث في الذات في اعماق الماضي .

الاشكال في رأينا ليس في التراث ذاته لأنه اصبح جزءاً من التاريخ ومن الماضي وبالشكل الذي لا يحكن الرجوع عنه رضينا ام ابينا ، وهو نتاج اعمال من سبقونا بكل ما كان لديهم من امكانات وظروف ، وعوامل قوة وعوامل ضعف ، وعناصر عبقرية وعناصر سفه ، او مصالح اقتصادية ومصالح اجتماعية وغير ذلك مما نراه اليوم في حياتنا العادية بصورة او بأخرى وببعد تاريخي مناسب .

و الاشكالية في الموضوع هو الدور التاريخي الذي قد يعطى للتراث ، وبالتالي وكذلك القيمة الاجتماعية والتاريخانية التي قد تسبغ عليه . وبالتالي فالاشكالية اشكالية موقف ومعاصر يراد له ان يفرض على الناس من التوات ، وهذا الموقف لا يمليه التراث ذاته لا حقيقة ولا مجازاً لأن التراث المبات بلائة لا يملك القوت المقدرة على مقاومة المختوب او التشبت بهم اذا هم او اداوا التخلي عند ودفعتهم ظروفهم الموضوعية لهذا التخلي ، التمسك القسري بالتراث هو موقف معاصر تمليه المسلطة الحاكمة انطلاقاً من موقف ذرائعي وتذرّعي لديها او تحاول ان تمليه السلطة الحاكمة انطلاقاً من موقف ذرائعي وتذرّعي لديها او تحاول ان تمليه التراث يجب أن يستمر ، التراث يجب أن يستمر ، التراث يجب الاستمر المحاصرة لا من حيث هو جزء من التاريخ الماضي للأمة لا من حيث هو الاستمر اللحاضم والمستقبل » .

وبالتالي فإن الموقف المتحفظ والناقد الذي نتحدث عنه هو الموقف من حيث استعمال: التراث ، استعماله من قبل الانسان المعاصر ومن قبل السلطة المعاصرة وبالتالي فإن ما هو جدير بالرفض والاستنكار هو ان يستعمل التراث سيفاً مصلتاً على عقل الانسان المعاصر والمجتمع المعاصر ، الترات حسب مفهومنا ليس خالداً خلداً وليس ابنياً ازلياً بكلياته وجزئياته . . . بل هو كائن حي متجدد يموت منه ما يموت ويبقى منه ما يبقى ، لا بحكم قدسية التراث ووجوبية البقاء وأغا بحكم تواؤم ما يبقى مع طبيعة الجياة المعاصرة ومع المعتمل الحنر التفكير والحر الانطلاق وبحكم القدرة الذاتية على البقاء . . . الموقف المرفوض اذن ( مرفوض بحكم طبيعة الاشياء وليس الهرى والمزاج الذاتي ) من التراث هو الموقف القيد والموقف اللذي يريد ان يبطل معه كل عقل عن القيد والموقف السلسلة والموقف الإجباري والموقف الذي يريد ان يبطل معه كل عقل عن العمل ويؤقف كل تفاعل مع الحياة المعاصرة الأ بما يسمح به الأولون كائناً ما كان موضوع العمل من نوازع الماضي وقناعاته ، اذاك يصبح الموقف الاجتماعي من التاريخ مقلوباً ، يتواءم مع نوازع الماضي وقناعاته ، اذاك يصبح الموقف الاجتماعي من التاريخ مقلوباً ، حيث تصبح مشكلة المعاصرة في اطار هذا المنطق ليس في مواجهة التحديات القائمة وليس التحديات والانتصار عليها وتخليق المرحلة المستقبلية التالية ، وإنما تصبح اشكالية المعاصرة في عقوير المصر وتدويره ليصبح جزءاً من الماضي .

ولأن التراث ليس بناء فوقياً وليس قراراً بأثر رجعي وليس شيئاً قائهاً بـذاته دائماً لصفاته فإن التراث لا يصلح ان يطول او يقصر حسب الهوى وحسب المصلحة ومعارضاً بكل نواميس التطور .

التراث حصيلة سيرورة حضارية في جزئياتها وفي كلياتها . . . وهو نتاج تجربة تاريخية بالمعنى الاقتصادي الاجتماعي السيامي وجزء منها ، ولا يستطيع ان يكون اكثر من تجربة تاريخية ولا ينبغى له ان يعامل بأكثر من ذلك .

ان العقل المعاصر والوعي المعاصر الفردي والاجتماعي اذا اراد ان يستفيد من هذه التجربة التاريخية فإنه بطريقة تلقائية يتجه لأن يستفيد تلقائها وطبيعياً دون الحاجـة لقوة السلطان وسلاح السلطنة ، ولكن بحكم قوانين التطور وجدلية التعبير .

من هذه العجالة يمكن ان نرى والأدلة الكثيرة يمكن التعرف عليها لتثبت ان ازمة المنطقة العربية في التراث هي ازمة سياسية بالدرجة الأولى قبل ان تكون ازمة فكرية وازمة ثقافية ، بالمعنى العقلاني والعلمي للفكر الثقافي ، هي ازمة سياسية لأن السياسة كأنت ولا تزال تلعب الدور الأكبر في الأطار الاقتصادي الاجتماعي في حسم معارك التجديد ومعارك التراث ومعارك التأميل ومعارك التمصير والتحديث ، وإلا فلماذا ترفض السلطة ذلك الجزء من التراث الذي يحاسب فيه المحكوم الحاكم ، وتقبل فقط بذلك الجزء الذي يشير الى طاعة اولى الأمر . .

اذا كان الاعرابي يصرخ في وجه عمر بن الخطاب وهو من هو في التراث وفي التاريخ يصرخ في وجهه ويحذره بأنه سوف يقوم اعوجاجه بالسيف واخر يسائله عن طول ردائه دون بقية المسلمين فهل يقبل اي سلطان او صاحب سلطة معاصر ان يسمع معشار ما سمعه عمر بن الخطاب ؟؟؟

فإذا لم تكن هذه سياسة فها هي السياسة اذن ؟؟؟

ولسوء الحظ فإن المجتمع العربي خلال مسيرته الطويلة وصير ورته التاريخية على مدى القرون الماضية لم يستطع ان يجسم الكثير من قضاياه السياسية الاجتماعية الأساسية الخاصة بالسلطة والحرية والديوقراطية والمسؤولية الفردية والمسؤولية الاجتماعية وغير ذلك هذا بالسلطة والخي عرب الموقت الذي حسم السلطان الكثير من هذه المسائل لصالحه ونجح في ذلك ايما نجاح ، فأصبحت السلطة والتراث والتاريخ والافكار والعقائد كلها متداخلة وكلها تراث وكلها تراث على المتمتع بهالة خاصة ومن مسن واحدة منها مسها جميعاً ومن دعا الى تغيير او تحصيص او كلها تديد في احداها فكأنه دعا الى تغير كل شيء وهو ما رفضه السلطان ورفضته وراءه الأمة .

فنحن على سبيل المثال اذا رجعنا للتراث ذاته نجد ان هذا التراث يؤكد على لسان القاضى عبد الجبار عن شيخه ابي على الجبائي قوله :

« ان اول من قال بالجبر واظهره معاوية وانه اظهر ان ما يأتيه بقضاء الله ومن
 خلقه ، ليجعله عدراً فيها يأتيه ريوهم انه مصيب فيه ، وان الله جعله اماماً
 وولاه الأمر وفشى ذلك في ملوك بني أسية . . . ، (١٠)

وهكذا دمج السلطان ذاته ومسؤولياته واعماله بمفهوم القضاء والقدر الذي يعتبر واحد من المفاهيم الدينية الهامة ، واصبح الدفاع عن هذا المفهوم هو دفاع السلطان وانتقاد السلطان هو انتقاد هذه المفاهيم . . . فإذا انتقلنا بضعة قرون لنجد ايضاً في التراث وعلى سبيل المثال ان السلطان يطلب الى و المفكرين ، الذين يعملون في بلاط السلطنة ان يؤلفوا وينشئوا و تراثاً » ( بالتطلع المستقبلي ) يين قصور المقل وعدم قدرته على الادراك ويوضح سفه الفلاسفة وضلال دعواهم . . . هكذا يقرر السلطان . . . ويتردد و المفكر ، يقول علاء الدين الطوسي في مقدمة كتابه تهافت الفلاسفة المؤلف على غرار رسالة الامام الغزالي تهافت الفلاسفة بقول :

 <sup>(</sup>١) حسني زينة ، المقل عند المعتزلة ، تصور العقل عند القاضي عبد الجبار ، دار الافاق الجديدة ، بيروت ،
 الطبخة الأولى ١٩٧٨ م .

( . . . الى ان اشار الى مولانا ومولى التقلين ، مالك ملوك الحافقين ، سلطان سلاطين المالم . . . ملا ألله المالم علماً واجاناً بميامته وبركاته . . . المحقق لاسرار نص بان الله يأسر بالممدل والاحسان ، خليقة الرحمن ، صاحب الزمان السلطان ابن السلطان واخلقان ابن الحاقان ابن الحاقات ابن المقتم محمد بن مراد خان لا زالت الاقدار كها هي الآن على طبق ما يبواه ووفق ما يرضاه الى آخر الدوران ( ال . . . ( اشار الي ) أن انظر في الرسالة المسماة مهافت المذام ، . . . ابو حامد الغزالي واكتب على السلوبه ما يستح لي ويظهر حجة الاسلام . . . ابو حامد الغزالي واكتب على السلوبه ما يستح لي ويظهر عندي في كلام الفريقين . . .

وهكذا فإن السلطان نراه يأمر و بصنع التراث ۽ وصنعه على هواه وعلى منوال معين هو يرضاه . . وهو تهافت الفكر والفلسفة وضعف العقل وعدم قدرته .

ويعبر علاء الدين الطوسي عن تردده بالاستجابة للأمر السلطاني بقوله :

( . . . ولما كان الأمر واجب الاتياع وعا لا رخصة شرعاً وعقلاً ان لا يطاع ، عجاف رأيا الاقدام والاحجام . . . وتجاوب عزما التسويف والتمام . . . فرأيتني اقدم رجلا وأوخر اخرى ، أثردد بين الامرين ايها احرى . . . حتى امرت بلسان الالمام لا كوهم من الاوهام ، ان اتيع النص القاطع ، الناطق بان امتثال حكم اولي الامر لطاعة الله ورسوله رديف وتابع » .

واخيراً يستجيب المفكر وصانع التراث لطلب السلطان ويؤلف رسالته تهافت الفلاسفة .

وبطبيعة الحال لم ينقطع الدور السياسي للسلطان في مسألة التراث منذ تلك القرون وحتى هذه الأيام ، حتى اصبح من التراث استخدام التراث لصالح السلطان .

ان احداً لا يدعي انه ليس هناك العديد من البحاثة ( المخلصين ) الذين يدافعون عن التراث ليس باتفاق مع السلطان وخدمة له وإنما اعتقاداً بصحة ما يدافعون عنه . . .

ـ لاحظ عبارات التضخيم والتعظيم والتبحيل التي تقرب من الصفات الالهية ودور هذا التعظيم في ارهماب القارىء وابطال عقله وبلم لسانه عن عاورة ما هو آت . ـ حلاء الدين الطوسي ، تهافت الفلاسفة ، تحقيق رضا سعادة ، الدار العالمية للطباعة والنشر ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٩٨١ م ص ٢٧٠

التشديد ليس في الأصل.

وهذا امر طبيعي . . . غير انه ما ليس طبيعياً وليس مقبولاً بل ومدعاة للشك والارتياب او على أقل تقدير مدعاة للاستغراب ان لا يطمئن هؤلاء « البحائة المخلصون » الى قدرة التراث الذاتية على البقاء اذا كان مؤهلاً لأن يكون كذلك ولا يطمئنون الى قدرته على التجدد في اطار الحرية الاجتماعية والفكرية اذا كان مهيئا لذلك ، فيلجأون الى طلب النجيدة من السلطة بصورة مباشرة او غير مباشرة واستعدائها ضد كل من يتعرض للامة بأسرها وللدين باسره . وللسلطان بقضه وقضيضه . . وإذاك تستجيب السلطة وتتلخل لحماية التراث والتاريخ والفكر والتقاليد . . وتنقلب المعركة من معركة عقلية وعاقلة لتطوير التراث وتحديثه حسب مقتضى العصر وتجديده حسب الضرورة ، وهو امر مشروع وضروري في كل العصور والدهور الى معركة سياسية بين التراثين والسلطة من جهة وبين المجددين بالتجديد ، وتبط امال التراثين باعادة احياء التراث والآن:

اوليست الأفكار التي يصنعها إبناء العصر ويتبجها علماؤه ومفكروه هي إيضاً من التراث ... وإن لم تكن قدية ؟؟ وهل هناك مبرر عقلاني لأن يعطي القديم الهمية خاصة و بالمفهوم السياسي الاجتماعي » فقط لأنه قديم ... ويحرم الحديث منها فقط لأنه حديث .. ؟؟ التراث في الأصل ليس كل ما هو قديم وليس كل ما هو متوارث عن الجدود الاوائل ... التراث ما ترثه الأمة عن ابنائها بغض النظر عن تواريخ ميلادهم .. وإلا كانت الأمة العربية وكان الفكر العربي كياناً هوماً الى اقصى درجات الهرم يفكر بعقل بتعدى عمر صاحبه مثات السين .

كان لا بدمن هذا التعريج السريع على مسألة التراث باعتبارها واحدة من القضايا التي تلعب دوراً هاماً في قضية العقل والوعي العربي من حيث بلورة هذا الوعي وتعصيره وتحفيزه ليصبح مستعداً للتغير وقادراً عليه دون ان نخلد إلى الراحة والسكون بأنه يستطيع ان يجد كل ضالة في في التراث . . ولأن هذا التراث هو كنز لا يغنى ومعين لا ينضب نجد فيه كل شيء في حالة جيدة وقابلة للاستعمال والتطبيق الفوري ابتداء من الغول العنقاء ومروراً بالعلوم والتكنولوجيا وانتهاء بالعقل والعقلانية .

ان هذه الملاحظات تطرح الاشكالية الأساسية التالية :

هل من الممكن حقاً وبشكل موضوعي ان تكون مظاهر التقدم وادواته
 الظاهرية التي اخلت باجتباح العالم العربي خلال العقود القليلة الماضية ؟؟
 هل يمكن ان تكون مؤشراً لتقدم حقيقي وجلدي في غياب العقل والعقلانية

وفي انحسمار دور انسمان العقمل والسوعي واحبساط مجتمم العقمل والوعي . . . ؟؟

هل من الممكن صنع مستقبل ذاتي وبناء تاريخ مستقبلي يكون انتصاراً وتقدماً وتحديثاً للتاريخية المربية الخاصة اذا كانت مسألة المواجهة العقلية والمقلاتية لشؤون الحياة تتمثر وتتراجع في حين تتعاظم وتنممو تأثيرات التاريخيات الأخرى الخارجة عن المنطقة .

هل من الممكن ان يكون هناك صنع لمستقبل مضمون ؟؟ او هل من الممكن ان تتوافق ان تتوافق ان تتوافق وتشعدم بمعنى ان تتوافق وتتسجم مع مفهوم التاريخية العامة ) اذا وتتسجم مع مفهوم حتمية التقدم التاريخي ( في مفهوم التاريخية العامة ) اذا كانت شتى المسائل التي اثارها تراث هذه الأمة لا زالت تتكرر وتطفو على السطح المرة تلو المرة والمقد تلو المقد والقرن تلو المرة تلو المرة والمقد تلو العقد والقرن تلو المرة تلو الم

تلك هي واحدة من اشكاليات التقدم التي تبحث عن حل .

# الفصل السابع في التقدم

٧ ـ ١ في المفاهيم
 ٧ ـ ٣ النمو والتنهية
 ٧ ـ ٣ التخلف
 ٧ ـ ٤ حول التاريخية البيئية
 ٧ ـ ٥ التقدم

### ٧ ـ ١ في المفاهيم

نتناول الآن مسألة التقدم كظاهرة انسانية في محاولة للتعرف على بعض ملامحها التي نرى انها ذات علاقة بالموضوع .

فبادىء ذي بدء نُعرّف التقدّم على النحو التالي :

التقدم ظاهرة اجتماعية اقتصادية تاريخية . وبالتالي فهي لا تكتسب قيمتها او وجـودها الحقيقي إلا من التضاعلات الاجتماعية المختلفة بكل ابعـادها الاقتصادية والثقافية والسياسية وفي اطار من السيرورة التاريخية المعقدة . وبالتالي فهي لا يمكن ان تتحقق إلا اذا كان الاطار الزمني كافياً لاستيعاب مختلف السيرورات الجزئية والمرحلية الداخلة فيها .

ومن هنا يصبح النظر الى هذه الظاهرة من زاوية واحدة تمثل احد جوانبها فقط يصبح مدعاة للالتباس ، وقد يسيء الى صيرورة هذه الظاهرة بأكملها . كما ان سلخها عن بعدها الزمني يحيلها الى مجموعة مظاهر عابرة وليس الى ظاهرة متجذرة بالمعنى التاريخي .

ومن ناحية فإن التقدم امر يختلف تمام الاختلاف عن المفهوم العام للتغير او المفهوم العام للتغير او المفهوم العام للنغير او المفهوم التقديم وضوعة تغير. ولكن باتجاه معين وهو الاتجاه الى الارقى والاتجاه الى الأفضل ( مع التحفظ اللازم الذي يقتضيه استعمال مثل هذه المصطلحات ونعني بها الأرقى . . والأفضل اذ انها جميعها اصطلاحات نسبية في المفاهيم الكمية والمفاهيم النوعية من ايديولوجية واخداتهم وسواها) . كذلك فإن التقدم ليس بالضرورة قانوناً من قوانين الطبيعة وواحداً من حتمياتها المؤكدة ، وبالتالى يمثل صيرورة لا بد من الوصول اليها . اذ يلعب انسان الوعي

وانسان العقل وانسان العلم وانسان السياسة وانسان الثقافة وانسان المؤسسة وبنفس الكيفية مجتمع العقل والعلم ومجتمع السياسة ومجتمع الثقافة ومجتمع المؤسسات كل ذلك يلحب الدور الاساسي والبارز في عملية التقدم . بل هو شرط اساسي من شروط سيرورته ، وبدون ذلك لا يصبح التقدم طريقاً او مآلاً حتمي الولوج . خلافاً لذلك فإن حصول و التغير» ووقوعه هو واحد من قوانين الطبيعة ونواميسها المطلقة التي لا يمكن تصور الرجود بدونها . وقد يكون هذا التغير بطيئاً يستغرق مئات الملايين من السنين كها هو الحال في المخيرات الكونية والجيولوجية والتي تقاس فيها وحدة التاريخ بالاحقاب والدهور او يكون هذا التغير سريعاً بالغ السرعة الى الدرجة التي تقاس فيها وحدة التاريخ بالاحقاب والدهور عركة الموات . ومها تكن سرعة التغير أو بطؤه ، بساطته أو تعقيده فإنه من العمق والشمول والتغلغل في جزئيات الوجود وكلياته الى الدرجة التي يصبح كل حديث عن والشمول والتغلغل في جزئيات الوجود وكلياته الى الدرجة التي يصبح كل حديث عن التاريخ أو التاريخية دون اخذه بعين الاعتبار كواحد من مكونات التاريخية يصبح غير علي . وبهذا المفهوم فإن التغير هو ظاهرة موضوعية بحتة لها خصائصها العلمية التي لا عهور اخضاعها للاعتبارات الذاتية الفودية أو الاجتماعية أو الايديولوجية .

وكون التغير هو واجد من قوانين الطبيعة بالمفهوم العلمي فإن التغير الاجتماعي بنفس الكيفية هو قانون من قوانين الاجتماع . وينسحب عليه ما ينسحب على الطبيعة . يعنى ان التغيرات الاجتماعية بأبعادها الاقتصادية والثقافية قد تكون بطيئة للغاية وقد تكون سريغة للغاية كها نجد في المجتمعات المتقدمة جداً كالمجتمع الامريكي في الولايات المتحدة الامريكية والذي تصاعدت فيه وتأثر التغير في العقود القليلة الماضية الى الدرجة الذي اصبح الانسان الامريكي على حد تعبير توفلر

عليه ان يتهيأ لتقبل النغير والاستعداد للتجاوب مع المستقبل الذي اخذ يقع على الفرد وعلى المجتمع وكأنه سلسلة من الصدمات المتتابعة صدمات في الثقافة، صدمات في القيم صدمات في المعرفة صدمات في الفن والفكر والسياسة صدمات في الحرب وصدمات في الاستهلاك وفي التكنولوجيا وفي كل شيء(١).

غير ان اهم ما يمكن ملاحظته في هذا المجال : ان قانــون التغير عــلى المسنوى الاجتماعي الاقتصادي العالمي قد زادت ديناميكية إعماله وزادت فاعلية تطبيقه وشموله

<sup>(</sup>١) الغين توفلر، المصدر السابق.

نتيجة للتطورات التكنولوجية وتطور نظام التدفق السلعي الدولي ونظم الاتصالات والنقل والعلاقات المالية الدولية بما جعل اي جتمع في العالم ليس بمناى عن التغير وليس بمناى عن التأثير . وهذا يعني ان المستقبل حتى بالنسبة للمجتمعات البطيئة التغير اخذ يتسارع . الأمر الذي كان موضوع اهتمام الفصل الأول من هذه الدراسة . ان الاشكالية الجوهرية في التغير انه غير مضمون الاتجاه بذاته ولذاته . فقد يكون الى الأحسن ( بمفهوم نسبي ) وقد يكون الى الأحسن ( بمفهوم نسبي ) وقد يكون الى الأسماة هذا التغير وباي اتجاه يكن ان تكون هذه المحصلة ! وما دور التغيرات حد كبير على عصلة هذا التغير وباي اتجاه يكن ان تكون هذه المحصلة ! وما دور التغيرات الجزئية في تحقيق هذا الاتجاه .

ذلك ان التحكم في عملية التغير وتوجيه هذا التغير هو في النهاية جـزء من صنع المستقبل ومن صنع التاريخ . وفي غياب هذا التحكم فسوف يأخذ قانـون التغير مجـراه وسوف تستمر قواه الفاعلة في التأثير وسوف ينبثق تاريخ جديد ولكن . . . قد لا يكون المستقبل الذي نريد . . وقد يكون التاريخ الذي يريده الآخرون . وفي النهاية ايضاً لا بد من التحقق فيها اذا كان ما نسميه « تقدماً » هو جزء من التغير الذي تفرضه طبيعة الأشياء أم انه جزء من التغيرات التي تفرضها القوى الخارجية وبالتالي فإن دورنا في التغيير المتعمد ( بالمفهوم السياسي الاقتصادي ) للتاريخ لا يزال هامشيًّا . اضافة الى ذلك فإن التعرف على القوى الفاعلة في التغيير هو مفتاح تغيير التاريخ . ونجد في التطبيق ايضاً ان في معظم الدول النامية وغالبية البلدان العربية لا تزال السلطة لا تعترف فيها للمواطنين بأنهم القوة الفاعلة الحقيقية في التغيير ، ولا تعترف بأن هؤلاء المواطنين في اطار تنظيمات سياسية حقيقية حرة هي التي يمكن ان تحقق التغيير المتعمد وان تصنع المستقبل من خـلال هذا التغيير . ساعد على ذلك بالاضافة الى عشرات العوامل الهامة ونصف الهامة ذلك الفهم الطوباوي للعديد من المثقفين لاطروحة التغيير في التاريخ . فيا زال هناك العديد من هؤلاء بصورة مباشرة اوغير مباشرة علنية او ضمنية يبحثون او يأملون بالتغيير من خلال اجراء علوي يغفل دور المواطنين في عملية التغيير . ويغفل اطر التنظيم السياسي في توجيه طاقات التغيير . الأمر الذي ادى وعلى العديد من الأصعدة الى ما نسميه ( المراوحة التاريخية » حيث يأخذ التغير مجراه لمرحلة قصيرة ثم تعود القوى المضادة او القوى الفاعلة في التغيير والأقوى على الاستمرار تعود لتضغط بالاتجاه المعاكس فيقع التراجع مرة ثانيبة ثم يعود ليتوقف وتبدأ مرحلة ثالثة . . وهكذا . ففي المجال السياسي مثلًا نجد ان احداث التغير من خلال التنظيمات السياسية قد تعرض للعديد من النكسات والتراجعات الى الدرجة التي لم يعد الموضوع ضرورياً في ذهن العديد من المثقفين . كذلك فإن موضوع الديموقراطية اخذ يتراجع في العالم العربي بشكل مخيف الى الدرجة التي تناسى الكثيرون اهمية هذه المسألة واصبح اي « انفراج ديموقراطي ، تمنحه السلطة ينظر اليه حتى من المثقفين وكانه تقدم حقيقي . ثم تعود نفس السلطة لتسحب هذه المنحة بعد فترة قصيرة ، من خلال تبريرات هي في جوهرهما تمسك مفرط بالسلطة وضعف مريع ايضاً من جانب المثقفين لفهم واستيعاب سيرورات التغير التاريخية . هذا في الوقت الذي لا نستطيع ان تُعفي هذا المثقف العربي ولا نتجاهل مسؤوليته في استمرار تأخر الفكر العربي وبالتالي السياسة العربية وبالتالي المجتمع العربي مع انه يصبح بأعلى صوته وفي كل مناسبة انه يريد التغيير(").

وبالرغم من ان بداية اشارتنا الى مفهوم التغير كانت ؛ بداية طبيعية ، باعتبار التغير واحداً من قوانين الطبيعة إلا انه بجب ان لا يتبادر الى اللذهن بأننا نحاول ؛ اعادة ، بناء فلسفة جديدة من خلال دراستنا للظواهر الطبيعية ومن ثم سحبها لتنطبق على السياسة والاقتصاد والتاريخ والأدب كهاكان الأمر مع روسو في التربية او مع ديدور في الفنون او مع كانت في الفلسفة . . الخ .

واقع الأمر ان اهتمامنا اساساً هو في استيعاب سيرورات التغير التاريخية وفهم مضامينها وعناصرها العلمية كجزء اساسي وصميمي في عملية التغيير التي تشمل وعب ان تشمل السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة .. ان الإشكال الأسامي في الطبيعة ان قوانين الطبيعة لا تتعامل بالسياسة او القيم ، وبالتالي فإن الفلسفة الطبيعية يكن ان تؤدي الم الديولوجيا شوفينية وعنصرية . تماماً كها فعل نيتشه على سبيل المثال انطلاقاً من الفلسفة اللانسانية في بعض من الداروينية والتي انتهت بالنازية كتطبيق سيامي لهذه الفلسفة اللاانسانية في بعض من جوانها الله التأكيد على فيزيائية قوى التغيير او على الظواهر الطبيعية نهدف في ميتافيزيقيته وكنفي لاصتخدام طبيعية التغيير في جزئيات المراحل التاريخية كورقة سياسية . ميتافيزيقيته وكنفي لاستخدام طبيعية التغيير في جزئيات المراحل التاريخية كورقة سياسية . وهما الابع سي بطبعية الخال اننا نعطي لاستيماب قوانين الطبيعة وضامينها وظواهرها اهمية بافظة سواء في دراستنا هذه او في الدراسات العامة الأخرى في الثقافة والفكر والتاريخ

وقد يجوز لنا ان نزعم ان من الأسباب الرئيسية التي تفسر هذا الضعف والتعشر والهشاشة واحياناً الضيق في فهم واستيعاب حركة التاريخ والتغيير السياسي العربي حتى

<sup>(</sup>١) عبدالله العروي ، العرب والفكر التاريخي ، دار الحقيقة ، بيروب الطبعة الثالثة ١٩٨٠ ، ص ٤٢ .

 <sup>(</sup>٢) هذا لا ينفي كما هو واضح دور القوى الأنتصادية والمؤسسة العسكرية الالمانية في تطوير النازية ولا نحاول هنا
 تبسيط الظاهرية النازية

لدى المثقفين العرب ؛ ان من الأسباب الرئيسية ضعف القناعدة العلمية وانفصالها وانفصامها . خاصة وان دراساتنا الانسانية الحديثة من فكر وفلسفة وتاريخ وفن وادب هي منقولة او مترجمة عن الدراسات الأوروبية ( بالمفهوم العام لأوروبيا ) سواء كانت اوروبا الافكار المبرالية او حتى اوروبا الأفكار الماركسية اوهي متأثرة بها .

ان ما لم تستطع ان تحمله الترجات هو تلك الخلفية العلمية والادراك لحقائق العلم التي كان يجملها المؤرخ او العالم الاجتماعي الاوروبي كجزء من خلفيته الثقافية العامة التي اصبحت هي السمة الغالبة للمجتمع . ان ما اتيح لأوروبا ان تتمتع به ، وهو ما لم يتح حتى الآن للدول النامية بشكل خاص ان تتمتع به ، هو ان يكون غو العلوم الطبيعة وتقدم المعرقة بقوانين المطبيعة متزامناً مع غو وتقدم العلوم الاجتماعية والاقتصادية ومع نمو الفلسفة والفنون . وان يكون هذا التزامن متداخلاً ومتراكباً ومتأثراً ومؤثراً الى ابعد الحدود . ومن هنا نشأت في أوروبا ميكانيكيات تصحيح او ميكانيكيات تحديث ذاتية ولدى جميع الأطراف في الوقت نفسه . بحيث اخذ فكر المجتمع هناك يعترب من الفكر العلمي لينطلق بعدها الى الفلسفة والفنون والاداب كما يشاء () . وهذا ما ساعد بدوره على تراجع الفكر الديني السلفي في اوروبا باعتباره فكراً غير علمي ليحل عله الفكر العاصم .

أما في الدول النامية وفي المنطقة العربية فقد وصلتنا العلوم الـطبيعية في قـطار ، والعلوم الانسانية في قطار آخر ، والافكار السياسية في قطار ثالث ، والفلسفات الاوروبية في قطار رابع ، والتكنولوجيا في قطار خامس ، واخيراً جاءتنا الثروة المفاجئة في قطار خاص ما .

وكان من نتيجة هذه القوافل المنفصلة والتي كرستها ولا تزال تكرسها انظمة التعليم في المدارس والجامعات والمعاهد وفي طبيعة تصدير التكنولوجيا الى البلاد العربية واقــامة المشاريع وفي طبيعة العمل السياسي العربي . . الخ كان من نتيجة ذلك ان الوعمي بالتاريخ

<sup>(1)</sup> ان هذا لا يفي قيام او نشوه افكار والمسلمات غير علمية او ذات رجمية علمية هنا وهناك. الا ابن الطام في الدول المنفدة قد فرض نفسه بعيث لا يكن او لا يسهل الفيلسارف او عالم طبيعي الوحزب مبامي او رؤس دولة او واصعلة اعلام ان يقرب عرض الحالط بعقول الناس ويالجنازات حقية النهضة الماصرة ويسرح كما يتشاء علياً او واصعلة اعلام المنفذة الوعمية او عصبية وخاصة فيا يخص المجتمع المتقدم نفسه . اما الموقف السيامي الناشئ عن الابديلوجيا وحكم الطبقة قائل عماللة احترى ليس لها علاقة بجوهر « العملية » واتما هي في كثير من الاحيان و توظيف السيامي الناشئة الداف معالة احترى ليس لها علاقة بجوهر « العملية » واتما هي في كثير من الاحيان و توظيفت العلم ظفية الداف معية .

والقوى العاملة في تغييره وبالتالي جوهر عمليات التغيير الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية كل هذا اصبح غائباً

لقد اصبح جمهور المتعلمين والمثقفين والعلماء والمفكرين العرب في غالبيته جمهوراً موزاييكياً . . متراصفاً . . فالمهندس يعلن براءته من السياسة ، وعالم الطبيعة يعلن براءته من الاقتصاد ، واستاذ الكيمياء يعلن براءته من المسائل الاجتماعية ، وعالم الجيولوجيــا يعلن براءته من الفنون ، ودارس الرياضيات يعلن براءته من اللغة ، وعالم الاحياء يعلن براءته من الأدب ، ودارس الطب يعلن براءته من الصحافة ، وذاك يعلن براءته من الاعلام وآخر يعلن براءته من الرياضة . وفي الوقت نفسه يعلن عالم الاجتماع عدم معرفته بالطبيعة ، والمؤرخ جهله بالكيمياء ، واللغوى يعلن براءته من الرياضيات ، وغير ذلك من حلقات السلسلة . وهكذا لم تستطع « العشيرة العلمية » ان تؤثر في المجتمع لأن تأثيرها الذاتي الداخلي هو ضعيف الى اقصى درجة ،وديناميكية الجدل والتفاعل فيها هزيلة الى اقصى درجة ايضاً . وكان اكبر المستفيدين من هذا الموزاييك المتراصف هو السلطة. لأنها ضمنت بذلك ان يكون لديها افراداً من التكنوقراط . . مجرد افراد . . العالم الطبيعي لا يفهم بالسياسة ولا يطالب مها ، والمهندس لا يطالب بالتغيير ، والعالم اللغوى مبهور امام منجزات العصر . . الخ والسلطة تنتقى الشخص الذي تراه وتحدد الدور الذي تريده . فالعشيرة العلمية بدون جذور وامتدادات ، وليس لها خيوط عمد من الفكر الاجتماعي الى الفكر الطبيعي ومن العلم الهندسي الى السياسة ومن الزراعة الى الثقافة . هذا في اطار من التعامل الخاص المتناقض بـين المُثقفين والسلطة : يتسم بـالاغراء والاغـواء والترغيب والترهيب . مما حدا بعدد من الباحثين اطلاق تعبير « رشوة المثقفين » على هذا التعامل . وبذلك لم يتكون لدينا تيار علمي عام على غرار ما حدث في اوروبا القرن الثامن والتاسع عشر ابان عنفوان حركة التنوير . ولذا بقيت مفاهيم التغيير السياسي والتغيير الاجتماعي والتغيير الثقافي غير واضحة وغير متبلورة وبالتالي غير محددة .

وانطلاقاً من قانون التغير ينبثق القانون الثاني وهو قانون التطور . وقانون التطور . وكانون التطور . يكن ان ينظر اليه على اعتباره خلاصة مرحلية لسيروزة التغير العامة بمفهومها الجلدلي . ان ظاهرة التطور بطبيعة الحال لا تقتصر فقط على الجانب « الاحيائي » من الوجود بل تنسحب على الجوانب الأخرى .

إن الاشكالية الرئيسية دائياً هي اشكالية تعريف وتحديد مراحل التطور وتعيين اتجاهاته واستخرات مكامن الاهتمام في تلك المراحل ومواضع الحسم في تلك الاتجاهات . وكيا ينسحب مفهوما التغيّر والتطور على الوجود المادي فإن انسحابهها على الوجود المعنوي من فكر وادب وثقافة وعلاقات . . الخ لا يقل اهمية او تأكدية .

كان من الضروري الاشارة الى هذه المسألة بالذات لأن العديد من المثقفين العرب انرلقوا الى تصور دارويني لحتمية التقدم ولحتمية التطور الاقتصادي الاجتماعي السياسي . واعتقد العديد منهم ان مجرد بناء المصانع وتواجد الاعداد الكثيفة من العمال سوف بحول هؤلاء بالضرورة الى عمال عصريين بالمفهوم السياسي وسوف يخلق المجتمع . الصناعي بفكره وثقافته وسوف يؤدي الى تطوير المجتمع .

ولذا فقد اهمل العديد من المتفين والكتاب والمفكرين والسياسيين دورهم الحقيقي في التوعية الجماهيرية وفي تغيير المعقلية لتصبح مواكبة للتغيير المادي الذي يتمثل في المصانع والمشاغل والمزارع الحديثة . ساعد على ذلك الكيفية التي تحت فيها عملية التصنيع في اوروبا والافتراض بأن النموذج الأوروبي منطبق تماماً على اوضاع الوطن العربي والدول النامية في هذه المرحلة . فمن حيث التاريخ نجد ان النهضة الاوروبية قد تمت دراستها في المنطقة العربية او تم تدريسها على شكل اقسام ثلاثة منفصلة كل الانفصال :

القسم الأول : ويتعلق بالنهضة العلمية والثقافية العامة من ادب وفلسفة وفنـون وعلوم اساسية او ما يمكن ان نسميه الانقلاب الثقافي او الثورة الثقافية .

القسم الثاني : ويتعلق بعمليات التصنيع واكتشاف البخار وتحول وسائل الانتاج وانماطه او ما اصطلح على تسميته الانقلاب الصناعي او الثورة الصناعية .

القسم الثالث : ويتعلق بالحركات السياسية في اوروبا سواء كانت حركات جماهيرية او حركات تتم على مستوى الدولة مثل الحروب الأوروبية والحركة الاستعمارية وهو ما يمكن ان نسميه الانقلاب السياسي او الثورة السياسية .

ولأن هذه الاقسام الثلاثة كانت تقدم وكأنها احداث منفصلة تخص مجموعات منفصلة فإن عناصر الربط والتداخل والجدل بين هذه الأقسام بقيت غاتبة . وربما لا تزال لدى العديد من المعلمين بالحركات السياسية الرسمية لدى العديد من العاملين بالحركات السياسية الرسمية وغير الرسمية كذلك . والأهم من كل ذلك ان دور هذه الانقلابات الثلاثة المتداخلة المتزامنة تقريباً دورها في احادة تشكيل الانسان الاوروبي العادي او تطويره حتى وصل الى المرحلة التي نواها عليه الآن سواء في اوروبا الاشتراكية او في اوروبا الليبوالية ؛ هذا اللدور لم يستوعب جيداً ولم تدرس تفاصيله . ولم يتم هضم هذه التفاصيل حتى يمكن خلق النموذج العربي المحلي ليس من خلال التقليد الميكانيكي واعادة التاريخ وانما من خلال التقليد الميكانيكي واعادة التاريخ وانما من خلال التقليد الميكانيكي واعادة التاريخ وانما من خلال

## الاستفادة من تجارب الأمم وخبراتها .

ان الفترات اللازمة لتحقيق الانقلابات الصناعية والانقلابات الثقافية المرافقة هي. في طريقها الى التضاؤل اذا امكن الاستفادة من تجارب الأمم الأخرى ، وكها يتضح لنا من الشكل (٧ - ١) و(٧ - ٢) . حيث نجد ان الانقلاب الصناعي في بريطانها تطلب ما يقرب من قرضين سنة في حين تناقص هذا الرقم ليقترب من خسين سنة في بلد كالصين لشعبية وهبط الى حوالى العشرين سنة في كوريا الجنوبية . هذا في الوقت الذي بدأت فيه عاولات الانقلاب الصناعي في مصر منذ اكثر من مئة وثلاثين عاماً زمن حاكم مصر محمد على ولا زالت حتى الآن لم تتحقق (١).

شكل رقم (٧ - ١) فترات التحول للثورة الصناعية الأولى لعدد من الدول التي تخطت هذه المرحلة



 <sup>(</sup>١) بطبيعة الحال أن عدم تحقق الثورة الصناعية أو الثورة السياسية أو الثورة الثقافية هي من اعقد المسائل صند
 تحليلها . ولا ندعى أن نحاول أن تفقز هنا إلى استتناج بسيط وسطحى في هذا الاتجاء .

شكل رقم (٧ - ٢) فترات الاعداد للتحول للثورة الصناعية ـ مقابل متوسط تاريخ التحول

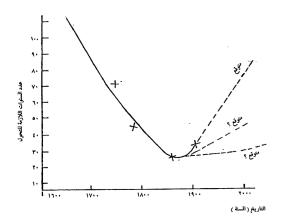

المصدر : ابراهيم بدران ، حول مشكلات العلوم والتكنولوجيا في الوطن العربي . دار الشروق ، عمان ، ١٩٨٥ .

ومن جهة اخرى فإن السيرورة الانقلابية الشاملة التي شهدتها اوروبا منذ بدايات عصر النهضة وحتى اوائل القرن كانت عواملها ومكوناتها من الداخل ، أي من داخل اوروبا ذاتها . . . ليست بجلوبة ، وليست مفروضة . وبالتالي كان من الضروري ان تتواكب عمليات التغير ويتزامن موقف الانسان مع موقف المجتمع الاقتصادي الذي يتأتى عن هذه التغييرات . بمعنى آخر ، ان النهضة الاوروبية كانت جزءاً من ونتيجة للتاريخية الاوروبية الخاصة . واذاك فإن جدلية التغير تفرض التزامن والتواكب بين اجزاء النهضة جميعها .

اما بالنسبة للدول النام والمنطقة العربية بشكل خاص فإن طبيعة السوق الدولي للانتاج وطبيعة السوق الدولي وتوافر النروة الناشئة عن عمليات غير انتاجية بالمعنى الحقيقي وعلم الاستيماب الفكري الاجتماعي لسيرورة الناشئة التحديث من جانب المتقفين والنخبة والتكنوقراط واصرار السلطة الحاكمة بشكل تلفائي او غير تلفائي على الاستمرار في نفس اسلوب التحديث القديم ونعني به الاسلوب الممداني Equipmentistic و لا الادواني و بعيداً عن التغيير الاجتماعي السياسي واستعداد الكثير من الملقف في المناسوب وتنظيره كل ذلك اوهم أنه من الممكن تقسيم النهضة (على النموذج الأوروبي) الى اجزاء منفصلة تماماً وغير متزامنة ونفتقر الى البعد الاجتماعي المحل

يمكن النصرف في هذا المجال على شلاث عاولات لاحداث النهضة من خلال استجزائها والاكتفاء بالجزء او القسم الذي لا يزعج احداً من جهة ولا يفرض عبئاً خاصاً على المثقفين من جهة ثانية :

- ١ محاولة القرن التاسع عشر ، في عهد محمد علي في مصر .
   ٢ محاولة منتصف القرن العشرين في عهد جمال عبد الناصر .
- ٣ ـ محاولة اواسط السبعينات من القرن العشرين في عهد الثورة النفطية .

ان سرعة تجهيز المعدات والمصانع في هذه الحقية الاخيرة وسرعة ارسال الخبراء وانشاء الحسور الجوية للشحن الفوري : ووجود المخازن التي تجوب البحار بانتظار التوجه نحو المشتري كل ذلك يجعل عملية انشاء المصانع وتجهيز الالات عملية لا تستغرق اكثر من اشهر . . وبانفصال عن هذه المصانع وتلك الآلات يجري استيراد جزء آخر من اجزاء البهضة او من اجزاء عملية التحديث ونعني بها العلوم ، من خلال البعثات التعليمية ومن خلال المناهج الجامعية المقلدة ومن خلال انحاط التعليم التي لا تحت الى احتياجات المرحلة إلا بالنزر اليسير(۱) .

وبانفصال عن كل ذلك تجري عمليات تمويل الاستيراد والاقتراض وتكوين فوالض مالية ونشوء عمولات واتجاهات استهلاكية جديدة وتوسع في بني تحتية لا تخدم هدفاً انتاجياً محدداً ، وغير ذلك من مظاهر « العمران » التي نشاهدها في كل عاصمة عربية .

في ظل هذا الاستجزاء والتراصف العناصر سيرورة التحديث وفي ظل الفوضي في

 <sup>(</sup>١) واجع دراسات عبدالله عبد الله م حسن صعب ، انطوان زحلان ، جلال امين ، اسامة الحولي ، الياس الزين . . الخ .

تاريخية الحدوث ( الماكنة تصل الى الموقع قبل تدريب الفنين والكمبيوتريتم تعميمه قبل محو الأمية وانشاء بنوك المعلومات يسبق تطوير النظام الاداري ليكون قادراً على صنع القرار على ضوء المعلومات والقروض تسبق المشاريع ويتم تخصيصها على ان يصار الى تحديد مشاريع مناسبة لتستخدمها ، وتخفيض ساعات العمل يتم قبل وجود طبقة عمالية لها دور محدد ، وبطالة الكوادر الجامعية المحلية برافقها استداد الحيمالة الاحتيادية برافقها استداد العمالة الاحتيادية برافقها استداد العمالة الاحتيادية برافقها استيراد العمالة الرخيصة من شرق اسيا ، وحرية نقال رووس الأموال العربية برافقها قبود على انتقال الاشخاص . . الغ ) . في ظل هذه الفوضى في تاريخية الحدوث يصبح تحد عن انتقال الاشخاص . . الغ ) . في ظل هذه الفوضى في تاريخية الحدوث يصبح تحليق المقلية الاجتماعية وتخلف المقلية الاسان عن مواكبة هذه الأوضاع يصبح مشكلة حقيقية وتصبح عائقاً صميمياً من عوائق التغيير . وفي الوقت نفسه فإن الافراض بي ان الأمور سوف تصل الى توازن ما فيها بعد وان القيم وتحديث الاختياد سوف تؤدي الى تحديث المقيمة المدات سوف تؤدي الى تحديث المقيمة وتحديث الافتار وتحديث المبادىء مثل هذا الافتراض ليس هناك من دليل على تحديث تحقيد تحديث الاحديث الاستراف ليس هناك من دليل على تحديث تحقيد تحديث المعديث المعتبات المعتبات من عديث تحديث تحديث المعتبات المعتبات

ان التغيير الاقتصادي المتمثل بأجهزة ومعدات الانتاج وتوافر القروض والأموال والمنفصل في الوقت نفسه عن التوعية والتغييرات الادارية والسياسية واعادة هيكلة العلاقات والثقافة الاجتماعية في اطار من التدريب والتعليم الخاص والعام الفردي والجماعي مثل هذا التغيير لا يستطيع ان يؤدي الى نجاح والى تحقيق التغيير الشاريخي المطلوب.

غير انه لا بد وان نبين هنا ان اغفال الجانب الايديولوجي او اغفال جانب النواعم عموماً (Software) ( باستعمال لغة العصر ) من عملية التغيير ومكوناتها لا يعود بكليته الى تغافل كامل من جانب المثقفين ، ولا يعود الى نقص شامل في ادراكهم لهذا الجانب الحيوي من جوانب التاريخ . ان هذا الاغفال يعود في جزء منه الى ضغط السلطة ونجاحها في « تقنية الفكر » المتداول لصالحها وبالشكل الذي تراه اجهزتها مناسباً . وللذا اصبحت تبعات الكلمة وكلفتها تتزايد باستمرار وتتصاعد ضريبة اللعوة الى التغيير الى المدرجة الذي اصبح معها الكثير ون غير قادرين على مواجتها . ولم يكن ذلك في احيان كثيرة بأمر مبائس من السلطان بقدر ما هو امر الأجهزة التي تمحورت على منافع خاصة ، او على مواقف معينة ترى ان افكار التحديث تشكل خطراً على مصالحها ومواقعها . . اما اجهزة التحديث من ماكنات وادوات ومبان وخبراء اجانب فمصيرها الى الزوال لأنه ليس لها جذور ضاربة اطرافها في اعماق المجتمع . . وهكذا تدريجياً بدأ الإهتمام بنواعم التغيير يتضاءل تدريجياً

ويزداد الاهتمام والتركيز على خواشن التغيير (Hardware) وهو نفس الاسلوب والمنهج الذي بدأ في المنطقة العربية في القرن الماضي . وبدأ يتولد اقتناع تدريجي لدى العديد من المفكرين والمثقفين والتكنوقراط وه الوزرقراط ، اقتناع تدريجي تحت ضغط الظروف بأن المفكرين والمثقفين والتكنوقراط وه الوزرقراط ، اقتناع تدريجي تحت ضغط الظروف بأن ذلك ممكن . وراجت في المنطقة مقولات ونظريات تكرس الأمر السواقع وتسروج له . وتلاعي المنافل من سبيس التحديث .. ولم تتحرر من الهيمنة الامريكية او لم تحقق الديوقوجيا عشمية الامريكية او لم المجتماعي في الهند لا يزال متخلفاً اقطاعياً وفي مرحلة ما قبل الاقطاع ... وان سنغافروة قد حققت ثورة صناعية ولم تدخل أقطاعياً وفي مرحلة ما قبل الاقطاع ... وان سنغافروة قد حققت ثورة صناعية ولم تدخل في تغييرات اجتماعية جلرية .. وان الهند التي تصدر الكوبيوتر هناك لم يتعارض مع الأمية .. وتستمر هذه النظريات التبريرية بالقول ان مسألة الفكر والايديولوجيا هي من ابداعات القرن النامن عشر والتاسع عشر . وليس بالضرورة الا يميد الوطن العربي النموذج الاوروبي في النهضة فيبحث عن الفكر وعن الايديولوجيا .

لقد ساعد على انؤلاق المثقفين في هذا الاتجاه اسَباب كثيرة بمكن ان نوجز بعضاً منها كما يلى :

- المقاومة الكامنة ضد التغيير والتي هي من الخصائص الاجتماعية والمؤسسية التي تميز بها الوطن العربي بشكل واضح
- ٢ الاحباطات التي حاقت بالعمل الفكري العربي والعمل السياسي الطليعي العربي
   وخاصة منذ اواخر الحمسينات
- مغط المؤسسة الحاكمة بأجهزتها المستفيدة من استمرار النهج المتمثل في استيراد
   الخواشن وتكثيف الاعتماد عليها كأداة للتغير واداة للسيطرة وللتحكم .
- ٤ ـ نشوء الظاهرة « التكنولوجية » في الوطن العربي كجزء من طموحات التكنوقراط والتعبير عن رؤيتهم لوسائط التقدم(\*) .
- ٥ \_ ضعف المؤسسية في اتخاذ القرار وبالتالي خضوع القرار الى القناعة الذاتية لصاحب

الظاهرة التكنولوجية هي تلك النزعة التي يدعي اصحابا بأنه من خلال استيراد التكنولوجيا وخاصة خواشن الكنولوجيا يكن احداث الانقلاب الاجتماعي الاقتصادي . انظر كتابنا مشكلات العلوم والتكنولوجيا ، دار الشروق ، ١٩٨٥ .

- القرار والذي غالباً ما يكون مسؤولًا بحكم الوظيفة وليس بحكم الأهلية .
- ٦ ضعف التركيب المؤسسي الديموقراطي في اجهزة الحكم والادارة الأمر الذي يدفع الى
   تكثيف الحواشن والسعي اليها باعتبارها المظهر المادي عمل و مقدار الانجماز الذي
   تحقق »
- ٧ ضيق المجال المتاح لحرية الرأي وحرية النقد الى الدرجة الذي اصبح النقد مها كان
   هادفاً يفسر على انه معارضة للنظام وهجوم عليه .
- ٨\_ نشوء شريحة الوكلاء التجاريين ومن المستفيدين من استيراد الخواشن وتكثيف هذا الاستيراد بحيث اصبحت المبالغ التي يستفاد منها في همذه العمليات خيالية وبجميع المقايس(١).
- وهذه الشريحة هي التي اصبحت اكثر تنفذاً وسطوة واسهل وصولاً للحاكم واكثر قدرة على التأثير في صنع القرار وعلى توجيه الرأي العام وجزء من المثقفين(٢) .
- ٩ ـ تطور انظمة التمويل الدولية يفتح مجال الاقتراض للدول النامية بما جعل استيسراد
   الخواشن عملية سهلة حتى ولو لم تتوافر الأموال

وهكذا فإن هذه الاسباب وسواها حين تؤخذ في اطار التركيب الاقتصادي الاجتماعي السياسي السائد في المنطقة العربية نستطيع ان نتبين حينتذ القوى والعواصل والمؤثرات التي دفعت المثقفين العرب الى التنازل التدريجي فيها يتعلق بالفكر والايديولوجيا والثقافة والتوعية والعداث التقدم .

<sup>(</sup>١) يقدر احمد حسين هيكل عدد و المليونيرية ، الذين نشارا في مصر خلال فترة الانفتاح بـ ١٧ ألف ويقدر باحث اخر العدد في الاردن بـ ٣ آلاف منذ اواسط السبعينات اما في دول الحليج والدول النطبة فإن الاعداد ضبخمة

ان العمولات المتاتية على توريد الأسلمة والمعدات العسكرية تصل الى مئات واحياناً آلاف الملايين من الدولارات سنوياً . وهذه العمولات تصبح جزءاً فاعلاً في تصعيد استيراد الحواشن .

 <sup>(</sup>٢) بطبيعة الحال نحن لا نحاكم الآن الجانب الاعلامي لهذه العملية ولا نبحث في مبرواتها واصولها . ولكن الحقيقة
 الواقعة هي ان هذه الشريحة ارتبطت مصالحها ارتباطاً وثبةاً باستيراد الحواشن وهي بالمضرورة تدافع عن هذه
 المصالح وتسعى تنفويتها وتنديتها .

نقدر العمولات الداخلية ( أي داخل الوطن العربي ) التي يتقاضاها موردو الحواشن الراسماليـة عمل ختلف انواعها بحوالى ٢٠٠٠ مليون دولار سنوياً وتقديرات عام ١٩٥٤ ) اوما يقرب من ٣٧ دولار لكل فود عربي . ومثل هذه المبالغ اذا ما قيست بالاقتصادات العربية الداخلية تستطيع ان تشكل قوى ضغط لا يستهان بها ابدأ .

### ٧-٧ النمو والتنمية

ان تعبير النمو كما يشير المدلول ذاته تعبير عام لا يشكل قانوناً طبيعياً للمجتمع او قانوناً طبيعياً للكون . وقد يستعمل كتعبير اقتصادي او ديموغرافي او بيولوجي او فيزيائي محدد يتناول مساحة معينة من الطبيعة او المجتمع خلال فترة زمنية محدودة وضمن ظروف معينة وبمعايير نسبية . ان عملية النمو هي جزء من سيرورة النغير ولكنها ليست هي كامل السيرورة على وجه القطع والتحديد . قد تكون بعضاً من مكوناتها او نتيجة مرحلية لاجزاء منها وقد تكون جزءا من مرحلة تطور معينة . وخلافاً لما نجده في سيرورق النغير والتطور فإن النمو قد لا يشكل النتيجة او الحالة النهائية للكائن او الظاهرة او النظام موضوع النمو . بمعنى ان النمو وهو الزيادة النوعية او الكمية او كلاهما في اتجاه معين في فترة زمنية معينة قد يعقبه تناقص كمى او نوعي في نفس الاتجاه او في اتجاه مضاد .

ان اهم ما يجب البحث عنه حين نتحدث عن النمو او الزيادة او الارتفاع هو ما هي مصادر تغذية هذا النمو وهذه الزيادة ؟ وعلى حساب اية عناصر اخرى في المنظومة تم تضخم هذا الاتجاه ورفع قيمته ؟ وهل هناك اختلال من نوع ما نشأ عن هذا النمو ؟ ام ان هذا النمو كان نتيجة لتصعيد ديناميكية داخلية معينة ادت الى هذه التنيجة ؟

ان اهمية هذا التبسط تعود الى ان اصطلاح النموحين تم استخدامه بشكل مكتف في علوم الاجتماع والديموغرافيا والاحصاء والاقتصاد القياسي وحين اخذت نتائج هذا النمو في المجالات المشار اليها تستعمل لاغراض سياسية داخلية ودولية بدأ نوع من الانخداع او من الانخداع او على الدوجة التي يكاد هذا النمو يؤخذ بديلاً عن التقدم ودليلاً على عدم التخلف . . وهو كما نرى اتجاه خطير علمياً وسياسياً لأنه يستبدل ظاهرة اجتماعية تاريخية وهي التقدم بظاهرة رياضية بسيطة ليست اجتماعية بالمعنى الحقيقي وليست تاريخية و كم يا انه خطير سياسياً حين يعطى الانطباع بالنجاح السياسي لادارة العملية الاجتماعية الاقتصادية من خلال استعمال الأرقام التي لا تعبر بالضرورة عن الحقيقة .

ان مجموعة مؤشرات او ارقام النمو لظواهر الاداء الاقتصادي الاجتماعي قد لا تكون ذات دلالة تاريخية او ذات عمق . ذلك ان نشوء مثل هذه الأرقام والمؤشرات قد تحدث خارجاً عن التاريخية الحاصة كلياً وبتأثير من التاريخية العامة او التاريخية المجاورة . وقد تحدث خلال ازمان قصيرة جداً لا تشكل سوى شريط عابر في السيرورة التاريخية .

وفي النهاية لا تصبح لمؤشرات النمو هذه اية قيمة حقيقية الا اذا كانت :

١ - عوامل النفي والتضاد لا تبطل مفعولها .

٢ - مستندة الى عناصر وآليات التاريخية الخاصة وناشئة عن قواها الاقتصادية
 الاجتماعة .

" دات ديمومة تغلغلية لتصبح جزءاً من التركيبة الاقتصادية الاجتماعية السياسية ذاتها
 وجزءاً من نسيج المرحلة التاريخية وليست طارئة او معرضة للزوال في اي لحظة من اللحظات
 اذا تغيرت الظروف التي انشأتها(١).

ان ارقام النمو المتمثلة في الدخل القومي والسعرات الحرارية وكمية الطاقة المستهلكة وعدد الجامعات وعدد خريجي الجامعات وعدد المدارس وعدد الاسرة في المستشفيات وعدد النوادي الرياضية وعدد السيارات والهواتف وعدد الحواسيب ( الكومبيوترات ) . . الخ . ان هذه الأرقام قد تكون دليل نمو بسيط وعابر وليس بالضرورة دليل تقدم راسخ واكيد .

وقد يكون « النمو » في بعض الدول النامية اسرع منه في دولة اخرى . ولكن معظم هذه الدول تشير ارقامها الى زيادة في الدخل القومي والى ازدياد علد المتعلمين . . . الخ غير اننا ندرك ان جزءاً كبيراً من هذه الدول لا تنزال في مرحلة التخلف ذاتها او المرحلة الاجتماعية الاقتصادية ذاتها .

بعنى انه بالرغم من ان عدد الجامعات قد تضاعف ثلاث او اربع مرات عها كان عنه في الخمسينات وان عدد الخريجين قد نما ليصل الى عدة اضعاف ما كانوا انذاك وان متوسط دخل الفرد قد نما وتضاعف مرة او اكثر وبالرغم من ان كل مظاهر الحدمات وكميات العذاء وانتشار الكهرباء كلها تضاعفت وتنامت الا ان هذا النمو لم يُلْخل المنطقة العربية في مرحلة جديدة من حيث التقدم والتخلف . بل على العكس هناك تخوف لدى العديد من المحللين انها بهذه العملية و تحدّث الفقر ، وو تراوح تاريخياً ، وو تنزليد تبعيتها ، وتنزلق الى استعمار جديد . وكما يصف هذه المرحلة احد المحللين ( وان كنا لا نذهب الى الدرجة التي المعها ) فهو يقول :

ان نهب العالم الثالث يسير على قدم وساق وهو هذه المرة على خلاف المرحلة الاستعمارية يتم برضي الاجهزة الحكومية والنخب المثقفة التي تقدم لهـذه

<sup>(</sup>١) عل سبيل المثال وخلال السنوات الثلاث الماضية وبسبب خلطة السوق النطبي الدولي هيط متوسط دخل الفرد في العديد من الدول البترولية بنسبة وصلت الى اكثر من ٥٠/ ومثل هذا الهبوط ما كان ليقع بهذه الكيفية لو إن دخول الفرد كانت ناتجة عن عملية انتاجية ذاتية .

الأنظمة المقال الايديولوجي المذي يفي تماماً بالغرض. ان التجارة غير المتكافئة الباحثة عن تكنولوجيا مفقودة لا تختلف في جوهرها عها كانت عليه في القرن التاسع عشر في البلدان التي لم تكن بعد مستعمرة (تونس ، مصر ، تركيا) او في البلدان التي حصلت على استقلالها ( امريكا اللاتينية ) وهي جزء لا يتجزأ من الاستقلال الداخلي لالية التخلف : تحديث الأجهزة العسكرية ، انشاء خدمات عامة وجامعات ، تحديثات زراعية للحصول على فائض يمكن تصديره والدخول في تبادل دولي استقدام خبراء ومستشارين (١).

#### السؤال هو:

لماذا يتحول هذا و النمو » وو التزايد » في كل شيء تقريباً يتحول الى اشتغال داخلي لماكنة التخلف ؟؟ اليس هذا انكار للواقع ام انه نوع من عقدة عدم الرضا التي اصبحت سمة ملازمة للانسان العربي المعاصر ؟؟

ان الإجابة عن هذا التساؤل تمسجزءاً اساسياًمن الاشكالية الخاصة باطروحة النمو الاقتصادي الاجتماعي . . لأنه في عين الوقت الذي اخذت فيه هذه المؤشرات « المليحة » « المشجعة ، تنمو وتتزايد اخدت مؤشرات اخرى نافية لها او عاملة في الاتجاه المضاد تتزايد ايضاً وتنمو لصالح عوامل التضاد والنفي التي سبق وان اشرنا اليها . في عين الوقت اخذت ديون العالم الثالث وديون العالم العربي تتصاعد وبارقام مذهلة . وبالتالي فإن ارقام النمو هذه تعود في جزء كبير منها ليس الى تصعيد الفاعلية الداخلية لالية الانتاج الاجتماعي الاقتصادي والحالم الحلل قوى اقتصادية من الخارج ( ممثلة بالنواعم والخواشن المستدانة والمجلوبة ) اما مقابل بيع الثروات المحلية او مقابل رهن المستقبل من خملال اتفاقيات الديو والقو وض ٢٠٠ .

وهكذا فإن مؤشرات النمو التي كان يراد لها ان تكون مؤشرات تنمية حقيقية ذاتية وان تكون بشائر تقدم اصبحت تحيط بها الشكوك في كثير من الاحيان : اولاً في صححتها ،

<sup>(</sup>١) التشديد ليس في الأصل ـ جورج قرم ، المصدر السابق ، ص ١٤ .

<sup>(</sup>٢) ان تصدير الثروات الطبيعية امر بجب أن يؤخذ عادة بلفرونة وبدون تشيع . . ان المبرر الاخلاقي والسياسي لمثل هذا المستدير هو أن تستخدم عائدات الثروة المسكرة لأنشاء مقدرة وطبة على توليد الثروة الاقتصادية من خلال المعليات الانتاجية المنحسة من الإبداعات والجهود المحلية . اما حين تكون نتيجة تصدير الثروة الطبيعية هو توليد ثروات مالية أو امرال a متقولة أو ثابتة دائمة أو مستهلكة أي انها تولد بجرد حالات من الغني ظانها في هذه المالة تكون قد تبددت .

وثانياً في توزيعها وثالثاً في ديمومتها ورابعاً في الثمن المدفوع للوصول اليها ، وخامساً في النمو المضاد الذي نشأ عنها .

فإذا رجعنا الى التنمية نجد ان هذا الاصطلاح الاقتصادي الاجتماعي قـد شاع استعماله في اديبات شؤون العالم الثالث والأسم المتحدة بعد الخمسينات وبشكل مكتف في الستينات والسبعينات(١) .

سوف نتناول مفهوم التنمية لاغراض هذه الدراسة من منظورات ثلاثة :

اولاً: المنظور العام المسط: وهو المنظور الذي يتناوله الشخص الاعتيادي في دول العالم الثالث لموضوعة التنمية والتي تتمثل اساساً بجموعة من الأهداف التنموية المصاغة على شكل اهداف اقتصادية او اجتماعية تنتهي لأن تكون مزيعاً من مشاريع بنية تحتية واخرى فوقية . اما مشاريع البنية الفوقية فغالباً ما تكون صناعات احلالية او صناعات استخراجية او صناعات تحويلية بسيطة او متوسطة . اما مشاريع البنية التحتية فهي الطرق والمدارس والكهرباء والاتصالات . . الخ ومن خلال نفس المنظور فإن هذه العملية هي سلسلة متواصلة من البرامج او المشاريع التي تستمر على مراحل بحيث تكون نتائجها التراكمية مزيجاً من الكسب الاقتصادي والكسب الاجتماعي المتمثل برفع مستوى التعليم والثقافة والفنون وتطوير العادات الاجتماعية . . الخ . كل ذلك في اطار من التحديث التدريجي المستمر في الأجهزة والمعدات (الخواشن) بشكل رئيسي وفي الأنظمة واساليب الادارة والتخطيط (النواعم) بشكل اقل (۱)

وهكذا تأخذ معالم التحديث بالظهور وارقام النمو بالتزايد . ومن ضمن هذا المنظور فإن كل شيء ببدو اعتيادياً ومدعاة للاهتمام او على الأقل ليس مدعاة للنقد والتبرم . يبدو كل شيء اعتيادياً وبسيطاً لعملية ليست بسيطة ابداً ونعني بها عملية الخروج من التخلف وصعود درب التقدم .

<sup>(</sup>١) لقد وضعت الكثير من الدواسات حول موضوعة التنبية وهذه الدواسات تتراوح من الدواسات الرسمية للمنظمات الدولية والمؤمسات الحكومية والتي تتسم عادة بالتفاؤل والرضا الى الدواسات النقدية الجادة وضاصة من عدد من المحللين الاقتصاديين الاجتماعين في اوروبا واسيا وامريكا اللاتيئية انظر صل سبيل المشال دواسات : جلال امين ، صيازو فورتادو ، جورج قرم ، لوصيل ، يول بايروك ، ميردال . . . الغ .

<sup>(</sup>٢) ليس الهدف هنا تبسيط ألعملية ال درجة تخل في جوهرها ولكن الهدف عرض المنظور البسط الذي يعتبر اكثر المنظورات تداولاً وناثيراً في الدول النامية . هذا لا ينفي الدور الوطني ولا سيرورات الصواع والمنحولات الاجتماعية الاقتصادية الداخلية . . الغر .

ثانياً : المنظور الدولي شمال ـ جنوب : ان المنظور الدولي لتنمية دول العالم الثالث هو اساساً منظور دول الشمال تجاه السالة من جانبها الايديولوجي التاريخي من جهة ومن جانبها العملي التطبيقي التنفيذي من جهة اخرى، ومن احتمالاتها المستقبلية والتغير الذي يحتمل ، اذا توفرت لها ظروف موضوعية معينة،ان توقعه على خريطة المستقبل للمسرح الدولي السياسي الاقتصادي من جهة ثالثة . فدول الشمال ترى في الوقت الحاضر من حيث الجانب الايديولوجي التاريخي انها تقوم بدورها في مساعدة الدول النامية في عملية التنمية كاستمرار للمقولة الاستعمارية القديمة وهي : نشر التمدن في المناطق المتخلفة . وبطبيعة الحال فإن تلك المقولة والتي تمثلت ترجمتها في استعمار اوروبا لمساحات شاسعة من الجنوب ابان اوج الحركة الاستعمارية كانت غاية في القبح وفي المراوغة . وتحت ستار نشر التمدن ثم نهب ثروات العالم الثالث تم ربط دول الجنوب بالشمال ربطاً اقتصادياً ثقافياً وسياسياً. وخلال تلك الحقبة تم تشويه كثير من اقتصادات دول الجنوب وتحويل اتجاهاتها الاستثمارية والانتاجية لصالح السوق الأوروبي انذاك والسوق الدولي بشكل عام . وهكذا فقدت انتاجات تلك الدول جزءاً اساسياً من مهامها التاريخية وهي سد الاحتياجات الاساسية لشعوبها واهمها توفير الغذاء(١) . وفي الوقت الحاضر فإن الموقف لم يتغير . . بمعنى ان دول الشمال ترى : ان دول الجنوب تمثل السوق الطبيعي لمنتجاتها ولقدراتها الابداعية من النواعم ومن الخواشن وهي في الوقت نفسه ( أي دُول الجنوب ) تمثل المصدر الطبيعي ايضاً للمواد الخام التي قد تحتاجها دول الشمال ويقوم التخطيط البعيد المدى لدول الشمال على اساس تصدير انتاج الشمال الى الجنوب.

ما هو جديد في هذه الحقبة وما تختلف فيه عن الحقبة الاستعمارية التقليدية ، هو ان وسائل تحقيق هذه الغاية اصبحت مختلفة ومتجددة بحيث تستطيع التغلب على عوامل التضاد التي قد تنشأ في الجنوب لأسباب سياسية او اقتصادية او التي قد تنشأ من جراء التنافس التجارى بين دول الشمال ذاتها(١٠) .

(١) هناك دراسات متازة تناولت هذا الموضوع . انظر على سبيل المثال : صناعة الجوع ( خرافة الندرة ) لمؤلفيه

فرانسيس مولايه وجوزيف كوليز ترجمة احمد حسان منشورات عالم المعرفة ، الكويت نيسان ١٩٨٣ . ان المراجع الموجودة في هذا الكتاب ذات قيمة كبيرة للغاية لمن اراد دراسات تفصيلية حول تشويه اقتصادات الدول النامية وريطها باقتصادات الدول الغربية بشنق الوسائل .

<sup>(</sup>٢) غني عن التنويه اننا لا نحاول تبسيط العملية او تسطيحها او اخراجها من اطار الصراع والنتاقض بالمفهوم التاريخي. . ولا نحاول في الرقت نفسه ان نعطيها صورة المؤامرة السالمية الرهبية . إلا ان دول الشمال بعكم انها . متقدمة والتقدم يشمل الرسائل ان لم يشمل الغايات مل الاقل فهي اصبحت قادرة على حل تتاقضامها بالساليم. مناسبة غير مؤذية للمصالح الاستراتيجية لما وغير مؤذية لما للجابات المسكوبية والتنميرية كما كان الأمر في =

اما خارج هذا الاطار: فكل ذلك سياسة ، وكسر للحواجز النفسية وكسب للزمن .. الخ . ان السؤال التالي على بساطته يبقى دائياً بحاجة الى اجابة : اذا كانت وسائل التنمية التي يقترحها الشمال على الجنوب سوف تؤتي ثمارها وبذلك تُخرج الجنوب من التخلف الى التقدم واذا كان ذلك يتوقع ان يتم خلال سنوات او عقود .. فيا هو مصير اقتصادات الشمال ؟ واين سيتحول فائض الانتاج ... ؟ ألا يستدعي ذلك التحضير لحقية الاقتصادات اللاعالمية منذ الآن ؟؟ ألا يستدعي ذلك البخه في بناء الاقتصادات الاقالمية على امل ان يعيش العالم مستقبلاً على شكل بضعة اقاليم اقتصادية بينها مجرد توادل وتعادل ؟؟ الأمر الذي ليس هناك ما يؤكد الترجه نحوه حتى الآن ؟() .

اما من حيث الجانب العملي فإن مسألة و التنمية ، من المنظور الدولي تتمثل في ان تزويد الدول النامية بالوسائل المختلفة ( نواهم او خواشن ) التي من شأمها ان ترفع من قابلية شعوبها للاستهلاك شرط اسامي من شروط تهيئة السوق الدولي الاستقبال متتجات اقتصادات الدول المتقدمة . ونظراً الأن متنجات هذه الاقتصادات في حالة من الارتقاء المتواصل فإن تصدير جزء من هذا الارتقاء من شأنه ان يوفع من استيعابية الدول النامية للمتنجات الجديدة . المقلدة الأساسية ان لا تتاح الفرصة للدول النامية لتصبح مولدة ذاتياً لمتطلبات غوها الاقتصادي . ومن هنا فإن التعويل والمساحدات والقروض والخيراء والمستشارين كل ذلك يخدم هدفين مزدوجين في الوقت نفسه ، الأول فتح السوق من خلال التسهيلات ومن خلال شروطها يمكن تشكيل اقتصادات الدول النامية ورسم مستقبلها . ومن خلال فيصاد الى صنع مستقبل دول الشمادات الدول النامية باقتصادات الدول المتقدمة وبذلك يصار الى صنع مستقبل دول الخيراء الجنوب عا يتوافق مع مستقبل دول الشمال (؟) .

ان هذه المسألة على ما تبدو عليه من بساطة في التحليل وعلى ما تبدو به متأثرة بمفهوم

الحروب الأوروبية في الغرن الماضي والنصف الأول من هذا الغرن . . وتتراوح وببائل حل التناقضات من
 تشكيل الشركات المتعددة الجنسية وإنشاء مؤسسات الاحتكار ( الكارتيلات ) وإنتهاء بدفع التعويضات . .
 الغرب

<sup>(</sup>١) قد يكون من للفيد الاشارة هنا الى ان هناك بعض من الاقتصادات قادرة على ان تتحول الى اقتصادات اقاليمية قائمة بلمانها اذا تم التحول السياسي الايديولوجي المطلوب كالاقتصاد الامريكي والاقتصاد السونياني والاقتصاد العسيق والهندى . الخ . . .

 <sup>(</sup>۲) بطبيعة الحال أن مثل هذه العملية لا تخلو من فوائد ومزايا أتية ولا تخلومن امتيازات المراتح مختلفة من الناس ولا تخلومن رفع مستوى الميشة حتى يصبح هذا المستوى قادراً على استهداك متتجات الدول المتقدمة .

و المؤامرة الدولية » إلا انها يجب ان تكون النتيجة الطبيعية لمحصلة جهود و مؤسسات الشمال » والتي لا يتوقع ان تكون ساذجة الى الدرجة التي تساعد وبأموالها وبجهودها لخلق اقتصادات منافسة لها في الجنوب : ومفهوم المؤامرة ( والذي لا ندعيه بالضرورة ) يأتي تلقائياً من خلال التقاء المصالح للبيوتات المتسبة لنفس المنطقة ( الشمال ) والتي تحكمها اساساً نفس الايديولوجيات ( بفوارق لا اهمية لها ) والتي ايقياً يتوافر لديها الحس التأريخي الكافي بالاستثمار ويتوافر لديها الحس والعلم المستقبل ، وتبذل الجهود الضخمة والأموال للتعرف على ملامح المستقبل ولمحاولة تشكيله بالطريقة التي تتوامم مع مستقبلاتها هي كدول متقدمة وطهوحاتها هي ككتلة سابقة في مضمار التقدم (١٠).

اما من حيث رؤية الجنوب لهذه المسألة فإن افكاراً او رؤى كثيرة يمكن الأشارة اليها . يبتدىء بعضها بوعي قوانين اللعبة وكشف زيف المحاولة او استحالة المساهمة الذاتية لدول الشمال في تعريض مصالحها المستقبلية للخطر ، ثم تتدرج هذه الرؤية الراديكالية لتخف حدتها تدريجياً بتأثير السياسيين والتكنوقراط والوزراقراط حتى تصل الى شيء من المصالحة التوفيقية التي تنظر الى دور الشمال في المساهمة والمساعدة في تصنيع دول الجنوب وكأنه واجب اخلاقي ، واحياناً تصل هذه المصالحة التوفيقية الى الحد الذي عبر عنه رئيس وزراء سنفاورة في كوان يو في عام ١٩٦٨ حين كان يطالب بريطانيا بتقديم المساعدات لبلاده بقوله :

د لا تستطيع بريطانيا بعد ان استعمرت،بلادنـا لفترة طويلة ولمئات من السنوات ان تنسحب وتنهي علاقاتنا معها هكذا والى الأبد . . وكأنها نقول لسنغافورة انت طالق . . طالق . . طالق . . وينتهى الأمر .

وبطبيعة الحال يمكن تفهم الدوافع وحتى المنطق من جانب دول الجنوب بمطالبة دول الشمال بالتعويض عن حقبة النهب الاستعماري ودفع نفقة ما بعد الطلاق على رأي لي

<sup>(1)</sup> ان هذه و اللعبة ، الدولية التاريخية ليست لعبة عربية تتم في الظلام ولا تنبه العالم المناطقة عطرنج مكشورة . النخوق والفوز يعتمدان على حكمة التخطيط وعلى استراتيجية الحركة وهل إبطال القوى الفاعة لذي المناطقة لذي المناطقة على المناطقة ا

 <sup>(</sup>ه) ان علم المستقبليات اصبح من العلوم ذات الاهمية المتزايدة في دول الشمال وهناك مؤسسات بحثية ترتكز جهودها كلية عل علوم المستقبليات وما يمكن ان يستنيع نتائج الدراسات المستقبلية من قرارات او توجيهات سياسية اجتماعية

كوان يو . وهو من الوجهة الاخلاقية مطلب عادل . . . ولكن واقع الأمر لا يتجاوب ابداً مع مثل هذه المطالبة . ان رفع الظلم عن دول الجنوب رغم عادليته مرفوض من دول الشمال وسيكون الرفض بشتى الوسائل وتحت اي ستار ولكنه غالباً ما سيكون رفضاً عتملياً من خلال المؤسسات الموجِّهة لاقتصادات الدول النامية وقليلاً ما سيكون رفضاً سياسياً او

ثالثاً : المنظور العملي الداخلي : بعد كل ذلك ماذا يتم عملياً ؟ وماذا تفعل الادارة السياسية الاقتصادية ؟ كيف يجري تحقيق المشاريع ورفع معدلات النمو وكيف تجري عملية التحديث ؟ كيف ينتقل البلد من حالة التخلف الى التنمية فالحروج من التخلف الى التقدم ؟

الاشكالية الأساسية بالمفهوم الاقتصادي هو إن التخلف نشأ لعدم القدرة على تكوين رأس المال ، ولعدم توفر الخبرة ولعدم توفر عناصر ومحفزات انتاجية جاذبة للتطوير . ولذا فإن تحقيق التنمية وتنفيذ المشاريع المخطط لها يمكن ( هكذا يفترض ) من خلال جلب رؤوس الأموال من الحارج والدخول في العملية الدولية المعروفة من مساعدات وقروض وتسهيلات مالية وخبراء ومخططين ومستشارين . . . الخ .

وبذا تبدأ سيرورة التنمية باتخاذ منحى تاريخي خاص يميل الى ربط اقتصاد الدولة النامية باقتصادات الدول المانحة للقروض والتسهيلات الآلية والمنح والهبات وذلك من خلال الانخراط في الميكانيكيات المعقدة والمتعددة الابعاد لنواعم وخواشن الشمال وتراجع الامكانات المحلية وظهور اتجاهات تجارية ومصالح وشرائح . . وغير ذلك مما اشرنا اليه في الفصول السابقة بكل الحيثيات الاجتماعية السياسية الاقتصادية اللولية والمحلية والفردية والمؤسسية . وبذا تصبح التنمية ، اذا اخلت المسار الذي يُحكم ربطها بعجلة اقتصاد اكبر واقوى ، بثقافته وسياسيته والديولوجيته ، واجهزته ومعداته وعسكرياته ، بكل نواعمه وخواشنه ، تصبح اشكالية من الاشكاليات التاريخية للتقدم . ان تصحيح مسار التنمية هله يصبح امراً بالم الصعوبة .

ان هذا لا يعني انه ليس هناك استثناء لهذه الممارسة او ان هذا المسار هو امر حتمي . بل على العكس من ذلك تماماً . . ان هذا المسار الاشكالي يمكن تجنبه لأنه في النهابة لا مجمق الاحتصادات المتقدمة . ان الشيء السيء او الحسن في هذا المسار انه شديد الاغراء شديد الجاذبية سهل . . ومربع . . ويحقق التطلعات الفردية والسطيقية سهل . . ومربع . . ويحقق التطلعات الفردية والسطيقية بسهولة . لأن عملية الاقتراض ( وهي العملية التي لا تتمتع بخصائص العمليات

الاجتماعية التاريخية ) تقوم مقام عملية بالغة الصعوبة ومعقدة اجتماعياً وتداريخياً وهي عملية تكوين رأس المال الوطني من خملال فوائض الانتباج ووجود الهبكمل السياسي الايديولوجي القادر عملي تحريك فوائض الانتجاج لتشكيل المرساميل اللازمة لعملية التنمية . الأولى اي الاقتراض تتم براحة وبشيء من الرفاهية وبدون ادخال اية تغييرات ذات قيمة في العلاقات السياسية الاجتماعية المحلية ودون اي اثارة للتناقضات . والثانية اي تكوين رأس المال الوطني فهي عكس ذلك تماماً .

في حالة الاعتماد على التكوين الرأسمالي المحلى فإن كل شيء يصبح صعباً . . . التقشف مطلوب ( التوفير مطلوب . . مزيد من العمل مطلوب المحاسبة مطلوبة . لماذا لان فرصة تكوين الرأسمال المحلى لا تتكرر كل يوم . . فاذا ضاع رأس المال المتكون نتيجة سوء الادارة او سوء التخطيط او سوء الامانة او لأي سبب فإن « كارثة وطنية " تكون قد حلت لأنه لا يمكن اصلاحها الا بعد سنوات . . اما في حالة الاقتراض وتوفر رؤوس الأموال الأجنبية فإن كل هذه المسائل تصبح غاية في البساطة . . مزيد من الاقتراض ومزيد من الفوائد وتنتهي المشكلة . .(١) اضافة الى كل ذلك فإن هذا الاسلوب التنموي والايديولوجيا التنموية تعطى للسلطة قوة هائلة في الداخل وهو ما تحرص عليه السلطة وضعفاً كبيراً في الخارج وهو ما قد لا يلاحظه الكثيرون . . ان هذا الاتجاه يقوي صاحب السلطة لأنه يصبح ليس فقط مصدر السلطة السياسية او التشريعية واغا يصبح هو صاحب الاقتصاد . . اذا شاء اقترض ووفر الأموال واقام المساريع . . واذا شاء عكس ذلك فليبحث الناس عن أرزاقهم الضئيلة في اي مكان يشاؤون وبأي كفاف به يقبلون . . وهذا يؤدي الى اضعاف القدرة التفاوضية بين السلطة وبين المواطنين وتطويرها لصالح التقدم مهما كانت المفاهيم التي تحكم هذا التقدم . . الفرق العملي المستقبل بين الاتجاهين اتجاه التنمية القائم على القروض والمساعدات او ما نسميه النموذج الشمالي واتجاه التنمية القائم على الجهود الوطنية في تكوين رؤوس الأموال وتجميع عناصر الانتاج وهو ما نسميه النموذج الذاتي الفرق العملي المستقبلي بين النموذجين هو كما يلي :

في النموذج الشمالي يتمتع الاباء بمباهج التحديث والتنمية حين يدفع الابناء

<sup>(</sup>١) ان هذه المسائل غاية في الخطورة في المشاريع الكبيرة . وهناك آلاف الاداة فيل البلدان النامية وفي الوطن العربي وفي جميع الدول العربية على ان المشاريع تبدأ بحجوم مالية معينة تتجهي باضعافها . ويسدد الفرق من قروض ضخمة تحمل المشاريع في النهاية فوائد تجمل كلفة الانتاج فيها عالية جداً نظرا الرسملة هذه الفوائد خلال فترة الانتشاء وإضافتها الى كلف التشخيل خلال فترة التشخيل .

الحساب . . وفي النموذج الذاتي يدفع الاباء الحساب مقدماً لكي يتمتع الأبناء(١)

او بعبارة اخرى

في النموذج الأول يتم رهن المستقبل بكامله وعلى مدى سنين طـويلة حتى يدخل التحديث في المرحلة المعاصرة . وفي النموذج الثاني يتم صنع المستقبل وتحديده من خلال جهود الحاضر وتضحياته .

ومها كانت مثل هذه التعابر تحمل من رومانسية الا انها تعبر بكل تأكيد عن حقائق علمية هامة اشار اليها العديد من الباحثين . ان عاولة تقليد انماط الانتاج وإنماط الاستهلاك وانماط الطاقة السائدة في المجتمعات الغربية المتقدمة ونقلها الى الدول النامية عن طريق الوسطاء والمثقفين ضيقي القاعدة بكل ما يملك هؤلاء او اولئك من وسائسل الأخراء والترغيب تمثل جوهر الخطر واساس الأزمة اولاً وقبل كل شيء . كذلك فإن مجال الاقتصاد اذا نظر اليه بمعزل عن بقية عناصر الجدلية الاجتماعية يبدو وكأنه طريق شبه مسدود ، ومن هناكان لا بدمن وضع الاقتصاد في اطار الجدلية الاجتماعية بكافة عناصرها والتي يلعب فيها القرار السياسي المنطلق ، من وجهة حضارية محدة ، الدور المركزي؟؟ .

#### ٧\_٣ التخلف

( التخلف ، اصطلاح اقتصادي اجتماعي ساد في الادبيات السياسية والاقتصادية بشكل مكتف بعد الحرب العالمية الثانية وفي ادبيات الأمم المتحدة بشكل خاص . وقد تغير هذا الاصطلاح عدة مرات لأسباب تجميلية . فمن حيث الجغرافيا تشمل الدول المتخلفة او الدول الثامية بجموعة من الدول التي تقع على أطراف الصحاري الاسيوية والافريقية وفي النصف الجنوبي من الكرة الأرضية باستثناء نيوزيلندة واستراليا وجنوب افريقيا " . ويبدو هنا ان المعلاقة بين التخلف و الجنوبية ، ليست علاقة عرضية مصادفة وانما هي في جزء منها علاقة سبية .

ان تعبير الفقر في وصف الدول او المجتمعات لا يشير الى تركيبة النظام الاقتصادي ولا يشير الى النظام الاجتماعي ولا يشير الى المستوى العلمي والتكنولوجي وبالتالي لا يشير

 <sup>(</sup>١) وبالمناسبة كان ثمو وتقدم الشمال اساساً حسب النموذج الذاتي لأنه لم يكن ليديهم خيار ولم يكن هناك شمال
 آخر .

<sup>(</sup>٢) انور عبد الملك ، تغيير العالم منشورات عالم المعرفة ، الكويت ، ١٩٨٥ .

<sup>(</sup>٣) ان الهند والصين تتأهبان للابتعاد عن المواقع المركزية في التخلف وبشكل لافت للنظر .

- بالضرورة الى الحيثية الانتاجية للمجتمع بالشكل الكافي لازالة اللبس والابهام . يمكن ارجاع الاهتمام بمسألة التخلف الى ثلاثة اسباب رئيسية :
- ١ ـ السبب السياسي : والذي يعود الى الاوضاع السياسية التي اسفرت عنها حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية وتحرر العديد من المستعمرات ونشوه دول جديدة مستقلة سياسياً ولكنها تعاني اشكالات بالغة التعقيد في ادارة شؤونها ومواجهة متطلبات الحياة والوقوف امام التحديبات المضادة والمثلة بالتحديات الاقتصادية والسياسية والتي تقودها القوى السياسية ذاتها التي كانت لها السيطرة في الحقبة الاستعمارية التقليدية بما فيها القوى الاستعمارية نفسها .
- لسيب الفكري : والذي يعود الى نطور الفكر الاقتصادي الاجتماعي على المستويات
   الوطنية والعالمية وتطور الفكر السياسي والتطور العلمي والتكولوجي وما اخذ يتأتى
   عن هذا الفكر بمجمله او بجزئياته من وعى وطنى ودولى بمسألة التخلف .

وكيا يقول ميردال فإن الاهتمام بمسألة التخلف لم يكن مجرد نتيجة طبيعية للتطور التلقائي للعلوم الاجتماعية ولكنه في الأساس نتيجة طبيعية للتغيرات السياسية الجوهرية التى حدثت بعد الحرب العالمية الثانية(١).

٣- السبب الاقتصادي : والذي يعود الى تطور سوق السلع وسوق المال الدولي وتدخل بيوتات المال الدولية لتحفيز التجارة الدولية وبالتالي رفع القدرات الشرائبة للدول النامية . . ( او الدول الفشيلة الانتاج وخاصة على المستوى الدولي ) من خلال ترتيبات القروض الدولية وانتقال رؤوس الأموال الأمر الذي استدعى وجود مثل هذا التصنيف لاعتبارات متعلقة بانجاح هذا الدور وقعميمه .

إلا ان هذا التعليل لتصاعد الاهتمام بمسألة التخلف والنمو والتقده هو تعليل من الخارج اذا جاز لنا التعبير. اذ ان تعاظم الرعي السياسي الاقتصادي لدى الشعوب التي تحررت من الاستعمار وتعاظم وعبها بذاتها الوطنية او القومية ادى فيها ادى اليه الى تزايد الرعي الوطني بالمرحلة التاريخية ( في جانبها الاقتصادي الاجتماعي الفكري التكنولوجي ) واكتشاف حالة التخلف كسعة بارزة من سمات هذه المرحلة وبالتالي تزايد الوعي الوطني لتجاوز هذه المرحلة من خلال تجاوز التخلف ذاته ، خاصة وان المرحلة السابقة كانت

<sup>(</sup>١) ولد غونار ميردال عام ١٨٩٨ في منطقة غوستاف الزراعية في السويد وتوفي مساء الجمعة ١٩٨٦/٢/٢١ .

بالنسبة لمعظم شعوب العالم الثالث هي مرحلة نضال سياسي لتحقيق الاستقلال عن الحكم الاستعماري التقليدي .

إلا انه وفي الوقت الذي بدأ الوعي الوطني يتبلور تدريجياً (بالمفهوم الاقتصادي الاجتماعي لتاريخية المرحلة وتعقيداتها) وبدأت تتشكل طلائع قوى سياسية تحاول استيعاب اشكالية التخلف، سرعان ما رافق ذلك وفي معظم دول الجنوب وخاصة الصغيرة منها وفي البلدان العربية بشكل متميز :

١ ـ خلخلة في الأنظمة السياسية وفي الاستقرار السياسي تمخض في كثير من الحالات عن انقلابات. عسكرية لم يكن لديها رؤية واضحة او علمية او حتى الصبر وسعة الصدر لمجابهة مثل هذه القضايا التاريخية . وفي الوقت نفسه ليست على استعداد لقبول القوى السياسية الأخرى . واستطاعت هذه العسكريات ان ترسخ مفاهيم جديدة في علاقة المواطن بالدولة كان اكثر ما فيها :

أ- خلخلة نظام القيم الوطنية العامة المثالية وربطه بالمنفعة المباشرة .

ب - زعزعة مفهوم الولاء ليتحول من مفهوم الولاء للامة ( العربية ) ليصبح ولاء
 للدولة ثم ولاء للحكومة واخيراً ولاء للحاكم .

 ل انزلاق تدريجي خطر نحو الاعتماد على الدول المتقدمة ( الشمال ) والتي كانت مستعمرة لها في الماضي .

وخلال عمليات عدم الاستقرار السياسي وعدم نمو القوى السياسية المنظمة من جهة ، والانزلاق نحو التبعية الجديدة من جهة اخرى ، وظهور سوق الثروات الطبيعية وخاصة الثروة النفطية من جهة ثالثة ، واندفاعة الشمال لغزو الجنوب بالسلع والأموال والحدمات وكافة النواعم والحواشن التي تفرزها الماكنة الصناعية هناك من جهة رابعة احدمت ملامح الجنوب تتغير بسرعة وتكتبي حلة من المصرانية في الشكل وفي العلاقات . ونشأت في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية مجموعة من الظواهر الدولية والاقاليمية والمحلية نوجز إهمها بما يلى :

الشور الشروات المالية الكبيرة (نسبياً) في دول كانت فقيرة . وهذه الثروات ناشئة عن بيع ثروات طبيعية من مواد خام وسواها او ناشئة عن معونات مالية مقابل امتيازات .
 سياسية او عسكرية .

٢ ـ تدفق المواد الصناعية وكل ما تنتجـه التكنولـوجيا المعـاصرة من نــواعـم او خواشـن

وامكانية بيعها وتركيبها في اي مكان لأي دولة نامية بغض النظر عن قدرة اقتصادها الحقيقي .

" ارتفاع ديون الدول النامية وتزايد هذه الديون بشكل متواصل وعدم وجود ملامح في
 الأفق تشير الى ان الدول النامية والوطن العربي في طريقها الى التخلص من همله
 الديون
 الديون

٤ - التبعية التكنولوجية المتزايدة من الجنوب الى الشمال .

تدهور الانتاج الزراعي في العديد من الدول النامية ونشوء المجاعات والتي اخذت
 تقترب شيئاً فشيئاً من اطراف الوطن العربي .

في ظل ما تقدم من وقائع ، كثير منها غير معلن وكثير منها غير مدروس ، وكثير منها غير مرتبط ضمن منظومة متكاملة لتبين الوضع الحقيقي لدول الوطن العربي ( وغيره من الدول النامية ) وفي ظل مظاهر الحداثة . . والعمران . . يثور السؤال مرة ثانية :

ما هو التخلف وما هي محدداته ؟ وهل التخلف هو الاطروحة المضادة للتقدم ؟ .

التعاريف كثيرة ومختلفة . ويعود سبب التعدد الى الزاوية التي ينظر منها الى التحلف . هل هي زاوية العلم او زاوية التخلف . هل هي زاوية العلم او زاوية التحدد او زاوية التحدد الله . التروية العلم او زاوية التدرة على المضاهاة او القدرة على اتخاذ القرار . . الله .

واللافت للنظر ان طبيعة العلاقات في القرن العشرين ونظام تقسيم العمل والثروة وتكنولوجيا النصف الثاني من القرن جعلت الكثير من هذه الزوايا او الابعاد من الممكن ان تنشأ دون ان تكون نتيجة لسيرورة تاريخية جدلية بالمفهوم الاقتصادي الاجتماعي . . وهذا الامر لم يكن في الماضي عكناً إلا في حدود هامشية للغاية . .

لعل غورتار ميردال يأتي. في مقدمة المحللين لهذه الظاهرة . ولذلك لا بـأس من الاستعانة بجزء من افكاره وملاحظاته حول المؤشرات الرئيسية للتخلف وان كان هذا لا يعني بالضرورة اننا نتفق معه في التحليل كل الاتفاق . نوجز هذه المؤشرات على النحو التالى :

## ١ - تدني الانتاج

تتميز المناطق المتخلفة بتدني مستوى الانتاج وبهامشية القدرة الذاتية للمجتمع على تحقيق ارقام عالية او متزايدة من الانتاج . وغالباً ما نلاحظ ان الانتاجية متدنية ايضاً وان دخل الأسرة غير كاف لسد احتياجاتها الاساسية .

### ٢ \_ سوء توزيع الدخل

ونلاحظ ان توزيع الدخل غالباً ما يكون غير عــادل وغير متقــارب نتيجة لــوجود اقطاعيات تطغى على الانتاج وتحوله لصالح مجموعة قليلة .

## ٣ ـ بدائية انماط الانتاج وظروفه

نلاحظ ان الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي يعتمد على تكنولوجيا انتاج بدائية وجزء صغير يعتمد على التكنولوجيا الحديثة سواء في الزراعة او الصناعة وغالباً ما تكون هذه التكنولوجيا مستوردة ولا تعتمد على الابداع الذاتي للمجتمع .

## ٤ - ضعف الاستثمار

غالباً ما تكون فرص الادخار قليلة جداً وخاصة بالنسبة للسواد الاعظم من المجتمع . ويكون استثمار هذا الادخار اذا نشأ مركزاً في المقارات او في اعمال بسيطة لا تشكل في اغلب الاحيان تطويراً للاعمال القائمة ، وانما هي تقليد لما هو موجود او هو توسيم لنفس النمط .

#### ٥ \_ اختلال الاستهلاك

تكون القدرة الاستهلاكية اما ضئيلة بسبب انعدام القدرة الشرائية والبحث فقط عن البقاء . واما في حالة الشروة المتاتية عن عمليات غير انتاجية حقيقية فيإن الاتجاء الى الاستهلاك غالباً ما يكون غير متوازن ، ويشمل اي شيء عا يمكن ان يتوفر في الاسواق دون الاسكون عن حاجة حقيقية او تلوق اجتماعي او مستوى ثقافي (١) .

#### ٦ - تخلف العلاقات

تسود في المجتمعات المتخلفة علاقات متخلفة تشمل انظمة العمل وعلاقات الانتاج ومستوى الدقة والانضباط حين يكون العمل في وحدات صناعية . كما يسودهما ارتباط شديد بالقماع الى الدرجة التي تجعل الانطلاق الى آفاق جديدة شيئاً بالغ الصعوبة ولا يحدث الا من خلال قوى قاهرة . يضاف الى ذلك سيادة الاعتقادات الغيبية التي تقدم

<sup>(</sup>١) لقد ساعدت وسائط الاعلام والنقل والانصال ان يكون الإستهلاك في كثير من الدول النامية وفي الوطن العربي بشكل خاص مقترناً قاماً بما هو متاح شراؤه من الشمال الى الدرجة التي فقد الاستهلاك اصالته الإحتماعية وعدداته الثقافية او ضروراته بأي مقياس من المقايس الجادة سوى الثقلية والتظاهر والتفاخر والانسياق وواء الدعاية . ينطبق الحال على المجتمع الاسود في امريكا وعلى مجتمعات جنوب اسيا .

تفسيرات جاهزة غير علمية في جو من ضعف العمل اليدوي وخضـوع لسيطرة السلطة وتحكم السلطات بشكا, جماعي .

### ٧ - هزالة المؤسسات

وهي من المؤشرات التي اعطاها ميردال ، كمالم اجتماع بالاضافة الى دوره كاقتصادي ، اهمية كبيرة . ونحن نشاركه هذه الأهمية ونعتقد انها من اعقد الاشكاليات التي تفاقمت على مدى التاريخ العربي الى الدرجة الذي اصبح ضمير الأمة لا يرى حرجاً في تسير شؤون الدولة على شتى المستويات من خلال المبادرات الفردية والتركيبات المؤقتة والتجميعات العشوائية .

ان قرى الركود ، الركود في المؤسسات القائمة على هزالتها تجعلها هشة سريعة الكتمر بيد السلطان ، او تجعلها رجعية متخلفة تمترس خلف السلطان وتحتمي به وتتأخر عن الجماهير بالمطالبة بالتغيير والتطوير وتقدم التبريرات الاخلاقية والايديولوجية لكل ما يصدر عن السلطات دون ان يكون لها ولاء حقيقي لموقف معين او لنظرية معينة سوى البقاء والاستمراد (١٠)

## ٨ ـ ركود الثقافة

وبالرغم من أن المعاير الثقافية هي من أكثر المعاير اشكالية إلا أن البلدان المتخلفة تتميز بعدم التجديد الثقافي واجترار الفكر والايديولوجيا والدوران في حلقة التاريخ الثقافي من فنون وافكار واداب . وغالباً ما تكون ثقافتها صدى للماضي متمحورة حول قضايا مزمنة لم تساعد حالة التخلف على تجاوزها وحسمها وبالتالي فهي تطفويين الفيئة والأخرى ولكن دون تجديد .

#### ۹ ۔ تدنی الحدمات

لقد كان تدني مستوى الخدمات العامة وضعف البنية التحتية كمان حتى بدأية الخمسينات سمة تُميَّزة لجميع الدول المتخلفة . وكان هذا التدني في جوهره تعبيراً عن حالة الفقر التي تعيشها شعوب هذه الدول . إلا ان ظهور الثروات الطبيعية كسلعة قابلة للتداول

<sup>(1)</sup> لقد وجه نقد كبير الى تحليل ميردال وخاصة في تطغين : الأولى عدم تركيزه او الشارته الى العوامل الخارجية في التخلف ( الاستعمار قوى الاحتكارات الاجنية ) والثانية تركيزه على جانب النواهم ( التربية غير العقلية ، الفكر. الغ ) كشرط مسبق لتجاوز التخلف . وها يقترب من النظرة المثالية . ومع هذا تبقى دواسات ميردال واحدة من أهم المدراسات في هذا المجال . انظر الوليكاتوفسكي ، باللوف ، أسيا تختار .

في السوق الدولي قد ساعد في بعض الأحيان وخاصة في الاقطار القليلة السكان نسبياً على رفع مستوى هذه الخدمات وعلى انشاء بنى تختية جيدة في بعض الاقطار وحتى ممتازة في اقطار اخرى .

#### ١٠ ـ ضعف التطوير

بسبب احتلال موضوعي العلم والتكنولوجيا دوراً بارزاً في تعجيل عملية التطوير وفي تعجيل عملية التغيير وفي تحفيز سيرورة التقدم ، ولكون هاتين الادارتين اصبحتا جزءاً اساسياً من « نظام » تجاوز التخلف « فإن تطوير القدرات العلمية والتكنولوجية المحليـة اصبح مؤشراً من مؤشرات التقدم »

تتميز الأقطار المتخلفة بضعف جهبود التطوير العلمي والتكنولوجي الذاتي للمجتمع . ونجد ان الاهتمام بالتغييرات الجذرية في هذا المضمار ضعيفاً وسطحياً في كثير من البلدان نجده شكلياً (١) .

## ١١ - تدنى الكفاءة الادارية العامة

نلاحظ في الاقطار المتخلفة ان كفاءة الأجهزة الادارية متدنية ولا تصل في متوسطها الى ١٥٪ من كفاءة الانظمة المشابهة لها في الدول المتقدمة٢٧ يشمل ذلك ادارة الاجهزة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية . وكل شيء تقريباً . وهذا ينعكس بدوره على بطء اتخاذ القرار وبالتالي بطء عملية صنع الواقع وصنع المستقبل .

بعد عرض هذه المؤشرات العامة لظاهرة التخلف يصبح من الضروري حين دراسة الحالات الخاصة النعرف على و اعراض التخلف ، بشكل اكثر عمقاً وتأكيداً في اطارين :

الأول : القطر ذاته : موضوع البحث بكل حيثياته الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والسكانية . . اليخ .

الثاني: القطاع ذاته: كأن نبحث في القطاع الاقتصادي فنتعرف على تخلف الانتاج

<sup>(1)</sup> مع ألمّا لا ندعو الأخذ الارقام الاحتمائية بصورة دوضائية إلا انه من المفيد ان نذكر ان معدل الانفاق العلمي على الدول العسائية المقادم يصل في معدله ( وارسط الثمانيات ) ٥٥ دولاراً للقرد في السنة ويصعل علي الولارية دولارات وفي اسرائيل ١١٠ عولاراً في حين الدون غ ولارات وفي اسرائيل ١١٠ عولارات وفي اسرائيل ١١٠ عولارات، ومقدا يعني ان الاحتمال لتعميل الاحكانات العلمية والتكولوجية ليس جزءاً اساسياً من صياسة المعولاة. ان متوسط الانفاق على البحث والتطور في البلاد العربية لا يعدى ٢٠ دولار للفرد في السنة .
(٢) ابراهيم يدران ، مشكلات العلوم والتكنولوجية في الوطن العربي ، دار الشروق حيان ١٩٨٥.

الصناعي وتخلف الانتاج الزراعي . . الخ او نبحث في القطاع الثقائي او الاجتماعي . مع التأكيد بطبيعة الحال على ان اياً من هذه القطاعات لا تشكل كياناً قائماً بذاته وانما هو جزء من نظام ديناميكي مترابط ومتفاعل جدلياً بالنوع والزمن .

وقبل ان ننتقل الى موضوعة التقدم لا بد وان نتناول بشيء من الاختصار الشديد مسألة أساسية تتعلق بالتخلف . ألا وهي اسباب التخلف او التفسير التاريخي لمظاهرة التخلف</> . لقد كانت ولا تزال اسباب التخلف او التفسير التاريخي له واحدة من المسائل الكبرى التى اختلف عليها الباحثون . وفي اعتفادنا ان اسباب الاختلاف تعود الى :

- تركيز الاهتمام من جانب الباحث على مقولة واحدة واعتبارها هي الأساس.
- كون التخلف مرتبطاً بالبؤس والمعاناة فقد اتجه بعض الباحثين وخاصة « الغربيين » الى طرح نظريات تحاول ابعاد مسؤولية الغرب الأكثر تقدماً والأقل معاناة عن احداث هذا التخلف او المشاركة في صنع الحاضر البائس للدول المتخلفة .
- كون التخلف في النهاية هو تخلف اقتصادي في احد جوانبه الرئيسية جداً وكون التقدم في
   النهاية هو تقدم اقتصادي في احد جوانبه الرئيسية جداً فقد اتجه بعض الباحثين الى تحليل
   اسباب التخلف من خلال احتياجات التقدم . وبالتالي ظهرت نظريات تعزو التخلف
   لغياب النموذج الغري للتقدم .
- ولكون الجانب الاقتصادي يحتل الأهمية التي اشرنا اليها اعلاه فقد ركز بعض الباحثين
   على اعتبار النهب الاقتصادي الذي تعرضت له الدول المتخلفة خلال حقبة الاستعمار
   مسؤولًا عن هذه الظاهرة التاريخية
- وهناك بطبيعة الحال النظريات التي تنطلق اساساً من موقف ايديولوجي معين وبالتالي
   عاول هذه النظريات ان تكون و المنفذ العلمي ، لهذا الموقف الإيديولوجي .

ان التخلف بحكم طبيعته كظاهرة اجتماعية اقتصادية هو حصيلة مركبة معضدة وتاريخية لمجمل الاسباب والعوامل التي تتداخل بصورة جدلية في اطار التاريخية الخاصة اولاً للمجتمع او القطر موضوع التخلف وفي اطار التاريخية العامة للمجتمع الانساني . والاشكالية الأساسية في تحليل التخلف انه كثيراً ما يكتفي المدارسون بدراسة وتحليل الاسباب العامة والتي هي بمجملها صحيحة ولكنها ليست كمافية في غياب الدراسات

<sup>(</sup>١) انظر دراستنا المفصلة حول الموضوع في كتابنا : حول التخلف ( تحت الطبع ) .

الخاصة . بمعنى ان هناك اسباب عامة ساعدت على تخلف الهند كما ساعدت نفس هذه الأسباب على تخلف اقطار الوطن العربي . إلا أن التخلف الخاص للوطن العربي قد خَلقته وبلورته التاريخية الخاصة للوطن العربي ( بالمفهوم الشامل والمعمق جداً ) كما أن تخلف الهند ليس كافياً لفهم تخلف اقطار الوطن العربي وان كان هناك قاسم مشترك كبير بين الحالتين .

ان اهمية هذه المسألة ليست من باب تحصيل الحاصل او تاذيد المعروف . الأهم من ذلك كله في اعتقادنا هو : ان فهم التخلف واسبابه وتفسيره في اطار التـاريخية الحـّاصة المعمقة دراسة وتحليلاً هو المدخل الصحيح لامكانية وضع النموذج الحاص للانعتاق من التخلف وخلق المستقبل وصنعه بشكل يكون قابلاً للتطبيق والتحقيق .

ولعل الاسباب الرئيسية التي تكمن وراء فشل المجتمعات المتخلفة تجاوز التخلف 
تعود فيها تعود اليه الى فشل هذه المجتمعات في فهم « التخلفية الخاصة بها » والاكتفاء 
بالنظر الى التخلفية العامة المشار اليها في الادبيات المختلفة ابتداء من اعمال توركس 
ومروراً بأفسينيف واوسكار لانجه وميردال ولويس وروستو وهيرشمان وغيرهم . ليس 
لأن اعمال هؤلاء الباحثين غير صحيحة او لا تكشف جزءاً من الحقيقة ، ولكن لأن النماذج 
التي يتم استنباطها هي النماذج العامة الصعبة التطبيق اذا لم تكيف لتتلائم مع التخلفية 
الخي يتم من هذا الاطار فقد ركز العديد من المفكرين العرب المعنين بالموضوع على 
الاهتمام بالنظريات العامة وقليل اعطى الاهتمام والتحليل المعمق الخاص بالوطن العربي 
في محاولة لاغناء النموذج العام وتطويره ليصبح نموذجاً عربياً واقعياً سواء عند تفسير التخلف 
او عند وضع غرفج التقدم .

يمكن تقسيم النظريات التي حاولت تفسير ظاهرة التخلف الى مجموعات رئيسيـــة ثلاث :

المجموعة الأولى (مجموعة نهب الشروات) : والتي ترجع النخلف الى اسباب الاقتصادي لثروات الدول المتخلفة والى تحريف مسارات نموها وتقويض تكويناتها الرأسمالية وتشويه انماط انتاجها واستهلاكها وذلك خلال حقبة الاستعمار التقليدي ثم الحقبات التي تلته . وكان ذلك نتيجة للتطور التاريخي للرأسمالية الغربية بكل الحيثيات الاقتصادية السياسية المعروفة . وتميل الى هذا التقسير جميع الباحثين الماركسيين وسواهم من هفكرين يساريين(١٠) . ولكن هذه النظرية لا تفسر اسباب تخلف كبانات أو اقاليم معينة داخل دول متقدمة مثلاً .

المجموعة الثانية ( مجموعة الحلقة المفرغة ) : وهذه المجموعة ترجع التخلف الى ان المجموعة التخلف الى ان المجموعة التخلف على ان المجتمعات المتخلفة تدور في حلقات مفرغة اقتصادية واجتماعية وسياسية . فالتخلف يجمل قدرتها على يجملها فقيرة والفقر يخفض مستوى الدخل وانخفاض مستوى الدخل يجمل قدرتها على تكوين رأس المال ضيلة وهذا بدوره يجمل الاستثمارات الرأسمالية ضيلة وبالتالي فإن توسع الانتاج يكون محدوداً . وهكذا بنقى هذه المجتمعات تدور في حلقة مفرغة (١) ، ولكن هذه النظرية لا تفسر بدورها اسباب تخلف مجتمعات لديها فوائض مالية هائلة مثلاً .

وبالرغم من ان ظاهرية المسألة صحيحة ولكن الضعف الاصاحي في هذه النظرية هو ذلك الافتراض الميكانيكي للعملية الاقتصادية الاجتماعية . اضافة الى ذلك فإنها توحي بأن كسر الحلقة المفرغة يمكن ان يتم بسرعة من خلال الاستعانة برؤوس الأموال الخارجية ( الاجنبية ) وهذا ما انزلقت فيه العديد من الدول النامية ولا تزال تفعل . ومع ذلك فإنها لا زالت في اطار من الحلقة المفرغة ولكن على مستوى اكثر رفاهية (٢) .

المجموعة الثالثة (مجموعة النمو المتوازن): والتي ترجع حالة التخلف الى نشوء 
نوع من الركود بسبب توازن العناصر الاقتصادية الاجتماعية . فقصور التركيبة مجعلها غير 
قادرة على تخطي ذاعما والانتقال خطوة الى الامام . فهي تركيبة تم في حالة مستقرة او متوازنة 
شبه مستقرة . فالقرى الاجتماعية والتكوينات المالية الدافعة باتجاه الناء يقابلها في الوقت 
نفسه قوى مضادة وانفاق على الاساسيات بجعل الاستثمار في التوسع وفي زيادة الانتاج امرا 
غير ممكن . وبذا فإن المجتمع مجافظ على حالة من التوازن ليست مستقرة تماماً ولكنها شبه 
مستقرة ولذا فإن عمليات النمو والتقدم بطيئة للغاية (") . ويقوم مفهرم التوازن اساساً في 
هذه النظرية على دعامتين الساسيتين الأولى الاستثمار بوصفه القرة المحفزة لزيادة الدخل 
والثانية النمو السكان بوصفه القوة المعاوقة لهذا النمولائي . وهذه النظرية قد تعبر عن

<sup>(</sup>١) من ابرز اصحاب هذه النظرية الاقتصادي الامريكي راغنار نوركس.

 <sup>(</sup>٢) هناك ادلة كثيرة على إن الحلقة المفرغة هذه يمكن كسرها داخلياً من خلال دور الإنسان ومن خلال وعيه السياسي
 او الاقتصادي وبالتالي تكوين رأس المال حتى مع انخفاض مستوى الدخل.

<sup>(</sup>٣) من الضروري ان نين هذا المقصور بالتوازن هو حالة التعادل الديناميكي Dynamic Equilibrium في حين ان الاستقرار يقصد به Stability وشبه المستقر Stable والتفسير مستعار من علم المكانيكا ، أذ ال حركة الانتاج قد وصلت الى نوع من التوازن ولكن الحالة الاجتماعية الاقتصادية ليست بالضرورة مستقرة . أي أمام الولد قوى مضادة تعهدها الى حالة الاستقرار فيها لو يدرث عاولات لا تحراجها عن الاستقرار . بل حسب هذه التظرية انها مترزة رشبه مستقرة بحيث يمكن ازاحتها عن حالة الاستقرار بلاخال عوامل خارجة ( مثل رؤوس الأموال) ).

 <sup>(</sup>٤) هذا بطبيعة الحال لتبسيط بالغ للمشكلة . وقد دلت التجربة وخاصة لدى الدول النفطية على انه رغم زيادة =

حالات محدودة من التخلف .

وعلى الرغم من ان هذه المجموعات الثلاث تغطي جوانب هامة في تفسير ظاهرة التخلف إلا ان اياً منها بمفرده غير كاف لتفسير الظاهرة ، وغير كاف في عين الوقت لاستنتاج النموذج العملي للخروج من التخلف . فمها لا شك فيه ان النهب الاستعماري لثروات الدول المتخلفة وتشويه اقتصادها لعب دوراً هاماً في تعمين حالة التخلف وتأكيدها ولكن السؤال الذي قد يبدو ساذجاً ولكنه ذو اهمية في الوقت نفسه هو :

هل كان من المتوقع لدول الجنوب المتخلفة ان تكون هي الدول المتقدمة لو ان حركة الاستعمار لم تقم ؟؟ ولماذا اساساً لم يقع العكس ؟ . . كذلك حتى بعد ان انحسر الاستعمار وظهور ثروات جديدة لماذا لم يتحقق التقدم او لم يبدأ تجاوز التخلف في العديد من الدول النامية ؟ . . . كذلك لماذا ران التخلف على العديد من المجتمعات رغم انها لم تستعمر . . ؟

هذه التساؤلات ليس الهدف منها هو انكار او تقليل اهمية الدور الاستعماري القديم او الجديد في تعميق التخلف وتكريس التخلفية الحاصة وتشويه مسارات اقتصادات الدول المتخلفة . . ولكن من الواضح ان هذا الجانب لا يشكل كامل الاجابة على هذه القضية الهامة .

فإذا انتقلنا الى المجموعة الثانية ونعني بها مجموعة الحلقة المفرعة وبالرغم من دفاعات اصحابها عنها الا ان هذه النظرية اولاً لا تشكل استنباطاً خاصاً بالتخلف وانما هي تطبيق خاص لمفهوم عام يصب في النهاية في مفهوم العلاقات الميكانيكية التي تلصق خطأ بالتاريخ . ونلتقي في الوقت نفسه مع المجموعة الثالثة . هناك العديد من الظواهر التي يمثل مظهرها حلقة مفرعة او نمواً متوازناً بعمورة او بأخرى : فالفقر يولد المرض والمرض يعيق القدرة على الانتاج وبالتالي يؤدي الى استمرار الفقر . . اما كيف نشأ الفقر اساساً ونشأ التخلف بادىء ذي بدء فلا تستطيع المجموعتان ان نجيبا على ذلك اجابة مقنعة وعلمية شاملة .

الدخل الفردي والوطني بكميات ضخمة للغاية ورغم عدم وجود انفجار سكاني بالمعنى الحقيقي يجتمع او
یقضي على تراكم رأس المال واعادة الدخل القومي والفردي الى وضعه المستقر السابق رغم كل ذلك فشلت
العديد منها على وضع اقتصادها في مسار النمو وفي تجاوز التخلف بالرغم من مرور بضعة عقود على هذا
التراكم .

انظر عمرو محيى الدين، التخلف والتنمية ، دار النهضة العربية ، بيروت ١٩٧٥ .

#### ٧ - ٤ حول التاريخية البيئية

من النظريات الهامة التي وضعت لتفسير نشوء ظـاهرة التخلف نـظرية الحتميـة الجخرافية . وقد اشار اليها عدد من الباحثين . ولكنها لم تؤخذ مأخذاً جاداً ربما لسببـين رئيسيين :

السبب الأول : إنها بالشكل الذي وضعت فيه كانت تفتقر الى البعد الاقتصادي وتفتقر الى البعد التاريخاني . ولذا فقد تناولت الحياة الاجتماعية للانسان من منظور مبسط يقترب اكثر من نظام الحياة للكائنات الأخرى الأقل رفياً .

السبب الثاني: انها ترعرعت في اوج الحقبة الاستعمارية التقليدية وأستعملت « لتبرير » استعمار المجتمعات المتقلمة للمجتمعات المتخلف ظاهرة خاصة حتمية لتلك المجتمعات لا يجب ان تُسأل عنها او تُحاسب عليها المجتمعات المتقلمة.

ان مؤدى نظرية الحتمية الجغرافية كها هو معروف يمكن تلخيصه بما يلي :

- ١ ان الغالبية الكبرى للدول المتخلفة تقع في د الجنوب ، أي في المنطقة الحارة او الحارة المعتدلة بينها تقع الدول المتقدمة في الشمال اي في المنطقة الأقدرب الى البرودة ثم الماردة .
- ٢ \_ ان هذا التجمع ليس عرضياً ولا عض صدفة . ولا بد انه قد تأثر في سيرورة التطور لمذه المناطق باللفهوم الاقتصادي الاجتماعي . فالمناطق الحارة هي اما صحراوية جافة فقيرة الموارد فقيرة الامكانات الزراعية واما مناطق رطبة حارة تنبت فيها المحاصيل والاشجار المتعددة الاغراض وإما شيء وسط ما بين ذلك .
- ٣ ـ تتميز المناطق الحارة جافة كانت او رطبة بانخفاض انتاجية الكائن الحي وانخفاض
   كفاءته وضعف الاستمرار ، وبالتالي فهي بيئة داعية للكسل وفارضة له .
- ٤ \_ ان الفرص المتاحة للانتاج هي اما صعبة ، واما غير شديدة الضرورة ، مما يجعل الفرصة ايضاً للنمو المتسارع الذي يؤدي الى نوع من الانقلاب او الانطلاقة (حسب تعبير روستو) فرصة ضئيلة او معدومة .

ان اهم الانتقادات التي جويهت بها هذه النظرية تتلخص في ما يلي :

- أ وحت النظرية بنوع من الجبرية . وبالتالي فإن هذه الجبرية اذا سحبت على المستقبل ،
   تعني ان مستقبل شعوب المناطق الحارة او شعوب الجنوب هو مستقبل ميؤوس منه .
- ب ـ ان الحضارات القديمة الهامة التي عرفها العالم قد بدأت وترعرعت في المناطق الحارة ولم تظهر في المناطق الباردة حيث التقدم الآن قد امتدت جدوره الى الأعماق مما يوحي بأن التعارض او التضاد بين التقدم والبيئة الحارة ليس قائماً وليس دائماً . وليس تاريخياً .
- جــ ان هناك مناطق حارة جنوبية قد تجاوزت التخلف بل وبعضها قطع مراحل واسعة في
  سيرة التقدم مثل جنوب افريقيا واستراليا وبعض المناطق الجنوبية من الولايات المتحدة
  الامريكية . كها ان هناك بعض المناطق في الشمال تعتبر متخلفة ( بمفهوم نسبي ) مثل
  جنوب اليونان وايطاليا واجزاء من تركيا .

وللتغلب على نقاط الضعف التي تضمتنها نظرية الحتمية الجغرافية اصبح لا بد من تطويرها الى نظرية اقدر على تفسير نشوء التخلف وتفسير استمراره وسيرورته . ان النظرية المطورة تأخذ بعين الاعتبار الجانب البيثي كجزء من حركة التاريخ ولذا اسميناها : التاريخية البيئية . لتشمل البعد البيثي بمناه العام الجغرافي والمطبوغرافي وغير ذلك من معطيات البيئة بكاملها بما في ذلك الجزء الذي لا يظهر على سطح الأرض . اما المفهوم الجبري من المحتمية الجغرافية فإننا ننفيه كجبرية ميكانيكية ليتحول الى حركة تاريخية وتكون البيثة وسطاً يتفاعل فيه التاريخ المادي للانسان بكل خصائصه الجدلية . ومن هنا تصبح البيثة جزءاً من عناصر السيرورة التاريخية .

ان نظرية التاريخية البيئية لا نقدمها في هذا المقام مبتعدين عن الهدف العملي للبحث بكامله ولكن اهتمامنا بها يعود الى امور عملية واقعية لا يمكن تجاهلها او التغاضي عنها على النحو التالى :

- ١ ـ ان اكثر من ٩٥٪ من مناطق الوطن العربي تقع ضمن « الجنوب » اي المناطق المعتدلة الحارة . وبالتالي فإن كان للتاريخية البيئية دور في التأثير على التخلف ( كها ندعي ) فإن الوطن العربي سيكون متأثراً بذلك التأثر الواضح الذي يستحق الاهتمام .
- ان كون جميع الاقطار المتخلفة في الجنوب المعتدل الحار وجميع الاقطار المتقدمة في
  الشمال البارد لا ينبغي ان يترك دون ملاحظة ودون تقييم ادائي واقتصادي خاصة في
  الحقبة التي يتعرض فيها الجنوب الآن للغزو السلمي القادم من الشمال المعتدل البارد
  والذي يشمل النواعم والخواشن في آن معاً.

سـ ان التقدم العلمي والتكنولوجي الذي تراكم في اطار التاريخية العامة يمكن ان يُستخدم لتغيير البيئة وتهذيبها وتطويعها اذا كان لها دور في سيرورة التخلف ؛ بدلاً من تجاهل ذلك واعتباره كأن لم يكن او كأنه ليس موجوداً . وبذا يمكن تأكيد وتأصيل هذا الاتجاه من المجهودات ضمن نشاطات المجتمعات الجنوبية : ونعني به النشاط الموجه للتغلب على معوقات البيئة .

# اولاً من حيث الحتمية :

اذا اخذت الحدمية بمفهوم جبري في اطار امكانات الماضي البعيد(') فإن مبررات الاخذ بالمفهوم الحدمي انداك بمكن أن يكون لنا وفي ايامنا هذه مفهوماً: ولكن ، ليس بالضرورة أن يكون هذا المفهوم واقعياً وقائياً أذا نظرنا نحن الى و مستقبل ، الجنوب بمكاناتنا وامكانات المستقبل المتاحة . هذا من جهة . ومن جهة ثانية الإن التأثير السببي الذي تدخله البيئة بمفهومها العام الشامل امر لا يكن اهماله لانه يتدخل في جوهر النشاط الاقتصادى الاجتماعي للفرد وللمجتمع من حيث:

#### أ\_ الانتاحة

- ب \_ القدرة على التواصل والمثابرة .
- جــ التأقلم او التوفيق بين مزيد من الجهد البشري وبين متطلبات البيئة .
- د\_ عمر المواد وقدرتها على البقاء وادائية هذه المواد المتأثرة بعمليات الانهاك الحراري
   المتواصل .
- هـ التأثير التفسي والسلوك الذي تتركه درجات الحرارة المترفعة على الفرد وعلى الجماعة
   والدورات الحرارية
  - و\_ الاجهاد الناشيء عن درجات الحرارة وعن الدورات الحرارية .
- ز\_ قدرة العوامل المضادة للانسان من جراثيم وحشرات وهوام على التعايش والتكاثر في
   البيئة الحارة .
  - ح \_ غياب ضرورة الاتقان وصعوبة تحقيقه وبالتالي الاتجاه نحو ﴿ القبول ﴾ والرضا .
- ط ـ وجود المقومات الأساسية للحياة والبقاء في صورتها البدائية والمتمثلة بوجود ماء ونبات وبالتالي انتفاء او ضعف ديناميكية الضرورة .

 <sup>(</sup>١) كأن نتخيل و ارخميدس الاغريقي ينظر في ومستقبل ، شعوب المناطق الحارة أي شعوب الجنوب .

اذا اخذت هذه الاعتبارات وتأثيرها الديناميكي في سبرورة التخلف ، نجد انها تشكل في محسلتها نظاماً فرعياً مضاداً يولد سيرورة مضادة او معيقة لتصعيد وتاثر الابداع الفكري والذهني سواء على الاقتصاد ، او سيرورة مضادة او معيقة لتصعيد وتاثر الابداع الفكري والذهني سواء على مستوى الفرد او على مستوى المجتمع . ومثل هذا النظام الفرعي يصب في الجدلية المادية برمتها وبأبعادها المختلفة . ومن هنا لا ينبغي اهماله لأن مثل هذا الاهمال يعني تجريد المعملية الجدلية المادية حركة التاريخ الوليتاريخية الخاصة على وجه الدقة من اطارها البيثوي المعملية الجدلية المادية حركة التاريخ الوليتاريخية المختلفة . وبطبيعة الحال لا ندعي ان المادي التريخية البيئية المبادي المستقبلي . . اما الزعم بأن العامل في صنع الانسان هو البيئة الاجتماعية ومستوى التقدم الثقافي والتعليمي وليس البيئة الجغرافية ، فإن ذلك صحيح في مرحلة ما بعد التخلف وبعد ان يكون المجتمع قد تجاوز المرحلة . . اما قبل ذلك فإن البيئة الاجتماعية ذاتها ومستوى البيئة الى الدرجة التي تكون في بعض الاحيان نتاجا في من تتاجا فيها .

# ثانياً من حيث ظهور الحضارات القديمة

كما هو معروف فإن بدايات الحضارة الانسانية نشأت فعـلاً في المناطق المعتدلة الحارة . ومثل هذه الحضارات سبقت نشوء حضارات ممثلة في المناطق الباردة . فكيف نفسر ان التخلف الآن هو في الجنوب وان التقدم قد اصبنح في الشمال وتمـركز وتجـذر هناك ؟؟

## وفي هذا نقول :

ان ظهور الحضارات والمدنيات الأولى في المناطق الحارة المعتدلة امر متوقع للغاية . يتوفر شيء من الغذاء نباتياً او حيوانياً وبعض الماء . . وتصبح الحياة ممكنة والاستمرار يتوفر شيء من الغذاء نباتياً او حيوانياً وبعض الماء . . وتصبح الحياة ممكنة والاستمرار قاتياً . في المناطق المعتدلة الحارة بمكن لظل الشجرة ان يكون ماوى ، ولثمرة جوز الهند ان تكون غذاء كاملاً . . الخ . ومن هنا فإن البيئة الحارة المعتدلة تتوفر فيها شروط الحياة البدائية . . ولذلك لم يكن عجبياً او غير متوقع ان تكون و البدايات ، بدايات الحضارة في المناطق الحارة المعتدلة . . ان البدايات لا تتطلب الجهاد الشاق . . المبرمج . . ولا تتطلب اساليب البقاء المعقدة . ولذا نشأت الجضارات الأولى في المناطق المعتدلة الحارة ، وعلى شطآن الأنهر حيث الماء . . وحيث النبات . . وما بعد ذلك فهو امر اقل اهمية . . نجد ذلك في مصر وفي الهند وفي العراق . . الخ .

شكل (٧ - ٣) منحني الانتاجية في الشمال والجنوب

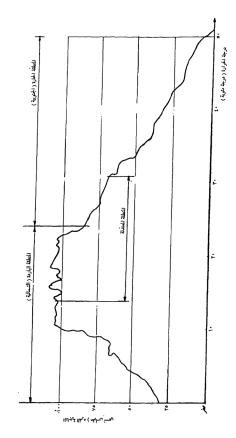

وبدأت الحضارة الانسانية تظهر في تلك المناطق، وبقليل من الجهد الانساني المتنامي بدأت عجلة التقدم في الدوران . . وهكذا استطاعت البيئة ان تعطى الفرصة « للتقدم والانطلاق ولنشوء الحضارة في القديم في المناطق الحارة المعتدلة . اما في المناطق الباردة فإن البيئة في المناطق الباردة تصبح اكثر ملائمة او اقل صعوبة واقل معاوقة ولكن ببطء ، لأن كل خُطوة تقدم كانت تتطلب تفوقاً واضحاً ضد الطبيعة غير ان البيئة في المنـاطق الحارة في الحقبات الأولى للحضارة الانسانية لم تكن قابلة للتطويع . . في عين الوقت فإن التقدم كظاهرة اجتماعية اقتصادية يعني في احد جوانبه او في دور الانسان فيه يعني مزيداً من الجهد ومزيداً من الانتاج . . بمعنى اخر ان ديناميكية التقدم ، او ديناميكية التغير حتى يصبح تقدمأ تتطلب اساسأ وبالضرورة تواجد ديناميكية اقتصادية اجتماعية متصاعدة متنامية ودون تواجد مثل هذه الديناميكية الاقتصادية الاجتماعيـة تتلاشى صيــرورة التقدم . . وخلال تلك الحقبات فإن تصعيد الديناميكية الاقتصادية الاجتماعية كان يعني بذل المزيد من الجهد الانساني العضلي ( لعدم وجود الأجهزة والمعدات ذات القوى المحركة ) والجهد الانساني الذهني . كل ذلك في عمق تلك البيئة . . وجهاً لوجه معها . وبتصاعد الجهد الانساني يتصاعد التقدم من جهة وتتصاعد المعاوقة، والانهاك المضاد من قبل البيئة من جهة اخرى . ان المجهود العضلي في البيئة الحارة يؤدي الى ارتفاع حرارية الجسم في بيئة غير قادرة على تبريد هذه الحرارة في حين ان نفس هذا المجهود في منطقة باردة سوف يساعد الجسم على البقاء لأنه يولد الحرارة التي يحتاجها والتي يفتقدها في البيئة الخارجية . ونستطيع تعميم هذه المعادلة على معظم النشاطات الانسانية(١) . .

وكان السؤال وهو لا يزال قائياً . . الى متى يستطيع الانسان في البيشة الحارة ان يصاحد جهوده قبل ان يصل حد الانهاك . . . ؟ كم عدد الساعات التي يستطيع ان يممل خلالها بانتظام ؟ كم يستطيع ان يتحكم في كل جزء من طاقته كياً ونوعاً حتى يستطيع ان يتحكم في كل جزء من طاقته كياً ونوعاً حتى يستطيع ان يقداً من الاتقان ؟ وهكذا . . . تقدمت الحضارات في البيئة الحارة حتى وصل الأمر الى نوع من السقفية » . . اعلى من ذلك السقف لا يستطيع النسان ان يحقى تقدماً إلا من خلال الجهد والاجهاد الذي قد لا يقوى عليه . . . وهذا ما

<sup>(</sup>١) لا نريد الدخول بالتفاصيل البيولوجية والسلوكية والفيزيولوجية والاجتماعية الناشئة عن تزايد الجهود في البيئة الحارة مقابل تزايدها في البيئة الباردة . . ولكن الواضح ان الرقي والتصاعد في الانتاج كما ونوماً يتطلب التصاعد في بذل الطاقة من الانسان والقدوة على احتمال نتائجها . . وكلم كانت البيئة قادوة على تقديم الظروف المناسبة لامتصاص فانض الطاقة الانسانية او نتائجها الثانوية استطاع الانسان الاستمرار والتواصل .

نلاحظه فعلاً . . ان معظم الحضارات القديمة قد وصلت الى سقف لم تستطع ان تتجاوزه الا في حدود ضئيلة . . وبعد ذلك الحذت تكرر نفسها وتكرر ذاتها . . لأنها قد وصلت الى امكانات قصوى ووصلت الى حالة من التوازن . . وهو ايضاً توازن مستقر ضمن التاريخية البيئية (١ ) . وخلال هذا التكرار اخذت بالانحدار بسبب نفوق القوى المضادة وعلم القدرة على المجابة . اما في المناطق الباردة فإن كل مزيد من الجهد كان يعطى نتائجه الموافقة لمزيد من التاقلم مع الطبيعة ومن هنا كان التصاعد عكناً ومتواصلاً .

وواضح اننا هنا نحاول تفسير سبب سبق المناطق الحارة في احتضان الحضارات ولا نحاول ان نسرد كامل السيرة الحضارية منذ القديم وحتى الحاضر او المستقبل<sup>(٣)</sup> . .

ما تستطيغ ان تتموف عليه من مفاهيم خىلال السطور السابقة هـو ان المقاوصة والمعاوقة لولادة حضارة المناطق الحارة ولطفولة هذه الحضارة كانت معتدلة او واهنة وبذا استطاع انسانها ان يتطلق . . إلا انه كان في الوقت نفسه ينطلق في بيئة او وسط يقوم على ديناميكية الانهاك المتولدة عن الدورية الحرارية ودورية الرطوبة وغيرها من الظواهر التي تحملها السئة الحارة .

ولأن ولادة حضارته وعناصر بقائه هي بطبيعتها سهلة وميسرة لذلك فإن نمو عدد السكان كان متميزاً بالكثرة . . ( وان كان يقابل الولادات الكثيرة وفيات كثيرة بسبب الامراض وغيرها ) وبذلك بدأت اعداد مجتمعات المناطق الجنوبية تتزايد في الوقت الذي فرضت عليها البيئة نوعاً من السقفية . . وبالتالي بدأ الاختلال . . واخذ النمو يتباطأ او يتحول الى نقصان . . وبدأ الصعود يتحول الى مراوحة ثم بدأ يتحول الى انحدار وتخلف . هذا في عين الوقت الذي بدأت هذه المجتمعات اولاً تتعرض فيه للانهاك الاقتصادي والبيولوجي من جراء الحروب التي تولدت لها عركاته الاقتصادية الاجتماعية بالمفهوم الجدلي للتاريخ ؟ وثانياً تتعرض فيه للانهاك من جراء الكوارث الطبيعية والمجاعات والامراض التي تقنك بأعداد هائلة من الناس وثالناً بدأت على فترات متقطعة ( ثم مكنفة فيا بعد ) تتعرض لغزوات مجتمعات الشمال الأكثر صلابة والأشد عوداً والأحدث ميلاداً .

<sup>(</sup>١) غنى عن التنويه اننا لا نفصنل هذه السيرورة او النظام الجزئي وهو التاريخية البيئية عن السيرورة التاريخية بكاملها ولا ندعي ان ذلك كان يتم بشكل ميكانيكي . وائما المقصود هنا تبيان الدور الهام الذي كانت ولا تزال تلعبه التركية البيئية وخاصة قبل دخول الالة وقبل دخول الانظمة التي عرفتها الثورات الصناعية .

<sup>(</sup>٢) انظر دراستنا التفصيلية و حول التخلف ۽ .

 <sup>(</sup>٣) كيا لاحظنا سابقاً فإن نظرية الانهاك البيولوجي بجاول جيسكار ديستان ان يطبقها على اوروبا القرن التاسع عشر
 واوروبا القرن العشرين

وهكذا فإن تراكب المحدودات البيئية بالمعني الشامل وما فرضته من سقف على الامكانات الانسانية في اطار الانهاك البيولوجي ممثلاً بالدورية الحرارية والحروب فالكوارث وانعدام الضرورة للبحث عن الطاقة بصورتها المكففة وعدم امكانية التغلب على معوقة البيئة إلا من خلال تكنولوجيا لم تكن موجودة إلا في هامش ضيق لا يستطيع ان يحقق انقلاباً جوهرياً يساعد على تجاوز السقفية التي فرضتها التارثية الخاصة بالجنوب كل ذلك ادى الى اختلال التوازن بين عوامل التقدم وعوامل الانحدار عما ادى الى تغيير الاتجاه في الصيرورة التارثية لمجتمعات المناطق الحارة وادى الى بداية المد التنازلي الذي استمر الى ان اصبحت التارثية لمجتمعات عند نقطة تخلف ما . . قربت او بعدت . . ( بمقياس نسبي ) . وهنا بدأت هذه المجتمعات تدخل في ديناميكية واهية هي ديناميكية الحلقة المفرغة التي عبر عنها بعض الاقتصاديين من امثال نوركس وهيجنز .

هذه الديناميكية بعد ان تصبح جزءاً صميمياً من حركة المجتمع من شأنها ان تجعل عصلة الانجاز التاريخي للمجتمع تتمثل بالصورة التي عبرت عنها نظرية النمو المتوازن كيا اشار اليها لمينشتاين وغيره . خلال هذه الاثناء ظهرت الحركة الاستعمارية الاوروبية وبدأ الغزو الاستعماري من الشمال الى الجنوب وادى ذلك فيها ادى الى تشويه اقتصادات الجنوب وتقويض تكويناتها الرأسمالية . وهنا نلتقي مع نظرية نهب الثروات من الجنوب لصالح الشمال كيا يعبر عنها بول بوران على سبيل المثال وغيره من المحللين الاقتصاديين . بعد ان بدأت خبرة وحضارة المناطق الحارة والمعتدلة بالانتقال تدريجياً الى المناطق الباردة اخذت مجتمعات تلك المناطق بالصعود التدريجي على سلم التقدم من خلال تفاعلها مع المحرفة المكتسبة والمنتقلة اليها ومن خلال توليدها الذاتي في اطار تاريخيتها الحاصة وبذلك اخدت عجلة التقدم فيها بالدوران وربما بأسرع مما كانت تدور عليه في الجنوب . .

وساعدت الصدفة او على وجه الدقة ساعدت التاريخية الجيولوجية المتاخية بأن تكون المناطق الباردة غنية بمصادر الطاقة ضعوماً اولاً بالاخشاب الضخمة المتاتبة عن الذابات ثم المصادر الأكثر تركيزاً للطاقة ونعني بها الفحم كمصدر رئيسي للطاقة ويكميات كبيرة ! وفي الوقت نفسه دعت المضرورة المقصوى لاستمرار التقدم في الشمال وتصميد وتيرته الى البحث عن مصادر الطاقة والتي بدونها كانت المناطق الباردة ستصل الى سففية معينة شبيهة بالمسقفية التي وصدل اليها الجنوب . ساعدت الصدفة من جهة والمضرورة من جهة تاثية على اكتشاف مصادر الطاقة وتصنيعها ، وبذلك دخل الشمال حقية خاشارية جديدة كانت حقبة انقلابية بأقسى درجة من المعق والشمول والجذرية(١)(\*) واخذت عجلة التقدم بالدوران بسرعات كبيرة ومتزايدة وبدأت الفجوة بين الشمال والجنوب تتسع . . وتتسع . .

وباكتشاف الطاقة في الشمال ، 'اصبح انسان الشمال ليس قادراً على التأقلم مع الطبيعة الباردة فقط بل اصبح قادراً على اختزال الزمن ، وانجازه المجازه الأمكان انجازه الاخلال فترات طويلة من الزمن . وباكتشاف الطاقة المكتفة في الشمال اصبح الانسان هناك ليس قادراً على البقاء بل وقادراً على التحكم في كل شيء تفريباً وفي كل مستوى من مستوى من التحكم "؟ .

اما في الجنوب فإن اكتشاف الطاقة والبحث عنها لم يتحقق لا صدفة ولا ضرورة ... لم يتحقق لا صدفة ولا ضرورة ... لم يتحقق صدفة بمعنى انه لم تتراجد في الجنوب مناجم فحم يمكن الاستفادة منها في تلك المزحلة بسهولة . ولم تتحقق بالضرورة لأن توفير الحرارة للبقاء لم يمكن شرطاً الساسياً ... .. بل على العكس من ذلك كانت الوقاية من الحرارة ومن تأثيراتها السلبية هي المشكلة . وكان هاجس الحرارة هو الهاجس المخيف سواء في الانجازات الحضارية الملادية او حق، في اللقافة (أ) .

في اطار هذا ( النظام البيتي التاريخي » نشأت الحضارات في الجنوب ووصلت الى سقف لم تستطع ان تتجاوزه . ثم متأخراً عنها نشأت حضارات الشمال وكادت تصل الى سقف لولا التاريخية الجيولوجية المتاخية ولولا الضرورة في آن معاً عملا على اكتشاف مصادر الطاقة . ويذلك بدات حقية انقلابية هائلة تغيرت خلالها ماكنة الاقتصاد في الشمال وتنوع

<sup>(</sup>۱) لاحظنا ان اكتشاف الفحم بشكل مركز وبده استعماله كمصدر كثيف المطاقة قد بدأ في التكاترا في نبو كاسل في اواسط القرن الحادي عشر . وما ان تكاتف وانتشر استعماله في اوروب حتى بدأت مملامح عصر النهضة الاوروبية بالظهور وما ان مرت بضعة قرون حتى بدأ الانقلاب الصناعي ( انظر ابراهيم بدران ورفاقه الطاقة في الاودن دار الفرقان ، عمان ، 1400 .

 <sup>(</sup>٢) انظر أبراهيم بدران ورفاقه ، المصدر السابق .

 <sup>(</sup>٣) تحققت فيها بعد مصادر اخرى هي البترول ولكنها لم تكن مؤانية للاستغلال في تلك الحقيات السابقة . لاحظ
 كذلك ان اكتشاف البترول وتصنيعه تم نتيجة لبحث وجهود اهل الشمال .

<sup>(</sup>٤) لاحظ أن اديان المناطق أخارة كانت تشير الى العذاب في جهتم باعتبارها ناراً حارقة . وبالتثلي فإن دورها في البرهب فعال للغاية . في حين ان مثل هذا النوع من و الجهنم ، قد لا يكون شحيفاً في المناطق الباردة بنفس المدجة .

الانتاج واصبحت الاسواق ضرورة والبحث عن الخام ضرورة . وبذلك تصناعدت ديناميكية اقتصادية دولية جديدة . . وبسبب انعدام الضوابط الايديولوجية الانسانية تصاعدت الحركة الاستعمارية وبدأت تلك الحركة بالاعتداء على ثروات الجنوب ونهب ما لديه من ثروات وتشويه اقتصاده وغيرذلك مما هو معروف . . وبذا تعمق الجنوب تخلفاً .

ويبين شكل (٧-٣) منحنين للتقدم . احدهما يمثل منحنى تقدم الشمال والآخر يمثل منحنى تقدم الجنوب باعتبار التاريخية البيئية فقط . وبالتالي فإن ادخال القوى الأخرى التي اثرت في السيرورة التاريخية لكل من الكتلتين من شأنه أن يمدل من هذين المنحنيين دون أن يغير من جوهر الدور الذي تقوم به البيئية في تصعيد ديناميكية التطور سلباً او إيجاباً .

بعبارة اخرى ان التاريخية البيئية في الجنوب بالصدفة والضرورة لم تتح لاضلاع مثلث البقاء ( التكنولوجيا - الطاقة - الغذاء ) ان تتماسك وتنمو غمواً متوازئاً وتؤثر الواحدة في الآخر بشكل يضمن لها التقدم . . فالغذاء كان سهل التواجد ومجرد البقاء البيولوجي كان سهل التحقيق ، فذلك قضى على تأزيم عنصر الضرورة للبحث عن الغذاء وذلك اضعف من تأزيم عنصر الضرورة لتطوير التكنولوجيا التي يتطلبها البقاء إلا في حدود ضيقة ( ) . واما الضلع الخاص بالطاقة فلم تنشأ له الضرورة الا في اقصى الحدود الهامشية . وذلك حكس ما اثرت التاريخية البيئية في مثلث البقاء في الشمال . . فالصدفة والضرورة معاً ساعدتا على انشاء اضلاع المثلث وترابطها . فالغذاء كان مشقة وضرورة . والتكنولوجيا والطاقة كانا ضرورة .

# ثالثاً من حيث تقدم بعض المناطق الجنوبية

ان ما قد يشار اليه من امثلة على أن المفاهيم التي تقدمها نظرية التاريخية البيئية لا تفسر كيف تقدمت بلدان مثل جنوب افريقيا وجنوب الولايات المتحدة الامريكية ، وإنها بذلك اثبات على ان دور الحوارة في معاوقة الحضارة او ان المعادلة التي نصوغها على النحو التالى :

> الحوارة = معاوق للحضارة . او الحضارة تتناسب عكسياً مع الحرارة ( ضمن حدود معينة )

 <sup>(</sup>١) هذا لا ينفي ان مجتمع الجنوب قد استعمل اشكال الطاقة الأخرى كالطاقة المائية وطاقة الرياح والمطاقة الشمسية ( بدائية ) ولكن جميع الاشكال من الطاقة لم تكن ضرورية للبقاء .

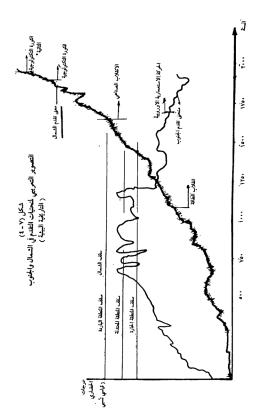

هو دور غير كبير وان المعادلة غير صحيحة . . في الواقع ان هذه الاشارات والأمثلة تهمل مسألتين اساسيتين .

> اولاً : العمق الاجتماعي للحضارة ثانياً : البعد التاريخي للتطور

فمن حيث البعد التاريخي نلاحظ ان حضارة جنوب افريقيا او ان ما في جنوب افريقيا أو جنوب المريكا من الحضارة لم ينشأ ابداً في تلك البقعة .. وانما نما وتبرعم وتطور في الشمال .. في اوروبا ... وكذلك الأمر بالنسبة لما نراه في نيوزيلندة واستراليا .. نما وتبرعم في الشمال وبعد ان اصبحت حضارة الشمال قوية متميزة ، بعد الانقلاب الصناعي في اوروبا انتقل كل ذلك عبر المهاجرين .. الى مناطق الجنوب .. وهذه الأمثلة والتي تبدو ظاهرياً انها نقط لنظرية التاريخية البيئية هي في الواقع برهان عليها وتأكيد لصحتها .. ما نراه في الجنوب من تجاوز حضاري لسقف الجنوب الذي تمثله بلدان كالهند او مصر او العراق او بيرو هو نقل من الشمال الى الجنوب . وقد حمل المهاجرون الى امريكا واستراليا وجنوب افريقيا حضارة الشمال التي بدأت بالسيطرة والتحكم في معطيات البيئة حملوها الى الجنوب وفي احيان كثيرة قضوا على السكان الاصلين بكل ما لديهم من وجود مادي او ثقافي ...

اما من حيث العمق الاجتماعي للحضارة فهو ان الانسان هو صانع الحضارة وصانع التاريخ وبالتالي فإن بذرة الحضارة وبذرة التاريخ الانساني بجملها الانسان نفسه من خلال الحركة الاجتماعية الاقتصادية كاملة . فإذا انتقل الانسان المجتمع والانسان الحضارة الى مكان آخر فهو يستطيع ان يصنع الحضارة بما لديه من خبرة ومعرفة .

ان ( التاريخية البيئية » لا ينبغي ان تفهم بأن لها علاقة بالتكوين الوراثي الجوهري (لا في حدود طفيفة للغاية لا مجال للاهتمام بها الآن ) للانسان ولا بمستوى ذكائه وتكوين آلة دماغه ونظام تشغيلها . وبالتالي فهي نفي ضمني لنظرية التفوق العرقي . المسألة المامة الأخرى ان الحضارة الشمالية بعد تجاوزها مستويات علمية وتكنولوجية معينة اصبح لمديها الوسائل التكنولوجية العملية الاقتصادية للسيطرة على البيئة والتحكم بها الى حد كبير جداً وبذا اصبح بمقدورها الغاء تأثيرات التضاد البيئي . . .

واذا اخذت العاريخية البيئية في مساق حركة التاريخ وفي مساق مسلسلاته الزمنية نلاحظ اهميتها في بحالين :

المجال الأول : دحض مفاهيم التفوق العرقي الذي افرزته العديد من

الايديولوجيات الاستعمارية الشمالية . هذه المفاهيم التي كان يقصد منها ندعيم الموقف الاستعماري والبحث عن مبررات علمية واخلاقية له هي في جـوهرهـا لا علمية ولا إخلاقية .

المجال الثاني : النيصر بالمعقوات البيئية في الجنوب ، بهدف تطوير الحضارة الأكثر ملائحة والأكثر انتباهاً لهذه المعوقات للتغلب عليها من خلال تخفيض ديناميكية الانباك الحراري ومضاءلة تأثيرها على الانتاجية وعلى النتائج الاقتصادية الاجتماعية ، وما يستتبع ذلك من تطوير انماط اوادارات وانظمة وتكنولوجيات تلبي احتياجات الجنوب في اطار البيئة المناسبة (() وبذلك يكون صنع المستقبل في الجنوب اكثر فاعلية واكثر و جنوبية ، واقرب الى التحقيق والى تجاوز التخلف وصنع التقلم (()).

وقد لا يتم ذلك الا اذا كانت نواعم التقدم وخواشنه آخذة في عين الاعتبار ومتكيفة تمام التكيف مع المحددات او المحفزات التي نفرضها البيئة . والتي سيظل دورها قائماً في الحاضر والمستقبل كها كان في الماضي ، مع فارق اساسي . . وهو ان كل تقدم حقيقي يجرزه الجنوب سوف يساعد على مضاءلة التأثير السلبي للبيئة من خلال خلق البيئة المعوضة والتي تتطلب دائماً بالاضافة الى الجدل الاجتماعي الاقتصادي في اطاره السياسي الصحيح تتطلب التكنولوجيا والطافة .

<sup>(1)</sup> لاحظ أن القنزة المضارية ( الظاهرية ) لم تحتقق في الجنوب على ظاهريتها الا بعد استجلابا لوسائل وانظمة تسطيع أن تلغي التأثير المضاد المبعة: ابتداء من انظمة المحكم بالحرارة ( التأكيف والتهريد) وانتهاء بالنظمة استخدام الطاقة والمحجم با . والخطورة في المؤسوع أن هاء القفوة قد تم شراؤها مقابل تصدير الحواد الخام وأهمها مصادر الطاقة . . وإذا نضبت هذاء أن تدعروت فيتها قبل أن تتكن بخدمات الجنوب من تطويع امكاناتها الذائبة ، فعن المحصل أن تراجع مجمعات الجنوب تراجعات هائلة .

 <sup>(</sup>٢) هذا ما نلاحظه في نموذج التطوير الهندي والصيني . . وان كان هذا لا يمنع من الاستفادة من انحاط الشمال
 وانظمته المختلفة .

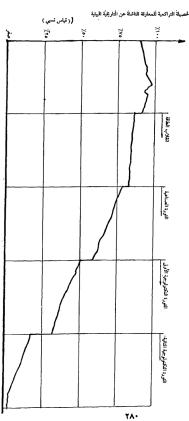

شكل (٧ - ٥) نضاؤل الحصيلة التراكمية لمعاوقة التاريخية البيئة مع تقدم التكنولوجيا

مراحل تقدم التكنولوجيا ( مقاسة بأحداث انقلابية )

## ٧ ـ ٥ التقدم

وبعد . . . ما هو التقدم ؟ وعاذا يُعرَّف وكيف يقاس ؟ . قد يكون العصر الحديث والحقبة المعاصرة على وجه التحديد قد جعلت هذه المسألة اكثر تعقيداً عاكانت في الماضي وعما كانت و الماضي البعيد . . كان التقدم في الماضي يُشاهد . . ويُعرف . . ولم تكن الأمم في اغلب الاحيان قادرة على جع الاضداد والعيش تحت مظلة المتناقضات . . كان الحاف في الماضي حول التقدم وعما خلافاً في الأوجه المادية او خلافاً إيديولوجياً (بالمفهوم المعاصر ) . ولكنه نادراً ما كان خلافاً في الأوجه المادية للتقدم . في وسائله ومظاهره و في المعامس ) . ولكنه نادراً ما كان خلافاً في الأوجه المادية للتقدم . في وسائله ومظاهره و في تصميمها او تحقيقها بكل الوعي الذي للديه وبكل الامكانات المتاحة لديه ، لأن التقدم كان جزءاً من المستقبل ومن صنعه، حيث تزايد تدخل الانسان في عملية الصنع هذه مع كان جزءاً من المستقبل ومن صنعه، حيث تزايد تدخل الانسان في عملية الصنع هذه مع تقدمه . كذلك لم يكن التقدم موضوعاً للتدمير . . هذا صحيح . . ولكن ضمن تدمير كامل التركية الاجتماعية الاقتصادية كيا تمثلها الحروب وكيا تمثلها عمليات الغزو والاستعمار والسيطرة العسكرية . . اما في هذه الحقبة فالأمر غتلف . . وما الفصول السابقة بأكملها الابحنا واستقصاء في هذه الاتجاء . والتقدم كظاهرة اجتماعية اقتصادية تاريخية يراد بها الابحنا واستقصاء في هذا الاتجاء . والتقدم كظاهرة اجتماعية اقتصادية تاريخية يراد بها « دان تكون توجه المجتمع الى الأفضل والى الأرقى » .

وهي لذلك لا تعتمد فقط على اعتبارات علمية وموضوعة بحتة ، لأنها في النهاية تقييم الانسان لصيرورته الحالية وصيرورته التي يتطلع اليها . ولهذا السبب يعبر عنها كل فريق بصورة ختلفة لأنه يدخل في التعبير وفي القياس اعتبارات فلسفية وإيديولوجية. وزمانية لا تدخل بنفس الكيفية عمقاً وشمولاً حين نتحدث عن الاطروحات المضادة كالتخلف والتقهقر والتراجع . . والهزيمة الخ . . اوحين نتحدث عن الاطروحات الموازية او المياذرة او المساعدة كالنمو والتنمية والرفاهية والازدهار . . الخ ومع هذا ففي اعتقادنا ان مناكحداً ادن من العلمية والموضوعية يجب توفره حين البحث في هذا المفهوم او عند تحليل هذه الظاهرة .

فمنذ القدم كان الانسان يتطلع الى التقدم لأن جدلية التاريخ تفرض ان يكون التقدم هدفاً وتطلعاً لكون الوعي والعقل يلعبان دوراً او يشكلان جزءاً من نواعم هذه. الجدلية ومكوناتها . وكان التقدم تحت شتى الاسهاء يشكل المسار التاريخي او الصيرورة التاريخية المنشودة للانسان وللمجتمعات على الرغم من الاختلاف على الوسائل والغايات المند الاختلاف على الوسائل والمعايات هل نستطيع ان نعطي تعريفاً مقبولًا للتقدم ؟ يكون مقبولًا بدون جدل كبير وبدون تعديلات او إضافات قد تقتضيها الجوانب الذاتية او اعتبارات الفلسفة الخاصـة او حتى الايديولوجيا ؟؟؟

بالمفهوم « المجرد » النظري اي بعيداً عن التاريخية العامة والتاريخية الخاصة :

التقدم تعبير عن سيرورة الارتقاء او الصيرورة المرحلية له . . عن الانتقال من مرحلة معينة يتسم فيها وضع الانسان والمجتمع بسمات معينة الى مرحلة اعلى واسمى وافضل .

والإشكال واضح . حتى في هـذا التعميم . . لأن الارتقاء والسمـو والارتفاع والأفضلية جميعها مقـايـس نسبية وتخضـع لكل الاعتبـارات الايديـولوجية والاخلاقيـة الممكنة . . ولكن على الرغم من ذلك ارعمل الأصح مم ملاحظة ذلك يمكن القؤل :

ان الارتقاء والأفضلية اللذين تشير اليهما يقعان ضمن اطارين اساسيين او ينبثقان عن موضوعيتين اساسيتين : الأولى الموضوعة المادية لحياة الانسان والثانية الموضوعة الفعلية والمنسية والمعنوية . ونفترض بطبيعة الحال ان هاتين الموضوعتين متفاعلتين ومنداخلين بصورة مستمرة .

فغي الموضوعة الأولى تتزايد الفرصة امام الانسان والمجتمع الممعن في التقدم تتزايد الفرصة للوصول الى اهداف مادية لم تكن متاحة من قبل(``) وفي الوقت نفسمه يتناقص الاضطرار والحاجة الى الانغماس في الاعمال والمجهودات التي كانت تتقلبها مراحل حياته السابقة('')

وفي الموضوعة الثانية تتعاظم قدرة الانسان الممعن في التقدم وتتنامى من خلال ذاته ومجتمعه بمؤسساته على الاستفادة الأكبر من الامكانات المذهنية ومن الحبرة التاريخية للمجتمع لمواجهة الحياة بجهد اقل وبفرصة للاستمتاع اللدهني والنفسي والروحي اكبر وارقى في الوقت نفسه?؟

وبطبيعة الحال حتى يكون التقدم جزءاً من صميم السيرورة التاريخية لا بد وان يتم من خلال مجهودات المجتمع ومن خلال اعماله ليصبح المجتمع صانع التقـدم وليس

<sup>(</sup>١) كالغذاء والمتطلبات الحياتية المادية الأخرى من صحة وتعليم وخدمات ومأوى . . الخ .

 <sup>(</sup>٢) لأن سيرورة التقدم قد افرزت بدائل اقل ارهاقاً واقل استنزافاً للجهد البشري وربما اكثر كفاءة .

<sup>(</sup>٣) الثقافة والفنون والابداع والابتكار .

راكباً لقطارٍ للتقدم يقوده آخرون. . (١) .

وكماً ليكون اقدر على الاختيار واقدر على صنع القرار. وهذا بالضرورة يعني تزايد دور وكماً ليكون اقدر على الاختيار واقدر على صنع القرار. وهذا بالضرورة يعني تزايد دور المقلل والوعي والحبرة في خلق هذه الافاق وتأكيد هذه الامكانات وبذلك فقط تتماظم قدرته الذاتية على البقاء وهو ما لم يستطع عالم الحيوات الأخرى من نبات وحيوان ان المحقد? وتنحن اذا اردنا ان نترجم هذا التجريد الى لغة الواقع والتاريخ فهويعني : زيادة الانتاج وتطويره ، وتطوير علاقاته وتوزيع مكتسباته ، من خلال الادارة المتقدمة للعملية ، ومن خلال الاستفادة المتزايدة من العلم والتكنولوجيا كحصيلة لانتاج العقل في عملية التطوير هذه . وذلك ضمن تركية اجتماعية اقتصادية وضمن تركيبة سياسية لها مؤسساتها ولما افكارها ولها مواقفها وطموحاتها ولها اتجاهاتها لصنع المستقبل الارتي والمستقبل الأكثر ليتزاكم وبأخذ بجرى تاريخياً اكيداً غير قابل للاتحاء . . حتى لمو اصيبت البنية الفوقية للمجتمع بالتصدع والتدمير . وبذلك فقط يُخرج التقدم عن كونه فلتة من فلتات الزمن او صدفة من الصدف . او ثروة مفاجئة او مغامرة عابرة او مساعلة فلمارة . . او حتى رضا بالواقع واكتفاء به .

نستطيع ان ندعي و مؤقتاً » ان احتمال الخلاف على هذا المفهوم العام للتقدم هو احتمال ضئيل . . وان كان موجوداً فهو اختلاف شكلي واختلاف ترجيحي . .

فإذا حاولنا ان نكون اكثر تحديداً واكثر عملية فلا بد من القول :

ان الحملاف اذاك ينبع من قياس التقدم ومن الاعتسراف بــه والقبـــول بمعطياته . . وخاصة حين نتعرض للجوانب التي تمس الايديولوجيا في تقييم التقدم وفي قياسه . .

ورغم ان ذلك قد يبدو مسألة نظرية للوهلة الأولى إلا ان اهميته العملية كانت ولا تزال ضخمة للغاية وخاصة في الدول النامية ، وبشكل اكثر خصوصية في الوطن العربي .

<sup>(</sup>١) اذا اردنا ان ناخذ مثالاً بالغ التطرف نقول لا نحقد ان البقرة التي تتلقى افضل الغذاء في المزارع وتعزف لها الموسيقى لكي تدر حليها ال يتنامى جسمها في وضع متقدم عن البقرة التي تصارع من اجل بقائها في البراري والتفار ولكتها لا تراجه المصير المحرم الذي تواجهه الأولى .

<sup>(</sup>٢) رغم كل ما تتمتع به بقرة المزرعة فهي بدون شك لم تتعاظم قدرتها الذاتية على البقاء ابداء .

فالدعوة السلفية على سبيل المثال والتي تنطلق من مفهوم ايديولوجي معين تثير اشكالية خاصة في التقدم حين تركز على جانبه الايديولوجي والاخلاقي وهي ترى ان التقدم اساساً هو الالتزام بالمفاهيم السلفية . . وما سواها هو تأخير وجاهلية حتى ولو كانت في القرن المشرين . ان ظاهرة التقدم لا ينبغي الاكتفاء بها بالاتفاق على مضمونها العام او مفهومها غير التطبيقي وانحا لا بد من النزول الى الارضية الاجتماعية والارضية التاريخية الحقيقية . ويمكن القول ان التقدم وان كان ظاهرة مادية حقيقية الا ان مفاهيم التقدم ورؤية الانسان لها تجعل من هذه المفاهيم نسبية في كثير من جوانبها . . او بمعنى اخر بجب ان يقاس التقدم او يدقق الى مراجع محددة لكي يكتسب قيمته العلمية والتاريخانية . وهذه المراجع وان كانت عناوينها ثابتة إلا ان خصائصها ومركباتها متغيرة ومتحركة واحياناً نسبية .

وسوف تتناول هذه المراجع بشيء من الايجاز باعتبارها في الحقبة المعاصرة اصبحت اركاناً في منظومة التقدم . وهذه المراجع هي :

> اولاً : مرجع التاريخية . . . ثانياً : مرجع المعاصرة . ثالثاً : مرجع المجاورة . رابعاً : مرجع العقائدية الايديولوجية .

خامساً : مرجع المستقبلية . .

وعلى ضوء هذه المراجع والتي يشكل كل منها اشكالية قائمة بـذاتها يمكن اعـطاء تعريف عملى وادائى للتقدم وعلى النحو التالى :

التقدم كظاهرة اجتماعية اقتصادية تاريخية هو السيرورة الصميمية لتعاظم المقدرة اللداتية على البقاء ( المرجع الأول ) ضمن معطيات الحقبة التاريخية موضوع البحث ( المرجع الثاني ) واحراز التعادل او التفوق على المقوى المضادة ( المرجع الثالث ) وفي اطار من فلسفة عقائدية للمجتمع ( المرجع الثالث ) وفي اطار من فلسفة عقائدية للمجتمع ( المرجع الرابع ) ودون ان يكون ذلك استهلاكا للمستقبل او على حسابه ( المرجع الحاسس )(۱).

اولأ مرجع التاريخية

هل نتقدم على المدى التاريخي العام . . ؟ هذا هو منطلق مرجع التاريخية واساسه . .

 <sup>(</sup>١) لا ندعي ان هذا التعريف هو الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه في تقييم مرحلة اجتماعية معينة وقياس مقدار تقدمها . وان كان اي تعريف آخر يجب ان ينضمن بالضرورة الاشارة الى هذه المراجع بصورة او بأشرى .

وواضح ان المجتمعات تختلف في درجة تقدمها على المدى التاريخي . . ولكن الحقبة الحالية جعلت الفرصة مؤاتية تقريباً لكي تصل وسائل التقدم او محفزاته الى مختلف بقاع المعمورة . هذا المرجع في العادة اقل المراجع اشكالية . . لأن قانون الوجود وهو التغير يساعد دائباً على تحقيق اجزاء من التقدم . قد تكون بطيئة ولكنها بالكاد تكون معدومة . . . وفي اطار التاريخية العامة فإن التقدم اصبح سمة بارزة لها وفي اطار التاريخية الخاصة فذلك ايضاً بمرجات متفاوتة امر واقع ايضاً . ان ما اصبح اكثر اهمية بالنسبة لهذا المرجع هوليس التقدم بالفهوم المطلق بقدر ما هي سرعة التقدم . . بمعنى هل نتقدم على المدى التاريخي بسرعة كافية . ؟ ام نتقدم بسرعة بطيئة وغير مقنعة . ؟ هذا من جهة ومن جهة اخرى فإن التقدم بالنسبة للوحدة الاجتماعية السياسية المعينة ليس بالضرورة وبشكل تلقائي ان يكون اعجابياً . . وهذا في اعتقادنا مكمن الأهمية الحقيقية لهذا المرجع من الناحية العملية .

# ثانياً مرجع المعاصرة

ان قياس التقدم وتقييمه بالنسبة لمرجع المعاصرة ، بمعنى هل نتقدم بالنسبة لمعاصرينا؟ وبأي سرعة نتقدم؟ وبأي سرعة يتقدمون وبأي كيفية واي نوعية نتقـدم؟ وبأي كيفية ونوعية يتقدمون ؟ هذا المرجع آخذ باحتلال مكانة متزايدة الأهمية في التاريخ المعاصر وسيكون اكثر اهمية في المستقبل . ذلك ان التقدم بانعزال عن تقدم المعاصرين ( في حقبة يستطيع المتقدمون ان يصلوا فيها الى اي بقعة من بقاع الأرض ) هذا التقدم لا يضمن البقاء ابدأً . . ناهيك عن تعظيم القدرة الذاتية على البقاء . وهذا المفهوم يعني في جوهره ان الاكتفاء بالتاريخية الخاصة وبانجازاتها وتحقيقاتها دون النظر فيها يتم بالتاريخية العامة من تقدم ومن تغير سوف لن يساعد ابدأ وربما لا يضمن ابدأ مجرد البقاء . وهكذا فإن العلاقة بين تقدم التاريخية الخاصة وتقدم التاريخية العامة علاقة جدلية . وتتبعنا لهذه الجدلية بجب ان يكون متوازناً وواعياً . فلا نحن نستطيع ان نفترض تقدم التاريخية العامة وكأنه بصورة تلقائية وميكانيكية تقدم للتاريخية الخاصة وبذلك نطمئن الى المستقبل ونريح انفسنا من عناء التغيير والتحديث . ولا ينبغي لنا في الوقت نفسه ان نكتفي بتتبع تقدم تاريحنا الخاص مهملين ما يجري من تقدم في التاريخية العامة وساكنين مطمئنين الى تقدمنا من الداخل من موقف من لا يرى الا نفسه . . وعلى الرغم من بداهة مثل هذه المقولات . . إلا انها في التطبيق العملي اعقد بكثير مما تبدو على السطح . وكثيراً ما تترتب عليها قدرات ومواقف سياسية لا يستهان بها . فكثيراً ما تلجأ السلُّطة ويلجأ العديد من التكنـوقراط وكـذلك العديد من المثقفين الى استيراد عصريات التقدم المتمثل بالخواشن او النواعم لتصبح هذه « العصريات » واجهة حضارية جديدة تخفى وراءها الكثير من مظاهر التخلف .

# ثالثأ مرجع المجاورة

لقد كان هذا المرجع ومنذ فجر التاريخ من المراجع البالغة الأهمية لأنه يعني في النهاية المتعدم امام تقدم الاخرين . وان أولى من يجب اختبار التقدم أمامها هي القوى المجاورة . ان الصراعات السياسية والحروب وعمليات التوسع كانت تبدأ بالقوى المجاورة . ولا يزال الأمر كذلك . وان كانت الثورة الصناعية وما تلاها جعلت من الممكن ان يكون اختبار التقدم وتحديه يقع من قوى ليست مجاورة ، كيا وقع حين احتلت بريطانيا المخدوهولندا اندونيسيا على سبيل المثال . ورغم امكانية حدوث الاخطار والتحديات من قوى ليست مجاورة الا ان مرجع المجاورة حتى يومنا هذا سيبقى من اخطر المراجع . . وخاصة في الجانب العملي . . لأن تراجع التقدم بالمقارنة مع الجوار هو في النهاية تضاؤل لفرص البقاء والقدرة الذاتية على هذا البقاء . .

لقد كانت حرب ١٩٦٧ في المنطقة العربية ونتائجها واحدة من النواقيس التي نبهت شعوب المنطقة وخاصة الجانب العربي لأهمية مرجع المجاورة في التقدم . . لقـد كانت القياسات والتقديرات العربية قبل الحرب تستند الى مرجع التاريخية اساسأ ومرجع المعاصرة بشكل او بآخر . بمعنى ان العرب وخاصة مصر انذاك كانت تقيس تقدمها العسكري وعدتها واستعدادها بالرجوع الى ما كانت عليه مصر في الماضي والى ما لديها هي من اجهزة ومعدات . . وليس الى ما لدى العدو من امكانات . وكان الانسياق العربي الجماهيري وحتى النخبوي وراء هذا الشعور بالقوة ووراء هذا الاطمئنان الى التقدم العربي كان هذا الانسياق عاماً وشاملًا وفي كثير من الاحيان عارماً . وتآتي هذا الانسياق كنتيجة من نواتج سياسة ( النوافذ والأبواب المغلقة ) التي اتبعتها الأنظمة العربية وخاصة اجهزة اعلامها . وطبقاً لهذه السياسة فقد تم حصر المواطن العربي في اطار الدعاية للتقدم بالاستناد إلى مرجع التاريخية ( المرجع الأول ) وتضخيم نتائج التقدم قياساً الى هذا المرجع بشكـل اساسي وبأحيان قليلة قياسه الى مرجع المعاصرة ( المرجع الثاني ) والذي كان المواطن بطبيعة الحال غير قادر في كثير من الأحيان على التأكد من صحة ما يقال وما يقاس. ولقد تضخم حجم التقدم بالقياس الى مرجع التاريخية من خلال اجهزة الاعلام الى الدرجة التي وقع العديدون من اصحاب القرار في شرك الجهاز الاعلامي نفسه(١) . ولم تكن الفرصة متاحة للمواطن العربي وربما حتى الآن ـ ان يعرف مدى تقدم العدو ومدى سرعة تقدمه ومدى عمق تقدمه

 <sup>(</sup>١) من ابرز الأمثلة الموقف الذي آلت اليه رؤية القيادة للصرية قبيل حرب ١٩٦٧ للموقف والاحتمالات نتائج
 الصدام العربي الاسرائيل انذاك .

والاسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا التقدم . بل على العكس من ذلك قاماً عمدت اجهزة الاعلام الى الاستخفاف بانجازات العدو ويتقدمه وبالتالي تقزيم مرجع المجاورة للتقدم . ويعد حوب ١٩٦٧ تنبهت الجماهير العربية والمديد من المفكرين الى ان الهزيمة كانت هزيمة حضارية . . كانت هزيمة علم وهزيمة سياسة وهزيمة تقافة وهزيمة مؤسسات . . اضافة الى كونها هزيمة عسكرية () ومن منظورنا كانت هزيمة تقدم من مرجع المجاورة . ولا بد من التنويه هنا ان مرجع المجاورة في قياس التقدم يمكن ان يستغل دائماً استغلالاً معاكساً لتبرير الموضاع السياسية السائدة وحتى لتبرير التقصير الوطني السياسي او الاقتصادي . . ولهذا الا مختلط ابدأ بالاعتبارات السياسية الحاصة بصانع القرار او المؤسسة الحاكمة . وهذا ان لا تختلط ابدأ بالاعتبارات السياسية الحاصة بصانع القرار او المؤسسة الحاكمة . وهذا والأبحاث في الشؤون الاستراتيجية للجوار والتي تصب في جوهرها في فحوى تقدم والأبحاث في الشؤون الاستراتيجية للجوار والتي تصب في جوهرها في فحوى تقدم الجوار . . او القوى الأشد خطورة على التقدم الذاتي وعلى صنع المستقبل () ويفترض في هذه المعاهد وفي دراساتها وابحائها ان تكون مرآة للمستقبل وتعبيراً موضوعياً عن تقدم الجوار لاستخدام ذلك في قياس التقدم الوطني بالنسبة الى مرجع المجاورة .

## رابعأ مرجع الايديولوجية

ان التعقيدات التي يشرها مثل هذا المرجع اوضح من ان نشير اليها في هذا المقام ولكنها في الوقت نفسه اهم من ان تمر دون تأكيد على بعض جوانبها . وهي من الشمول افقياً وعمودياً الى المدرجة التي تعتبر من الناحية العملية او من الناحية السياسية من اهم المراجع على الاطلاق . فليس هناك تحديد للتقدم او رضى به او استنكار لمحتوياته او ثورة على ادعاءاته إلا من خلال مرجع الايديولوجية . . والمفاوقات هنا هائلة . . والمسافات متباعدة ابتداء من الاراء والدعاوى التي تعتبر كل معطيات التقدم المعاصرة او جلها كفراً وزيفاً وانتهاء بالآراء التي تدعو الى نقيض ذلك تماماً . ان جميع عناصر التقدم النواعم والخواشن كلها بالضرورة تخضع لمرجع الايديولوجية . . ان مكاسب التقدم بل حتى خلفياته وعركاته وعوامل نفيه واعاقته كلها تخضع لمرجع الايديولوجية . . ان مكاسب التقدم بل حتى

ان السؤال الأكثر الحاحاً الذي يُطرح امام الدول النامية وأمام حركاتها السياسية ومؤسساتها هو :

<sup>(</sup>١) انظر على سبيل المثال صادق جلال العظم ، النقد الذاتي بعد الهزيمة ؛ دار الطليعة بيروت ، ١٩٦٨ .

 <sup>(</sup>٢) من امثلة ذلك معاهد الدراسات العربية والشرقية في اسرائيل ومعاهد الدراسات السوفياتية في امريكا . . الخ .

هل يعتبر وجود الايديولوجيا الخاصة بالقطر شرطاً من شروط التقدم وانه على جانب كبير من الأهمية التطبيقية وانه ليس مجرد مرجع شكلي ؟ ام ان التقدم ذاته سوف يبلور الايديولوجيا الملائمة من خلال الحركة الاقتصادية الاجتماعية ؟ هل الايديولوجيا الوطنية توحَّد اتجاه التفكير وتوحد منطلقاته وتساعد النخبة والسلطة والجماهير على المروية المشتركة وعلى التحليل المشترك وعلى استعمال المنطق التاريخي المشترك ؟ ام ان ذلك يقع تلقائياً من خلال عملية التقدم وسيروراته ذاتها ؟

ماذا كانت نتيجة تجارب الشعوب المتخلفة ؟ وكيف استطاع ان يتجاوز التخلف منها من استطاع ؟ تلك اشكالية قائمة بذاتها واشكالية جوهرية تتطلب بحثاً قائماً بذاته لا يتسع المقام له هنا .

# خامساً مرجع المستقبلية

لم يكن مرجع المستغبلية يحتل اهمية تذكر في الماضي . فقد كان التقدم وربما حتى اوائل القرن العشرين (حركة الاستعمار الحديث) لصالح المستقبل وكان من الصعب جداً ان يكون بعكس ذلك . وكانت حركة التاريخ البطيثة وإيقاعها المتمهل حائلاً دون ان يصار الماكنية تسريع الحاضر لصالح المستقبل او تسريعه على حساب المستقبل . . وكان من الصعب ان تتشا الظروف الاقتصادية والاجتماعية ومن الصعب ان تتطور نواعم التقدم التي من شأخها ان تدفع المجتمع لاستهلاك مستقبله لصالح حاضره .

اما حركة الاستممار وامكانات تكنولوجيا الثورة الصناعية وتكنولوجيا القرن الصناعية وتكنولوجيا القرن المشرين ووجود « شمال » و «جنوب » يستطيم الأول ان يصنع ويصدر ويسوق و لا يملك الثاني الا ان يبيع ما لديه من خامات . . تصادف وجودها في ارضه ولا يملك بسبب كل المنزيات وقوى الترغيب والترهيب الا ان يستورد ما صنع الأول . . يستورد النواعم كها يستورد الخواشن ويستدين لكي يمول هذا الاستيراد كل ذلك جعل من المكن احواز و تقدم » للمجموعة الحاضرة من المجتمع ولكن على حساب مجموعة المستقبل . الديون سوف تسددها الأجيال القادمة والثروات الطبيعية سوف يفتقدها جيل المستقبل لأن جيل الحاضر قد تصرف فيها وبددها . . كلها او جلها او جزءاً منها . . باع الثروة واشترى التقدم كله و جله او جزءاً منها . . باع الثروة واشترى التقدم كله او جله او جزءاً منه . . كذلك فإن التبعية العسكرية والتبعية التكنولوجية والتبعية كله او جله او بزءاً منه . . كذلك أين الخاص مسوف يدفع ثمنها ويتحصل تبعاتها ونتأهجها جيل المستقبل ومن هنا . . لا تستطيع الاجيال المعاصرة ان تقرر درجة التقدم ونتأهجها جيل المستقبل ومن هنا . . لا تستطيع الاجاف اذا كان هذا الثمن سيتم دفعه من الذي تريد بالثمن الذي تريد ويكل تعسف او اجحاف اذا كان هذا الثمن سيتم دفعه من

حصيلة جهد المستقبل<sup>(۱)</sup> او اذا كان هذا التقدم هو في جوهره تحميل المستقبل اعباء<sup>ت</sup>كبيرة تتراوح بين التبعية السياسية وبين الديون التي لا تنتهى<sup>(۱)</sup> .

لقد ادت ديون الخديوي اسماعيل باشا في القرن الماضي والتي استخدمها في جلب مظلم الاستعمار البريطاني حقبة طويلة من الزمن . ولا يستبعد ان تؤدي مظاهر التقدم المفتعلة في الحاضر الوجشع الجيل الحاضر الى اشباع الجوع والحرمان الذي عاناه في الماضي . . لا يستبعد ان يؤدي ذلك الى اللدخول في مظلم استعمارية من نوع جديد تمنع جيل المستقبل من ان يصنع مستقبله وتحيل كل مظاهر التعادم المعاصرة الى معوقات للتقدم وعبطات له .

<sup>(</sup>١) على سبيل المثال تدوط. العديد من الدول التامية بالاستدانة من الدول المتقدمة لكي تزيد من كسيات الفذاء المتاحة ولكي تقدم هذا الغذاء باسمار و مدعومة ، او اسعار غير حقيقية وبالتالي اختلت معادلة التوازن بين الاستهلاك والانتاج في الدول النامية واصبح الغذاء مصيدة للجداهير ومصيدة لانظفة الحكم . . ولان كل ذلك يتم من خلال القروض والديون المشروطة فقد اصبح الوضع الآن في كثير من هذه البلدان ان جل الحاضر ياكل على حساب جيل المستقبل . . وبالتالي ما حصل من التقدم في الجوانب الملاية هو في واقع الأمر انتقاص من. امكانات المستقبل وغيديد لهذا المستقبل .

<sup>(</sup>٣) غني عن التنويه أن أشارتنا إلى مؤضوع الليون لا تعني أن فرفض فكرة الاستمالة من خارج حلقة الانتاج لتكوين رؤوس الأموال كل المسلك المديد من رؤوس الأموال كل المديد من رؤوس الأموال كل المديد من الليديد من الدول النامية أن الانزلاق إلى المستدانة الاستهداك ولي تمويل سلع أو منشآت ليست انتاجية وبالتالي فإن المدور التاريخي الذي كان من المتوقع أن تقوم به القروض قد تم تحريفه لأسباب سياسية عديدة ليصبح عبداً وحفواً على المستقبل بدلاً من أن يكون مساعداً له . ولهذا فإن المسألة هي ليست نظرية. الاستدائة في نفس موه تعليق وشحيف مفاهيها .

#### الفهر سست

| ببقحه | وصوع                              |
|-------|-----------------------------------|
| ٥     | نلمة                              |
|       | الفصل الوُول : في التاريخ         |
| ١٠    | ١ ـ ١ : مدخل                      |
| ١٢    | ٢-١ : صنع المستقبل                |
| **    | ١ ـ ٣ : حول حاضر التاريخ          |
| 77    | ١ ـ ٤ : تضاؤل المصادفات           |
| ٣٣    | ١ ـ ه : في السببية                |
|       | الفصل الثاني : في التطبيق         |
| ٥١    | ٢ ـ ١ : المشروع الصهيوني          |
| ٥٦    | ٢ ـ ٢ : تبسيط التحولات التاريخية  |
| ٦.    | ٢ ـ ٣ : في الاتجاه العام للتاريخ  |
| ٧٣    | ٢ ـ ٤ : بين المظاهر والحقائق      |
| ٧٨    | ٢ ـ ٥ : حول الوحدة العربية        |
|       | الفصل الثالث ، الإشكالات المظمرية |
| ۸٦    | ٣ ـ ١ : جزئيات السيرورة التاريخية |
| 41    | ٣-٢ : التضاد والنفي               |
| ٩,٨   | ٣-٣ : دورية التاريخ               |
| ۸•۸   | ٣ ـ ٤ : التشاؤم والتفاؤل          |

## الفصل الرابع : مسائل مستعصية

| 117                 | ٤ ـ ١ : الاتجاه التشاؤمي للتاريخ العربي    |
|---------------------|--------------------------------------------|
| ۱۲۳                 | ٤-٢ : المؤسسة                              |
| ۱۳۱                 | ٤ ـ ٣ : مسألة الحكم                        |
| ۱۳۷                 | ٤ ـ ٤ : معالم بارزة في التحول              |
| 100                 | ٤ ـ ٥ : عود على بدء                        |
|                     | الفصل الخامس : العهدة الى التاريخ          |
| ۱٦٠                 | ٥ ـ ١ : أضواء على الجانب المظلم            |
| 175                 | ٥ ـ ٢ : تقادم التاريخ                      |
| ۱۷۵                 | ٥ ـ ٣ : قوة الأشياء                        |
| ۱۸۰                 | ٥ ـ ٤ : المتضادات                          |
| 190                 | ٥ ـ ٥ : حول الأصالة                        |
|                     | الغصل السادس : التاريخية الخاصة والتقدم    |
| ۲۰۰                 | ٦ ـ ١ : التاريخية العامة والتاريخية الخاصة |
| 111                 | ٢-٦ : حتمية التقدم                         |
| 414                 | ٦ - ٣ : العقلانية والتقدم                  |
| ***                 | ٦ ـ ٤ : الفكر النخبوي والفكر الاجتماعي     |
| **                  | ٦ ـ ٥ : في التراث والتاريخ والسياسة        |
|                     | الفصل السابع : في التقدم                   |
| 277                 | ٧- ١ : في المفاهيم                         |
| 717                 | ٧-٧ : النمووالتنمية                        |
| 707                 | ٧-٧ : التخلف                               |
| <b>7</b> 7 <b>7</b> | ٧ ـ ٤ : حول التاريخية البيئية              |
| 441                 | ٧- ٥ : التقدم                              |

### كتب للمؤلف

- ١ مشكلات العلوم والتكنولوجيا في الوطن العربي ـ دار الشروق / عمان ١٩٨٥ م .
- لعلم والتكنولوجيا والتتنمية في الموطن العربي ( تأليف وتحرير ) اتحاد مجالس
   البحث العلمي العربية بغداد ١٩٨٤ م .
- ٣- موسوعة العلياء والمخترعين \_ ( بالإشتراك مع د. محمد فارس ) \_ المؤسسة العربية
   للدراسات والنشر بيروت ١٩٧٨ م .
- على هندسة الإضاءة ( بالإشتراك مع اديت اونك ) المركز القومي للاستشارات الهندسية والمعمارية بغداد ١٩٨٦ م .
- التوصيات العامة للإنارة ( بالإشتراك مع اديت اونك ) نقابة المهندسين الأردنين عمان ١٩٧٨ م .
- قضايا التنمية في الوطن العربي ( كتاب منهجي للكليات المتوسطة ) بالإشتراك مع
   الدكتور محمد الصقور وصالح الهندي وعيد خرابشة وأحمد دلالشة . دار الفكر للنشر
   والتوزيع عمان ١٩٨٨ م .
- ١ الطاقة في الأردن \_ ( بالإشتراك مع الدكتور شاكر مقبل والدكتور عبد القادر عابد ) \_
   دار الفرقان \_ عمان ١٩٨٦ م .
- الطاقة النووية وحادثة تشيرنوبيل ( بالإشتراك مع الدكتور هاني عبيد ) الجمعية العلمية الملكية - عمان ١٩٨٨ م .
- ٩ ـ دراسات في العقلية العربية \_ ( بالإشتراك مع د. سلوى الخماش ) \_ دار الحقيقة \_
   بيروت ١٩٧٤ م .
  - ١٠ \_ القضية ١٣٨٧ \_ ( مسرحية فكرية ) \_ دار العربي للنشر والتوزيع دمشق ١٩٧٤ .
- ١١ مسربيكا او مشنقة الانتظار (مثلت في بغداد بعنوان الـوهم ) وزارة الثقافة
   والاعلام بغداد ١٩٧٦ م .
  - ١٢ ـ الأردن والوسطية ـ وزارة الشباب ـ عمان ١٩٨٨ م .

اشكالية التقدم هي في جوهرها اشكالية الحياة الإنسانية برمتها ، وهي اشكالية الوجود السياسي والوجود العاقل للمجتمع البشري ، انها واحدة من المسائل التي لا ينتهي البحث فيها ولا ينتهي والمحتفوة المتألف والتفكير ، وكلما اطمأنت المجتمعات البشرية الى سيرتها اطمئناناً لا يقوم على النقد ودعوة للتفويب المتواصلين كان انزلاقها في مجاهل المستقبل اكثر خطورة وأعقد معالجة . ان البحث في التقدم مسلجة . ان البحث في التقدم يستدعي بطبيعة الأمر البحث بالأطروحة المضادة أي التخلف ، وبالأسباب والعوامل الكامنة وراء ذلك . والتخلف قضية بالغة التعقيد ، ودون فهم جذورها والعوامل الفاعلة فيها تكون الفرصة للوصول الى المتقيد ، ودون فهم جذورها والعوامل الفاعلة فيها تكون الفرصة للوصول الى التقدم ضعيفة .

هذه الدراسة تثير من الأسئلة اكثر نما تعطي من الأجوية ، وتفتح فصولاً من تاريخ التقدم العربي كثيراً ما أغلقت قبل الوصول فيها الى موقف الحسم والقرار . انها محاولة لمزيد من المفهم والرؤية للمستقبل العربي ولسيرورة التقدم فيه .